# جامعة دمشق الدراسات العليا

أعمال الرباط والمثاغرة بين بلاد الشام وبيزنطة 132-232 هـ / مـ 232-847 م

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه

اعداد شيرين سليم حمودي

اشراف أ.د. إكتمال إسماعيل

## شكر وتقدير:

بعد الانتهاء من إعداد هذه الأطروحة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذتي الفاضلة الدكتورة اكتمال إسماعيل، التي غمرتني برعايتها واهتمامها، فما كان للصعوبات التي اعترضتني أن تذلل، وللبحث أن ينحز لولا الرعاية التامة التي لقيتها منها، فقد كان لمتابعتها للستمرة وتصويباتها الدائمة، إضافة لما قدمته لي من علم ومعرفة ومعاملة حسنة، أكبر الأثر في إنحاز هذه الأطروحة، فكانت الأستاذة والمربية والمشرفة في وقت واحد، فلها مني أكبر شكر وتقدير.

كما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى الأستاذ الدكتور سهيل زكار، لما قدمه من مساعدات علمية ، من خلال تزويدي بالمصادر والمراجع المهمة التي أغنت هذا البحث ، فله مني كل الشكر والتقدير، أمد الله بعمره.

وأشكر أيضاً الأساتذة أعضاء لجنة الحكم لتحملهم عناء قراءة هذه الأطروحة ولما سيقدمونه لي من تصويبات وملاحظات ستغني هذا البحث.

وأتقدم أيضاً بالشكر والتقدير لأساتذتي في قسم التاريخ بجامعتي دمشق والبعث على كل مساعدة وتعاون أمدوني بحما خلال دراستي.

# قائمة رموز الأطروحة

تح - تحقيق

نر – ترجمة

ج − ⊷زء

مج – بحلد

ط – طبعة

ل – قسم

م – میلاد*ي* 

ه. - هجري

د.ت - دون تاریخ

د.م - دون مكان

page- p

| فهوس المحتوى وقب                                                              | قم الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| الإهداء                                                                       | 1         |
| شكر وتقدير                                                                    | *         |
| قائمة رموز الأطروحة                                                           | ۳         |
| المحتوى                                                                       | ź         |
| نقديم                                                                         | 11        |
| نعريف بأهم مصادر ومراجع البحث                                                 | 17        |
| الفصل الأول :الثغور الإسلامية والثيمات( البنود) البيزنطية، نشأتما، حغرافيتها. | ۲٤_       |
| ولاً: الثغور الإسلامية دواعي قيامها،نشأتما،جغرافيتها ،تنظيمها.                | * *       |
| أ- تقسيم الثغور الإسلامية حسب كتابات الجغرافيين العرب.                        | ٣١        |
| ب_ الثغور الشامية:                                                            | ٣٤        |
| ۱ – طرسوس،                                                                    | ۲٤        |
| ٢ – المصيصة.                                                                  | 44        |
| ٣– أذنة.                                                                      | ٤١        |
| <b>﴾ – عين زربة.</b>                                                          | ٤٢        |
| ٥ - الهارونية.                                                                | ٤٤        |
| ا کا کا داد                                                                   | • •       |

| ٤٥  | ج – الثغور الجزرية:                               |
|-----|---------------------------------------------------|
| ٤٦  | ۱ – مرعش،                                         |
| ٤٧  | ۲ – الحادث.                                       |
| ٤٨  | ۳– ملطية.                                         |
| ٥١  | ٤ – زبطرة.                                        |
| ۲٥  | ٥ – سميساط.                                       |
| 07  | ٣- كيسوم.                                         |
| 0 £ | ٧- حصن منصور،                                     |
| 0 1 | ٨- كمخ.                                           |
| ٥٥  | د- العواصم تعريفها ،مهمتها،مدنحا.                 |
| ۸۰  | ۱ – منبج .                                        |
| ٥٨  | ۲ – أنطاكية.                                      |
| 09  | ٣- دلوك.                                          |
| 09  | ٤ – رعبان.                                        |
| 09  | ه – تیزین،                                        |
| 09  | ٣ – قورس.                                         |
| ٦.  | ه <u>الصوائف والشواتي</u> .                       |
| 71  | و – الطرق والدروب التي سلكها المسلمون في غزواتهم. |

| ٦٥      | ثانياً: الثيمات (البنود) البيزنطية.                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| ٦٥      | أ- تشوء الثيم (البند) وتنظيمه.                                         |
| ٦٨      | ب_ الثيمات البيزنطية زمن العصر العباسي.                                |
| ٦٩      | ١ - ئيم (بند) الأرميناق.                                               |
| ٦٩      | ٣- ئيم (بند) الأناتوليك.                                               |
| ٦٩      | ٣- ئيم (بند) الأبسيق.                                                  |
| ٦٩      | ٤ - الثغر البحري كبيريوت.                                              |
| العربية | ج- الثيم ات (البنود) البير زنطية التي توجه منها البيزنطيون نحو الأراضي |
| ٧١      | الإسلامية.                                                             |
| ٧١      | ١ – حالديا (كالديا).                                                   |
| ٧١      | ۲- کولونیا،                                                            |
| ٧١      | ٣- خرسيون(خرشنة).                                                      |
| ٧١      | ٤ - كابادوكيا (كابادوكيا الصغرى).                                      |
| ٧١      | ٥ – سلوقية.                                                            |
| ٧٢      | د- الثيمات (البنود) البيزنطية من خلال كتابات الجغرافيين العرب.         |

#### الفصل الثاني:

العلاقات العباسية البيزنطية في بداية نشوء الدولة العباسية إلى عهد الخليفة موسى الهادي

- تقديم

نبذة عن العباسيين وكيفية تسلمهم الخلافة.

أولاً: الوضع الداخلي في الدولة العباسية زمن الخليفة السفاح واستغلال هذا الوضع من قبل البيزنطيين ١٣٢–١٣٦هـ //٧٥٠–٧٥٥م.

ثانياً: النشاط العربي الإسلامي العسكري والسياسي زمن الخليفة المنصور ١٣٦-

٨٥١ه /١٤٥٧-٥٧٧م.

ثالثاً: النشاط العربي الإسلامي العسكري والسياسي زمن الخليفة محمد المهدي إلى زمن الخليفة موسى الهادي ١٢٠هـ ١٧٠-٧٨٦م.

الفصل الثالث:

العلاقات العباسية البيزنطية منذ عهد الخليفة هارون الرشيد إلى زمن الخليفة هارون الوائق بالله ١٧٠-٢٣٢هـ ./٧٨٦/. عهد ١٠٤١م.

- أولاً:العلاقات السياسية والعسكرية زمن الخليفة هارون الرشيد ١٧٠–١٩٣هـ /٧٨٦-١٥٧م.
- ئانيا:العلاقات العباسية البيزنطية السياسية والعسكرية زمن الخليفة عبد الله المأمون ١٨٩-٢١٦هـ /٢١٦م.

العباسية.

| زمن الخليفة المعتصم بالله    | <ul> <li>- ثالثاً: العلاقات العباسية البيزنطية السياسية والعسكرية</li> </ul> |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 7 £ £                        | ٨/ ٢ه. / ٢٣٨م.                                                               |
| نطي ۱۳۲-۱۳۲ه ./۲۰۰           | <ul> <li>رابعاً:العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين العباسي والبيز</li> </ul>   |
| 777                          | ٧٤ ٨٠٠.                                                                      |
| في العصر العباسي الأول. ٢٧٣  | <ul> <li>أولاً: الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين العباسي والبيزنطي</li> </ul>  |
| 7.8.7                        | <ul> <li>أنبأ: فداء الأسرى بين العباسيين والبيزنطيين .</li> </ul>            |
| 141                          | 1- معنى الأسير و السبي لغة واصطلاحاً.                                        |
| 790                          | ٣ – معاملة الأسرى في الأسر.                                                  |
| 797                          | ٣- أنواع الأسرى وكيفية الفداء.                                               |
|                              | الفصل الرابع:                                                                |
| الثغور الشامية والجزرية:٢٩٩  | الحياة الاقتصادية والاحتماعية والدينية والسياسية في مدن                      |
| 4.1                          | أولاً: الحياة الاقتصادية في مدن الثغور.                                      |
| 4.1                          | أولاً: الزراعة.                                                              |
| T + £                        | ئانياً: الصناعة والحرف.                                                      |
| 7.0                          | ئالئاً: التحارة.                                                             |
| 711                          | ئانياً: الحياة الدينية في مدن الثغور.                                        |
| الثغور الإسلامية زمن الخلافة | ثالثاً: سياسة توطين السكان وحياتهم الاحتماعية في مدن                         |

۲۱۸

| ***            | العناصر السكانية:                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲</b> ۲۸    | أ- بنو وائل.                                                                   |
| ***            | ب- بنو تغلب،                                                                   |
| * * 9          | ج- الفرس.                                                                      |
| ۲۲.            | د- الزط.                                                                       |
| 441            | ه البيالقة الهراطقة.                                                           |
| ٣٣٦            | و – الجراجمة.                                                                  |
| 447            | ز – المتطوعة                                                                   |
| 711            | رابعاً: دور مدن الثغور في الأحداث الداخلية في الدولة العباسية.                 |
| 711            | أولاً – ئورة نصر بن شبث العقيلي في كيسوم ١٨٩–٢١٠هـ ١٦٣٪.                       |
| 401            | حامساً : الحركات الانفصالية ودورها في العلاقات العباسية البيزنطية:             |
| 401            | أولاً – تورة توماس الصقلبي.                                                    |
| 807            | ئانياً – الحركة الخرمية وعلاقتها بالروم البيزنطيين .                           |
| <u>/.</u> "۲۳۲ | سادساً:دور أرمينية في العلاقات العباسية البيزنطية في العصر العباسي الأول ١٣٢ – |
| 271            | ٠٥٧- ٧٤٨م.                                                                     |

| خاتمة.                                                             | ۲۷٦ |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| الملاحق والخرائط.                                                  |     |
| ملحق (١) لمحة عن الخلفاء العباسيين الأوائل .                       | ۴۸. |
| ملحق (٢) لمحة عن الأباطرة البيزنطيين زمن الخلفاء العباسيين الأوائل | 440 |
| ملحق الخرائط.                                                      | *** |
| قائمة المصادر والمراجع العربية والمعربة المستخدمة في البحث .       | 490 |

## تقديم:

ليس هناك أفضل وأجمل من المتعة التي يجدها القارئ في أحداث العصور السالفة، وهذه المتعة تتأتى من خلال استقرائه لأبحاد الناس الذين عاشوا في تلك الأيام وحضارتهم .

فالماضي هو التاريخ، والتاريخ هو سير وأحبار أحيال متتالية ومتعاقبة أبدعت وأثرت على الحياة الماضية بما أنتحته هذه الأحيال من مخزون احتماعي واقتصادي وفكري وسياسي، وحقبة العصر العباسي الأول تعد من أهم وأجمل وأغنى الحقب الزمنية التي شهدها التاريخ.

فقد كان العصر العباسي الأول محط اهتمام القراء والباحثين والدارسين والمهتمين بالعلوم والثقافة والآثار، لما تركه خلفاء هذا العصر من أمجاد تداولتها الكتب والمؤلفات سابقاً ، ولا تزال تتداول ويفتخر بحا.

ففي العصر العباسي اكتملت الحضارة العربية الإسلامية وازدهرت وسطعت شمسها في أرحاء العالم، وكان ذلك نتيجة للدور المميز الذي قام به الخلفاء العباسيون في هذا العصر، كما أن حدود الدولة العربية الإسلامية توسعت فوصلت إلى ما وراء النهر شرقاً، والأطلسي غرباً، وحبال أرمينية و طرسوس شمالاً ،حتى المحيط الهندي جنوباً.

فما إن انتصرت الثورة العباسية حتى تم الإعلان عن قيام دولة حديدة في التاريخ العربي الإسلامي اتسمت بقوتها، وسرعان ما أصبحت هذه الدولة مرهوبة الجانب وراح يحسب لها حساباً لا مثيل له في أرجاء العالم كله، فما حدث في أثناء الثورة العباسية وفي أعقابها لم يكن حدثاً طارئاً في التاريخ العربي الإسلامي أدى إلى انتقال السلطة من أسرة إلى أسرة أخرى، بل كان من نتاج هذا الحدث، ثورة حذرية أنتحت متغيرات كثيرة في السلطة والمجتمع بأكمله، وكانت الدولة العباسية

بانجازاتما في ذلك الزمن البعيد رافداً وموضوعاً غنياً لا يزال الباحثون ينهلون منه حتى الوقت الحاضر.

وما يؤكد ذلك حديث حواهر لال نحرو رئيس وزراء الهند الراحل لابنته انديرا غاندي عن الخليفة هارون الرشيد وبغداد عاصمة العباسيين حينما قال لها: " ألا تذكرين بغداد وهارون الرشيد وشهرزاد وقصص ألف ليلة وليلة الممتعة؟ إن المدينة التي ازدهرت أيام الخلفاء العباسيين، هي مدينة ألف ليلة وليلة كانت مدينة فسيحة تزخر بالقصور والمحلات العامة والمدارس والأسواق والمنتزهات والحدائق الغناء، وكان تجارها يتعاملون مع بلدان الشرق والغرب .....

فحضارة بغداد عرفها القاصي والداني في تلك الآونة ، وحروب العباسيين مع البيزنطيين كانت تشكل محوراً مهماً في ذلك العصر، فكان من أهم ما يميز العصر العباسي الأول تلك اللقاءات التي تمت بين الدولتين ، الدولة العربية الإسلامية والإمبراطورية البيزنطية ، وهي لقاءات اتخذت شكل العلاقات المباشرة بين الطرفين والعلاقات غير المباشرة أيضاً، فهذا التواصل لم يسر على وتيرة واحدة، فهنالك العديد من المتغيرات التي طرأت على هذا التواصل، فهو تارة يأخذ شكل الصراع العسكري، هذا الصراع الذي فرضته طبيعة الحدود الطبيعية المشتركة بينهما ، واحتلاف الصراع العسكري، هذا الصراع الذي فرضته طبيعة الحدود الطبيعية المشتركة بينهما ، واحتلاف المصالح والطموحات فكل طرف منهما كان يرغب بامتلاك هذه المنطقة الجغرافية الإستراتيحية المهمة لفرض سيطرته عليها، وتارة كان يتمثل هذا التواصل بالاتصال الحضاري بين أرقى حضارتين في ذلك الزمن .

والموضوع الذي تتم دراسته في هذا البحث يعد حلقة من حلقات السلسلة السياسية والعسكرية للمواجهات بين المسلمين والبيزنطيين. فقد عدَّ المسلمون قضية الجهاد في سبيل الله وحماية حدود دولة الإسلام من أهم مسؤولياتهم، فكل فرد من أفراد المحتمع العباسي كان من الواحب إعداده وتحيثته لحمل رسالة الإسلام ،وهذا يعطي للمثاغرة والمرابطة أهميتهما من علال ارتباطهما بشرعية الجهاد في سبيل الله، وهو ذروة مبادئ وقيم الإسلام والوسيلة الفاعلة لنشره والمحافظة على الأراضي العربية الإسلامية ومجتمعاتها. فالإسلام حضَّ على الجهاد في سبيل الله، والقرآن الكريم في آياته حضَّ على الجهاد ومحاربة أعداء الإسلام ، قال تعالى في كتابه العزيز:

## بسم الله الرحمن الرحيم

"وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الحَيلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وآخَرِين مِن دُونِهِم لا تَعْلَمُونَهَمُ اللهُ يَعَلَمُهُمْ وما تُنفِقُوا مِن شيءٍ في سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إليكُمْ وأَنتُم لا تُظْلَمُونَ".(''

كما حثُّ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على المثاغرة في سبيل الله، قال رسول الله (ص): "إن كلاً منكم على تغر من تغور الإسلام فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله".

اعتمد البحث على مصادر متنوعة وكان المنهج الذي يقوم على الاستقراء والتحليل والنقد والمقارنة بين النصوص هو المنهج المتبع، لذلك فقد تضمن البحث أربعة فصول وحاقة:

الفصل الأول يتحدث عن الثغور الإسلامية والثيمات البيزنطية، نشأتها وحغرافيتها، ويسلط الضوء على كل مدينة من مدن الثغور على حده، وعلى اهتمام العباسيين بحذه المدن، كما يعرض الإحراءات التي اتخذوها التحصينها، ويتناول هذا الفصل أيضاً المدن والحصون التي تمّ إنشاؤها، وأهم الدروب والممرات التي سار منها المسلمون باتجاه بيزنطة، والصوائف والشواتي، تنظيمها

<sup>&#</sup>x27; - القرآن الكريم: سورة الأنفال:الآية ٦٠.

وأوقاتها، كما تحدث الفصل الأول عن الثيمات البيزنطية ، نشوء الثيم وتطوره، وأهم الثيمات التي كانت موجودة في العصر العباسي، كما أشار إلى الثيمات البيزنطية من خلال كتابات الجغرافيين العرب.

- أما الفصل الثاني: فينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول : تحدث عن العلاقات العباسية و البيزنطية السياسية والعسكرية في الدولة العباسية زمن الخليفة السفاح .

وتناول القسم الثاني طبيعة النشاط الإسلامي العسكري زمن المنصور، وأهم الأعمال التي قام بحا هذا الخليفة، لتحصين مناطق الثغور والأوضاع الداخلية في الدولة العباسية والإمبراطورية البيزنطية وتأثيرها على الأحداث العسكرية، والقسم الثالث تحدث عن النشاط الإسلامي زمن الخليفة المهدي، وأهم الغزوات التي توجهت نحو الأراضي والمدن البيزنطية.

- والفصل الثالث: ينقسم إلى أربعة أقسام :

القسم الأول: تحدث عن العلاقات السياسية والعسكرية زمن الخليفة هارون الرشيد وحملاته ذائعة الصيت، وتحديداً فتحه لهرقلة، وكيف تمكن هذا الخليفة من فرض الجزية على أباطرة بيزنطة طوال مدة تسلمه لعرش الخلافة،أما القسم الثاني فقد تناول العلاقات بين الخليفة المأمون والأباطرة البيزنطيين عسكرياً، وتأثير الأوضاع الداخلية المضطربة على العلاقات بين الطرفين، وركز على حملتي المأمون باتجاه لؤلؤة وعمله على بناء الطوانة ، والعمل على توطين العرب المسلمين فيها، بينما تناول القسم الثالث حملات المعتصم تجاه بيزنطة وتحديداً حملة عمورية.

بينما ألقي الضوء في القسم الرابع على العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين العباسي والبيزنطي، والتي تضمنت معاهدات الصلح وفداء الأسرى بين الطرفين، والفرق بين معنى الأسير والسبي ومعاملة الأسرى وأنواعهم وكيفية التعامل معهم.

والفصل الرابع من الرسالة فقد انقسم إلى ستة أقسام:

القسم الأول: تناول الحياة الاقتصادية من زراعة وصناعة وحرف وتجارة ،كما سلط الضوء على الحياة الاقتصادية في التغور وبين أتفا كانت نتيجة حتمية لقيام مجتمع سكاني في تلك المدن، بينما سلط القسم الثاني الضوء على الحياة الدينية في المدن الثغرية ، وركز هذا القسم على أحوال النصارى في تلك المنطقة والإجراءات التي كانت تتخذ بحقهم بين الحين والآخر من قبل الخلفاء العباسيين،أما القسم الثالث فقد تحدث عن سياسة توطين السكان في الثغور، وبين اهتمام الخلفاء العباسيين في توطين العديد من الطوائف السكانية لإعمار هذه المنطقة، كما تحدث عن أهم الطوائف التي وجدت هنالك كالفرس والزط والبيالقة الهراطقة، وتحدث القسم الرابع عن دور مدن الثغور في الثورات الداخلية ضمن حسد الدولة العباسية كثورة نصر بن شبث العقيلي، وتضمن القسم الحاص الحديث عن الحركات الانفصالية في الدولتين وتأثيرها على الدولتين وتأثيرها على الدولتين كثورة توماس الصقلبي في بيزنطة وبابك الخرمي في الدولة العباسية، أما القسم السادس فقد تطرق إلى دور أرمينيا المهم في العلاقات العباسية البيزنطية وعمل كلا الطرفين على كسب ود أمراء أرمينيا، وأشار البحث إلى عمل الخلفاء والولاة العباسيين في توطين قبائل عربية كثيرة في منطقة أرمينية.

وبعد فإن لكل بحث صعوباته التي لا يستهان بما ، وقد تمثلت الصعوبات في هذا البحث في قلة المعلومات التاريخية حول الحياة الاقتصادية والدينية والاجتماعية في مدن الثغور، لذلك كان الاعتماد على الكتب الجغرافية وعلى الاستنتاج والاستقراء والمقارنة في كثير من الأوقات.

كما أن أغلب المصادر التاريخية كانت تشير بكلمات بسيطة إلى الغزوات التي كان يقوم بحا العرب، فقد كان يتم ذكر اسم قائد الصائفة فقط من دون أن توضح نتائج هذه الصائفة أو الوجهة التي توجهت نحوها، وهنالك نقل كثير من قبل المصادر عن بعضها بعضاً في هذا السياق، كما أن المصادر قد اختلفت فيما بينها حول أسماء القادة، فكان لا بد من إيضاح هذه النقطة والعمل على مقارنة النصوص لاستقراء الفكرة الصحيحة.

ولا بد للبحث من غاية وهدف يطمح الباحث من خلاله إلى الوصول إليهما ، والهدف من هذا البحث كان في إظهار حقيقة مهمة وهي أن مدن الثغور لم تكن مدناً عسكرية بحتة، وإنما تطورت لتصبح مدناً سكانية ذات حياة احتماعية واقتصادية وتجارية، وكانت مدناً ذات عقلية تفاعلية مع غيرها من المناطق، و قد تم التركيز على إيراز دور أرمينيا التفاعلي مع هذه المناطق.

والله ولي التوفيق

### تعريف بأهم مصادر ومراجع البحث:

شغلت كتابة التاريخ مكانة مهمة لدى العرب المسلمين ، فقد حهدوا لتأريخ الأحداث التي مرت بحم كيلا تنسى ولتبقى منارة للأحيال المتعاقبة، وقد نال العصر العباسي الأول العناية الفائقة لتأريخه كونه العصر الذهبي للإسلام، فألفت عنه مئات المحلدات من الكتب التاريخية والجغرافية والتراجم والأنساب وغيرها ، لذلك كانت المصادر المستخدمة في البحث متنوعة من كتب تاريخ وحغرافية واقتصاد وتراجم ودواوين شعرية وكتب أرمنية وسريانية في محاولة لتغطية فصول الأطروحة بشكل كامل، ومن أهم هذه المصادر من كتب التاريخ العام التي صنفت حسب قدم الوفاة :

ابن حياط (أبو عمر حليفة بن حياط الليثي العصفري) توفي ٢٤٠هـ /٨٥٣م:

يعد تاريخ خليفة بن خياط أقدم تاريخ حولي وصل إلى الباحثين، وتظهر أهميته البالغة في دقته وحسن انتقائه لرواياته ، فقد قدم كتابه ( تاريخ خليفة بن خياط) معلومات مهمة وغنية خاصة فيما يتعلق بالصوائف وقادتما، وفي كثير من الأوقات أشار ابن خياط إلى معلومات لم تكن موجودة في غيره من المصادر.

واعتمد أيضاً على كتابه الآخر الطبقات في ترجمة بعض أعلام بني العباس.

البلاذري (أحمد بن يحيي بن حابر) توفي عام ٢٧٩هـ ./ ٨٩٢م، نشأ البلاذري في بغداد وتقرب من الخلفاء العباسيين كالمتوكل والمستعين والمعتز وتوفي في خلافة المعتضد.(١)

-

<sup>&</sup>quot; - حلاق (حسان): دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية، بيروت، دار النهضة، ١٩٨٩م، ص٥٥٠.

وكان لكتابيه (البلدان أحكامها وفتوحها) و (جمل من أنساب الأشراف) أهمية كبيرة في فصول الأطروحة ، فكتابه فتوح البلدان قدم معلومات مفيدة عن مدن الثغور الجزرية والشامية ،كيفية نشأتها وأهم الإصلاحات التي قام بما الخلفاء العباسيون والولاة لتحصين مدن الثغور، وذكر البلاذري بعض الغزوات التي توجه بما القادة العباسيون باتجاه الأراضي البيزنطية، أما كتابه أنساب الأشراف فقد قام بترجمة العديد من الشخصيات العباسية.

الطبري (محمد بن حرير) توفي ٢٠١٥ه ، ٢٢٩م، ولد بآمل في طبرستان وتوفي في بغداد، تلقى دراسته في التاريخ والفقه وتفسير القرآن ، وكان كتابه ( تاريخ الرسل والملوك) من أهم مصادر التاريخ العربي الإسلامي، فقد عرض الطبري مواده الإعبارية عرض المصنف الملتزم لطرائق المحدثين من اعتماد السند والمتن، لقد أراد الطبري أن يؤرخ في كتابه للإسلام خلال قرونه الثلاثة الأولى، ولكن تلك غاية لم يصل إليها على الرغم مما بذله من جهود وما أودعه في كتابه من مواد إعبارية لا توجد في مصنف آخر، كما أنه اهتم بالطرف الشمالي من الخلافة وخاصة بغداد أكثر من اهتمامه بالطرف الغربي. (١)

لقد كان كتاب الطبري رفيق البحث الرئيس فقد تم الاعتماد عليه في جميع فصول الأطروحة، وذلك لغنى المعلومات التي قدمها ولأهميتها، وعلى الرغم من أن الطبري في بعض الأحيان لم يذكر تفاصيل الغزوات، لكنه كان مهماً جداً للبحث.

المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسن بن علي ت ٣٤٦هـ ./٩٨٥م): كان لكتابي المسعودي (مروج الذهب ومعادن الجوهر) و(التنبيه والإشراف) أهمية خاصة، فكتابه مروج الذهب قدّم

أ - زكار ( سهبل): مائة أوائل من تراثنا ، دمشق، دار إحسان، ط۲، ۱۹۸۲م، ص۸٦.

معلومات تاريخية قيمة عن العلاقات العباسية البيزنطية العسكرية، كما قدّم معلومات عن أهم الأعمال التي قام بحا بنو العباس في تحصين الثغور، ولذلك كان الاعتماد على كتابيه في الفصل الجغرافي بشكل كبير، كما تم الاستفادة منه في الفصل الثالث في الحديث عن الأسرى والأفدية في الإسلام، فقد كان كتابه التنبيه والإشراف من أهم المصادر التي تحدثت بشكل مفصل عن الأفدية في العصر العباسي.

ابن العديم (كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي حرادة توفي ٢٦٠هـ /١٢٦٢م) وهو من أهالي حلب توفي في القاهرة ، قدم كتابه (بغية الطلب في تاريخ حلب) ، معلومات بالغة الأهمية عن حغرافية مدن الثغور الجزرية والشامية، والتغيرات التي أصابتها وأهم الحملات التي قادها العباسيون من هذه الثغور ضد البيزنطيين.

كما قدم كتاب (العيون والحدائق في أخبار الحقائق من خلافة الوليد بن عبد الملك إلى خلافة المعتصم) الذي لم يذكر اسم مؤلفه، معلومات مهمة عن غزوات الخلفاء العباسيين، كما ذكر بعض أسماء الأباطرة البيزنطيين ومعلومات عنهم .

#### كتب الجغرافيين والرحالة العرب والمسلمون :

تم الاعتماد على كتب الجغرافين بشكل كبير في البحث، فقد كانت هذه المصادر غنية بالمعلومات الجغرافية والاقصادية التي أغنت الرسالة ومن أهم هذه الكتب:

اين خرداذية (أبو القاسم عبيد الله بن أحمد) توفي ٢٨٠هـ ./٨٩٣م، مؤرخ وحغرافي من أهل بغداد تولى البريد في عهد المعتمد العباسي. (١)

11

أ - الزركلي (خير الدين): الأعلام، بيروت، د.ت، ج٤، ص٣٤٢.

وتم الاعتماد على كتابه ( المسالك والممالك) في الفصلين الأول والرابع، فقد قدم معلومات وفيرة ا عن حغرافية مدن الثغور الجزرية والشامية، كما تم الاعتماد عليه في استنتاج الحياة الاقتصادية في مدن الثغور.

الاصطخري ﴿ أَبُو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي) توفي ٣٤٦هـ ./٩٥٧م، من أهم الجغرافيين، قدم معلومات مهمة عن جغرافية مدن الثغور والحياة الاقتصادية فيها.

ابن الفقيه الهمذاني رأبو بكر أحمد بن محمد) توفي ٣٦٦هـ ./٩٧٦م ، فقد ثم العثور على معظم الكتاب الأساسي ونشر ماعثر عليه ، وقدم كتابه (مختصر تاريخ البلدان) معلومات حغرافية حيدة وتحت الاستفادة منه في الفصلين الأول والرابع.

ابن حوقل النصيبي (أبو القاسم) توفي ٣٦٧ه ./٩٧٧م، كان لكتابه (صورة الأرض) أهمية بالغة في التعريف بجغرافية الثغور ومكوناتها، كما قدم معلومات اقتصادية حيدة ، لذلك فقد تم الاعتماد عليه في الفصلين الأول والرابع.

الحموي (أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله) توفي ٦٣٦ه ٪ ١٢٢٩م، كان رومي الأصل بغدادي. الدار نال لقبه الحموي من الذي تملكه قبل تحريره. (١)

وكان لكتابه (معجم البلدان) فائدة كبيرة في فصول الرسالة ، فقد كان العمود الرئيس للبحث في التعريف بالمدن والأماكن في مدن الثغور ولبعض المدن البيزنطية.

أما كتابه الثاني (الخزل والدال بين الدور والدارات والديرة) فقد تم الاعتماد عليه بشكل بسيط في الفصل الرابع عند الحديث عن النصاري .

<sup>&#</sup>x27; - صباغ (لبلي): منهجية البحث التاريخي، دمشق، منشورات حامعة دمشق، ١٩٩٣م، ص١٢٧.

ابن شداد (عز الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن إبراهيم بن شداد) من مواليد حلب وتوفي في القاهرة ١٨٤هـ /١٢٨٥م، من أهم المؤرخين وكان لكتابه (الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة) أهمية كبيرة، خاصة وأن ابن شداد قد تحدث بشكل مفصل عن مدن الثغور، كما ذكر غزوات العرب المسلمين في كل عام .

#### كتب الأنساب:

قدمت كتب الأنساب معلومات مفيدة عن نسب القبائل العربية ،ولمن تعود وأماكن وجودها وتنقلاتها، مثل (جمهرة النسب) لابن الكلبي (هشام أبو المنذر بن محمد بن السائب) المتوفى ٢٠٤ه ./ ١٨٩م، وكتاب القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن عبد الله) المتوفى ١٢٩٨م (نحاية الأرب في معرفة أنساب العرب)، فقد اعتمد على هذه الكتب في التعريف بالشخصيات التي وردت في الرسالة .

## الكتب الأرمنية والسريانية المعربة:

كان لا بد من العودة للمصادر والمراجع السريانية والأرمنية لما قدمته من معلومات مهمة عن موضوع البحث، ومن أهم هذه الكتب(تاريخ مار ميخائيل السرياتي الكبير) لميخائيل السرياتي، الذي قدم معلومات مفيدة عن الأباطرة البيزنطيين وعلاقاتهم مع الخلفاء العباسيين، وأعطى معلومات حيدة عن المسيحيين في تلك المناطق وأهم الإحراءات التي اتخذت بحقهم.

(تاريخ الزمان) لابن العبري (أبو الفرج جمال الدين) المتوفى ١٦٨٥هـ /١٢٨٧م،الذي قدم معلومات مفيدة أيضاً عن أوضاع الثغور وأحوال أهلها، وأوضاع بيزنطة ، بالإضافة إلى كته ابه ( تاريخ مختصر الدول) الذي أضاف معلومات حيدة أيضاً. (تاريخ الرهاوي المجهول) للرهاوي المجهول، للرهاوي المجهول، المجهول ،الذي تحدث عن أوضاع بيزنطة وعن العلاقات بينها وبين بعض الخلفاء العباسيين، وتحث أيضاً عن الأحوال العامة في تلك المناطق.

(الزوقيني المنحول) لدينسيوس التلمحري، وقدم هذا الكتاب معلومات مفيدة عن عدد من المدن مثل مدينة كمخ وكيفية نقل السكان إليها.

كما تم الاعتماد على عدد من الكتب الأرمنية المعربة والتي أسهمت في إيضاح كثيراً من الأمور عن أرمينيا وعن علاقتها مع الدولة العباسية وبيزنطة، ومن هذه الكتب:

كتاب ديرغيفونتيان (آرام) (الإمارات العربية في أرمينيا البقرادونية)، الذي قدم معلومات عن استيطان العرب في أرمينيا.

حينياشيان (مانوئيل) (علاقات الكنيسة بالدولة الأرمنية في حقبة الهيمنة العربية).

وغيرها من الكتب الأحرى .

### الكتب الأجنبية المعربة:

كان للكتب المعربة أهمية كبيرة في هذا البحث ومن أهم هذه الكتب:

(العرب والروم) لفازيليف ، كان هذا الكتاب من الكتب المهمة ،فقد قدم معلومات مفيدة عن حملات الخليفتين المأمون والمعتصم ، كما قدم معلومات قيمة عن ثورة توماس الصقلبي، وعن البيالقة الهراطقة والتحاثهم للعرب المسلمين وتحالفهم معهم ضد الأباطرة البيزنطيين.

(الإمبراطورية البيزنطية) لبيتر (نورمان) ، و(الإمبراطورية البيزنطية) الأومان.

كما تمت العودة إلى العديد من المراجع العربية والمعربة والتي تخص موضوع هذا البحث مثل:

ربيع (حسنين محمد): دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية.

عبد الله( وديع فتحي): العلاقات السياسية بين بيزنطة والشرق الأدنى الإسلامي ١٣٤-

٥٠٧ه . / ١٤٧-٠٢٨م.

عثمان (فتحي): الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري .

العريني (السيد الباز): الدولة البيزنطية ٣٢٣-٢٠٨١م.

لسترنج (غي): بلدان الخلافة الشرقية .

رستم (أسد): الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب .

الجتروري ( علية عبد السميع): الثغور البرية الإسلامية على حدود الدولة البيزنطية في العصور

الوسطى .

ماحد (عبد المنعم): العصر العباسي الأول.

لانحر (وليام): موسوعة تاريخ العالم.

مصطفى (شاكر): في التاريخ العباسي.

غنيم (اسمنت): الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية.

ساليفان( ريتشارد): ورئة الإميراطورية الرومانية.

العش( يوسف): تاريخ عصر الخلافة العباسية .

## الفصل الأول :

الثغور الإسلامية والثيمات (البنود) البيزنطية نشأتحا، حغرافيتها.

أولاً:الثغور الإسلامية دواعي قيامها، نشأتما، جغرافيتها ، تنظيمها.

أ- تقسيم الثغور الإسلامية حسب الجغرافيين العرب.

ب- الثغور الشامية :

۱ - طرسوس.

۲ – المصيصة.

۳– أذنة .

٤ – عين زربة.

٥- الهارونية.

٦- الكنيسة السوداء،

ج- الثغور الجزرية:

۱ - مرعش،

۲ – الحادث.

۲– ملطية .

٤ – زبطرة.

ه - سميساط.

٦- کيسوم،

```
٧- حصن منصور
```

۸- کمخ،

د- العواصم تعريفها ، مهمتها ، مدنحا.

۱- منبج ،

٢- أنطاكية.

۳- دلوك.

٤ – رعبان.

ە – تىزىن.

٦- قورس.

ه . - الصوائف و الشواتي.

و – الطرق والدروب التي سلكها المسلمون في غزواتهم.

ثانياً: الثيمات (البنود) البيزنطية.

أ- نشوء الثيم (البند) وتنظيمه.

ب- الثيمات البيزنطية في العصر العباسي.

١ - ئيم (بند) الأرميناق.

٢- ئيم (بند) الأناتوليك.

٣- ئيم (بند) الأبسيق.

٤-الثغر البحري كبيريوت.

ج- الثيمات (البنود) البيزنطية التي توجه منها البيزنطيون نحو الأراضي العربية الإسلامية.

۱ - خالدیا.

٢- كولونيا.

٣- خرسيون(خرشنة).

٤- كابادوكيا(كابادوكيا الصغرى).

ه- سلوقية.

د- الثيمات (البنود) البيزنطية من حلال كتابات الجغرافيين العرب.

## الفصل الأول:

## الثغور الإسلامية والثيمات البيزنطية، نشأتما وجغرافيتها:

منذ أن بدأ المسلمون يتوسعون في فتوحاقم على حساب الممتلكات البيزنطية، ويعملون على نشر دينهم الإسلامي بدأت مرحلة عدائية بين الطرفين العربي المسلم والبيزنطي وأحذت هذه العدائية أشكال الصراع السياسي والعسكري والاقتصادي و غير ذلك.

وهنا كان لزاماً على كلا الطرفين العربي المسلم والبيزنطي العمل على تأمين حدود ما وصلت إليه دولته وحماية أراضيه، خاصة و أن الحدود كانت متصلة بين الدولتين عبر سلسلة حبال طوروس، ولهذا اهتم كلا الطرفان بإنشاء الحصون والقلاع العسكرية والعمل على إمدادها بالجنود و المرابطين والسلاح، و من هنا نشأت التغور والثيمات.

# أولاً: الثغور الإسلامية، دواعي قيامها، نشأتما، جغرافيتها، تنظيمها:

كانت العلاقة بين العرب المسلمين والبيزنطيين علاقة حرب دائمة، لكنها لم تمنع من التعاون والتفاهم في بعض الأحيان، فطبيعة العلاقة بينهما فرضت على كل من الدولتين أحياناً العمل على زوال الأحرى، والسيطرة على ممتلكاتها.

ولذلك نظمت كل من الدولة العربية الإسلامية والإمبراطورية البيزنطية الثغور والعواصم والبنود، وقامت الغارات والحروب بين الطرفين بشكل مستمر، يتخلل ذلك كله تبادل السفارات والتحارات وتبادل الأسرى أو افتداؤهم وانتقال الثقافات وتبادلها بين الطرفين.(1)

رئسيمان (ستيفن): الحضارة البيزنطية،تر،عيد العزيز توفيق جاويد، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.ط٢، ١٩٩٧م.ص٤٥.

وتما لا شك فيه أن هدف المسلمين الدائم والمستمر، كان يكمن في القضاء على العدو المتربص بحم و هذا العدو هو ( الدولة البيزنطية)، حاصة وأن الدولة البيزنطية كانت تجاور دولة المسلمين في حدودهم، ولهذا حرص المسلمون على تأمين حدودهم والعمل على جعل هذه الحدود بمترلة مفتاح الأمان للدولة من الداخل، ومن هنا عمل المسلمون على تطوير نظام عسكري دقيق في مناطق حدودهم مع البيزنطيين عرف هذا النظام بنظام الثغور والرباطات، وكان هذا النظام الإداري العسكري له أثر كبير في حماية دولة المسلمين من هجمات الدولة البيزنطية، كما أن دافع الجهاد في سبيل الله كان له الأثر الأكبر أيضاً في توجيه حل اهتمام المسلمين إلى شن الغزوات ضد بلاد الروم، فكانوا كثيراً ما يرددون في أحاديثهم أثناء هجومهم على الدولة البيزنطية "ما لنا تجارة و لا عمل غير الجهاد في أعداء الله" (1). ولذا تعددت الغزوات ضد بلاد الروم البيزنطين .

لم يختر المسلمون مواقع تغورهم عن عبث، ولكن كانت لديهم خبرة وغاية في اختيارهم هذه المواقع، مما يدل على ما يمتلكه المسلمون من بعد إستراتيجي وحربي، فقد كان المسلمون يعمدون إلى إقامة هذه الحصون والقلاع على أبواب الطرق، ولتكون متحكمة في أماكن اقتراب العدو، مع مراعاة عدم اقترابا من البحار وأن تكون أقرب إلى البر (كونهم يحسنون القتال في البر أكثر من البحر)، وأن تكون هذه القلاع والمدن والحصون محصنة بموانع طبيعية وصناعية، كثنيات

الجتروري (علية عبد السميع): الثغور البرية الإسلامية على حدود الدولة البيزنطية في العصور الوسطى،
 القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية،١٩٧٩م، ص٢٢.

الأنحار ومنعطفات الجبال وبالخنادق، وذلك لكي تضمن لمواقعهم المنعة والحصانة، وهذا ما سيلاحظ في مدن الثغور.(١)

فما هو الثغر؟ و ما تعريفه؟

الثغر: الثغرُ والثغرُة، بالفتح ثم السكون، وراء، كل فرحة في حبل أو بطن أو واد أو طريق مسلوك.

والتغر كل حوبة منفتحة أو عورة، والثغر الثلمة، والتُغرُّ: ما يلي دار الحرب، وهو موضع المخافة من فروج البلدان ، وقبل بأن الثغر هو الموضع الذي يكون حداً فاصلاً بين بلاد المسلمين والكفار، وهو موضع المخافة من أطراف البلاد. (٢) فهو كل موضع قرب من أرض العدو، وسمي تغرأ من تُغرة الحائط أي الفرحة، لأنه يحتاج أن يحفظ لئلا يأتي العدو منه .(٦)

والرباط اصطلاح اشتق من المرابطة لحماية الشواطئ فالرباطات في البداية كانت بحرية، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحدود، إلا أن الرباط ليس بحرد بناء عسكري للحيش، ولكنه مؤسسة

<sup>&#</sup>x27; - عثمان (فتحي): الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري، القاهرة، دار الكتاب العربي، د.ت، ج١،ص٣٥٧، أحمد (علي): أعمال الرباط والمتاغرة في التاريخ العربي الإسلامي، (بحلة دراسات تاريخية)، العدد ٧٣-٧٤، دمشق، منشورات محلة دراسات تاريخية، ٢٠٠١م، ص١١٦- ١١٤، الجنزوري: التغور البرية الإسلامية، ص٢٦.

أ - ابن منظور(عبد الله العلايلي): لسان العرب، إعداد وتصنيف: يوسف خياط،ندم مرعشلي، بيروت،دار لسان العرب، د.ت، ج١، ص٣٦٠.

<sup>&</sup>quot; - الحموي (ياقوت بن عبد الله الرومي ت ٦٢٦ه ./١٢٢٩): معجم البلدان، بيروت، دار صادر، ج٢، ص ١٢٨٨، ابن عبد الحق البغدادي (صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ت ٩٧٣ه ./ ١٣٣٨م): مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، تح، علي محمد البجاوي، القاهرة، دار إحباء الكتب العربية، ١٩٥٤م، ج١، ص ٢٠١٧م.

دينية للزهاد والمحاهدين الذين نذروا أنفسهم للحهاد في سبيل الله ضد الكفار، فالرباط التزام بين الحياة العسكرية وتذكير بكتب الشريعة الإسلامية .

والرباط اسم لموضع رباط الخيل وملازمة أصحابها الثغر، لحفظه من عدو الإسلام، ويقال للشخص الفاعل ذلك مرابط، وأصبحت الرباطات مراكز لخلق فرص حديدة للمحاهدين والمرابطين الإعادة تنقية الحالة الذهنية من خلال التلاوات القرآنية وحياة التقشف، والممارسات التي فرضها الإسلام ، وأول المرابطين العلماء الذين آثروا الفرار من مدن السلطة مثل الأوزاعي (1) الذي توجه إلى مدن الثغور طالباً الهدوء والوحدة.(٢)

<sup>&#</sup>x27; - الإمام الأوزاعي: هو هو عبد الرحن بن عمرو الوزاعي الفقيه والمشرع ، ولد في بعليك ٨٩ه ./٧٧٠ وتوفي في بيروت في عام ١٩٥٨ه ./ ٧٧٤م اشتهر الإمام الأوزاعي بالعلم والزهد وغيز بالجرأة الأدبية، كما عارض الإمام الأوزاعي الإمام مالك وأبا حنيفة واستنكر ما أقراه من تداير صارمة بحق المشركين (أهل الذمة) حسب رأيهم من قطع أشجارهم وهدم كنائسهم وتخريب بيوتهم، أعجب بأفكاره الخليفة المنصور ، ابن حلكان (أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر ت ١٨٦ه ./١٢٨٦م): وقبات الأعبان وأنباء أبناء هذا الزمان، تح، إحسان عباس، بيروت، دار صادر، ١٩٧١م، ج١، ص ٤٩٦، حتى (قبليب): تاريخ سورية ولبنان وقلسطين ، تر، كمال البازجي، إشراف، جبرائيل جبور ، بيروت ، مؤسسة فرانكلين، ١٩٥٩م، ص ١٨٦٠ كاهن (كلود) : تاريخ العرب والشعوب الإسلامية منذ ظهور الإسلام حتى بداية الإمبراطورية العثمانية، تر، بدر الدين القاسم ، بيروت، دار الحقيقة للطباعة والنشر ، ط١٩٩٧م، ص ٢٠

أ - ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن محمد ١٣٠٠ه /١٢٢٢م): اللباب في تحذيب الأنساب، القاهرة، مكتبة القدسي، ١٣٥٧ه ، ص١٤٥٨ القلقشندي (أحمد بن علي ت٢١٨ه /١٤١٨): صبح الأعشى في صناعة الإنشا، تح، محمد حسين شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت، ج٦، ص٢٧، الرفاعي (أنور): الإسلام في حضارته ونظمه الإدارية و السباسية والأدبية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والفنية، دمشق، دار الفكر،١٩٧٣م، ص١٤٦-٤٢١ ، Lorenzo Padilla, El Ribat institucion ، ٤٢٢-٤٢١م، ص١٩٧٣، وspiritualy military, 2006,p2-3-8-9, Martinez Salvador, ,Carmen, El Ribat En Elmediterraneo Occidenta Madrid ,1993,p5-12-23.

وعلى هذا النحو عرّف العرب والروم الثغور والرباطات بأنحا منطقة الحصون التي بنيت على تخوم الشام والجزيرة، وذلك لصدّ غزوات الروم البيزنطيين عنها.

# أ- تقسيم الثغور الإسلامية حسب الجغرافيين العرب:

اهتم العرب المسلمون بالتغور الإسلامية وبمدتما وقلاعها وحصوتما وعملوا على جعلها منيعة قوية في وجه المعتدين، وقسموا هذه التغور إلى قسمين: القسم الأوّل يضم التغور الشامية، والقسم الثاني يضم التغور الجزرية، وهنا يظهر الخلاف بين الجغرافيين حول تقسيم هذه التغور، فالجغرافيون الأوائل رفضوا تقسيم التغور على هذا النحو، أي تغور شامية وتغور حزرية بمعنى أن التغور الشامية تعود إلى بلاد الشام والتغور الجزرية تتبع إقليم الجزيرة (أقور) وأكدوا بأنما تعود إلى الشام.

" قد جمعت الثغور إلى الشام، و بعض الثغور تعرف بثغور الشام، و بعضها يعرف بثغور الجزيرة، وكلاهما من الشام، وذلك أن كل ما وراء الفرات من الشام، و إنما سمي من ملطية إلى مرعش تُغور الجزيرة، لأن أهل الجزيرة بما يرابطون و بما يغزون لا لأنما من الجزيرة ".(')

<sup>&#</sup>x27; -ابن عرداذبة (أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ١٨٠هم): المسائك والممائك، يليه نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة لأبي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي، لبدن، مطبعة بريل، ١٨٨٩م، ص٥٥، الإصطحري (أبو اسحق إبراهيم بن محمد الفارسي ت ٣٤٠ه ، ١٩٥١م): مسائك الممائك، تح، محمد حابر عبد العالى الحبني، مراجعة، محمد شفيق غربال ، الجمهورية العربية المتحدة، وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، ١٩٦١م، ص٤٢، ابن حوقل (أبو القاسم بن حوقل النصبي ت٢٦٧ه م /٩٧٧م) : صورة الأرض، لبدن، مطبعة بريل، ص١٦٨.

وكان الحد الفاصل بين الثغور الشامية والثغور الجزرية ، هو حبل اللكام ، و اللكام حبل داخل بلاد الروم ما يقارب مثني فرسخ، ويظهر في بلاد الشام بين مرعش والهارونية وعين زربة، ويسمى اللكام و يشرف على أنطاكية و المصيصة و طرسوس. (۱)

والتغور الشامية هي طرسوس، المصيصة، أذنة، عين زربي، الهارونية، الكنيسة السوداء، و التغور الجزرية كانت مرعش، ملطية، زبطرة، الحدث، سمسياط، كيسوم، منبج و غيرها من الحصون. وبالمحصلة كانت هذه التغور ترتكز على أرض الجزيرة من جهة و أرض الشام من جهة أحرى، بالإضافة إلى أنحا كانت تتصل بأرمينية من جهة أحرى، و لكن كانت الشام و الجزيرة تمثلان مع بعضهما وحدة حغرافية و تاريخية تتمم بعضها بعضاً، وذلك من حيث ارتباط حصوفهما بعضهما البعض، وتعرضهما لغارات البيزنطيين، وتحملهما مسؤولية الدفاع عن حدود الدولة العربية الإسلامية، وهذه التغور كانت تشكل قاعدة للحملات العسكرية على بلاد الروم، وعلى الرغم من ذلك فقد كان لكل منها مهمة حاصة، فالتغور الجزرية هي تغور دفاعية مهمتها غالباً

<sup>&#</sup>x27; - ابن خرداذبة: المسائك والممائك، ص٥٥ بالإصطخري: مسائك الممائك، ص٣٦٠ بابن حوقل: صورة الأرض، ص٨٦٨، ابن الفقيه الهمذاني (أبو بكر أحمد بن محمد ٣٦٦ه م/٩٧٦): مختصر كتاب البلدان، لبدن، مطبعة بريل، ١٢٠٢ه ، ص٥٦، ابن عبد الحق البغدادي: مراصد الاطلاع، ج٢٠ص ١٢٠٧، الحميري (محمد بن عبد المنعم ت٤٨٠ه مراحد الروض المعطار في خبر الأقطار، ثح، إحسان عباس، بيروت، دار السراج، مؤسسة ناصر للتقافة، ط١٩٨٠، ١٩٨٥م، ص١٥، يذكر ابن حوقل وصف جبل اللكام، ابن حوقل : صورة الأرض ص٨١٥ مراحد ١٩٨٠م،

ما كانت تقتصر على حماية الحدود الإسلامية، أمّا الثغور الشامية فهمومية إذ كانت مهمتها الهجوم على أراضي الدولة البيزنطية. (1)

اهتم المسلمون بمدن الثغور منذ عصر الخلفاء الراشدين، و تطور هذا الاهتمام في عصر خلفاء بني أمية إلى أن وصل عدد المدن المحصنة والحصون التي عمل الخلفاء الأمويون على بنائها وتحصينها ما يقارب الأربع عشرة مدينة وحصناً. (٢)

وعندما تسلم العباسيون سلطة الخلافة الإسلامية ساروا على حطا الخلفاء الأمويين في الدفاع عن حدود دولتهم، إلا أن السياسة العباسية تجاه بيزنطة تغيرت إلى حد ما، فقد انشغل المسلمون بالأوضاع الداخلية المضطربة نتيحة سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية الناشئة، وما تبع هذا من نقل للعاصمة إلى بغداد بدلاً من دمشق بعيداً عن الحدود البيزنطية ، فعندما كانت دمشق عاصمة للخلافة كانت بيزنطة تشكو وبشكل دائم من هجمات المسلمين على أراضيها، أما الآن فقد تغير الوضع، فالدولة العباسية اتبعت سياسة الدفاع عن أراضيها، بينما عادت بيزنطة إلى سياسة المحوم، ولكن هذا الوضع لم يستمر طويلاً، فبعد أن انتظمت أمور الدولة العباسية سياسياً ،عادت من جديد إلى الهجوم على بيزنطة واسترداد ما أحد منها، ولذلك اتخذ الصراع العباسي البيزنطي طابعاً دينياً دفاعياً، فقد كان هدف العباسيين الأساسي هو الجهاد في سبيل الله

<sup>` –</sup> عشمان: الحدود الإسلامية البيزنطية، ج١ بص٢٦٦، الجتروري، الثغور البرية الإسلامية، ص٢٤.

خدمان: الحدود، الإسلامية البيزنطية ج١،٥٠٥، الجتروري: الثغور البرية الإسلامية ، ص١٧٧، شعبان (محمد عبد الحي محمد): صدر الإسلام والدولة الأموية (١٠٠- ٥٧٥،)، ١٦٢ه .)، د.م، الأهلية للنشر والتوزيع ، د.ت، ص ١٤٤-١٤٥.

والدفاع عن حدود دولتهم من هجمات البيزنطيين، ولهذا عمل الخلفاء العباسيون على إحاطة حدود دولتهم بسلسلة من القلاع والتحصينات، ولذلك أعطوا الثغور اهتماماً حاصاً، وأولوها عناية فائقة. (1)

وهنا سيتم الحديث عن مدن الثغور الشامية والجزرية كلّ على حده مع النطرق إلى نشأتها الأولى، وكيفية اهتمام الخلفاء العباسيين بحذه المدن، وستكون البداية مع الثغور الشامية.

## ب- الثغور الشامية:

١- طوسوس: من أهم مدن الثغور الشامية، وهي مدينة قديمة فهبت المصادر القديمة إلى
 أنحا سميت نسبة إلى طرسوس حفيد سام بن نوح. (٢)

<sup>&#</sup>x27; - عمران (محمود سعيد): معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية (مدخل لدراسة التاريخ السياسي والحربي)، بيروت، دار النهضة العربية، ١٩٨١م، ص١٠٤، سيديو (ل.أ): تاريخ العرب العام، امبراطورية العرب (حضارتهم مدارسهم الفلسفية والعلمية والأدبية، تر، عادل زعبتر، القاهرة، دار عبسى البابي الحلمي، ط٢، (حضارتهم مدارسهم الفلسفية والعلمية والأدبية، تر، عادل زعبتر، القاهرة، دار عبسى البابي الحلمي، ط٢، ٩٩٩٩م، ص١٨٦، سالم (عبد العزيز): دراسات في تاريخ العرب (العصر العباسي الأول)، الإسكندرية، ١٩٧٧م، ج٢، ص١٤٠٠.

أ - ابن العدم (كمال الدين عمر بن أبي جرادة ١٦٠ه ، ١٢٦٢م): بغية الطلب في تاريخ حلب، تح، سهيل زكار، بيروت، دار الفكر، د.ت، ج١، ص٧٧١، ابن شداد (عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم ١٨٤ه . ١٢٨٥م): الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، تح، يحيى زكريا عبارة، دمشق،منشورات وزارة الثقافة، ١٩٩١م، ج١، ق٢، ص١٥٢.

وكانت تسمى قديماً تارسين، ثم عربت إلى طرسوس.(١)

وطرسوس: مدينة ذات قيمة دينية، ففيها قبور عشرة من الأنبياء (لم يتم ذكر أسمائهم في المصادر التي تمت العودة إليها) وفيها أيضاً قبر داكيوس ملك أصحاب الكهف. (٢)

وهًا أهمية دينية كبيرة لدى المسيحيين، كونها مسقط رأس القديس بولس. (٢٠)

وصفها ابن حوقل بقوله "أما مدينة طرسوس، فكانت المدينة المشهورة المستغنى بشهرتما عن تحديدها ".(1)

وكان يفصلها عن بلاد الروم حبل اللكام الذي شكل الحاجز الطبيعي بينها وبين الأراضي البيزنطية. (\*)

كان لمدينة طرسوس سوران وحندق واسع وعليها ستة أبواب، وكان يخترقها نحر البردان (٢٠). (٧)

<sup>· -</sup> ابن العدم: بغية الطلب، ج١، ص١٧٧.

أ- ابن الشحنة (أبو الفضل محمد بن الشحنة ): الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، تقديم، عبد الله محمد الدرويش، دمشق، دار الكتاب العربي عالم التراث، ١٩٨٤م، ص٩٩-١٠٠.

<sup>&</sup>quot; – الجتروري: الثغور البرية الإسلامية،ص٣٠.

أ -ابن حوقل: صورة الأرض؛ص١٨٣.

 <sup>&</sup>quot; - ابن حرداذبة: المسائك والممالك، ص٦٤، الإصطحري: مسائك الممالك، ص٤٧ ، ابن حوقل: صورة الأرض، ص٨٨٣.

أحر البردان: يطلق عليه أيضاً الغضيان وويمر بطرسوس، ابن الفقيه الهمذاني : مختصر كتاب البلدان،
 ص١١٦٠.

أبن العديم: بغية الطلب، ج١، ص٧٧، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢، ص٥٣.

لكن هذه المدينة كانت قد حربت على أيدي العرب المسلمين في أثناء فتوحاتهم في صدر الإسلام، وبقيت على حالها هذه إلى زمن الخليفة المهدي الذي أمر ببنائها وعمارتها بعد أن أحبره قائده الحسن بن قحطبة (1) عن أهمية موقع هذه المدينة، و كيف حالها من حراب و دمار، وأشار الحسن على الخليفة المهدي ببنائها وتحصينها الأهميتها، وبالفعل أمر الخليفة المهدي ببناء المدينة وتحصينها. (1)

ويبدو أن الخليفة المهدي قد أمر بإنزال الجنود فيها وتحسين أوضاعهم، و كان ذلك في العام ١٦٢ه / ٧٧٨م، و بقي حال طرسوس على هذا النحو إلى زمن الخليفة هارون الرشيد الذي أمر بتحديد عمارة طرسوس وتحصينها، وكان المكلف بحذه المهمة أبو سليم فرج الخادم التركي، والذي بدأ ببنائها في عام ١٧٠ه / ٧٨٦م، و قام أبو سليم ببناء سبعة وثمانين برجاً مستديرة ومربعة، وعلى كل برج عشرون شرفة، وبين كل برجين ست وخمسون شرفة، وكان عرض

ef. of costage 11

أ - الحسن بن قحطية: من أهم وأقوى القادة العسكريين في العصر العباسي الأول ،تسلم مناصب متعددة زمن العباسيين الخلفاء الأوائل، وكان للحسن أثر كبير في حروب العباسيين ضد البيزنطيين ولكثرة انتصاراته وقوته أطلق عليه الروم البيزنطيون (التنين)، الزركلي (حير الدين): الأعلام، بيروت، دار العلم، ط٤، ١٩٧٩م، ج٢، ص٢١١.

أب البلاذري (أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر ت ٢٧٩هـ /٩٩٢م): فتوح البلدان، تح، رضوان محمد رضوان، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٨٢م، ص١٩٧٠. ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢، ص١٩٥٠ مهم.
 م١٥٥.

الشرفة ذراعين ونصف في ارتفاع مماثل، و زيادة في تحصينها ومنعتها قام ببناء فصيل (١٠) واسع ومرتفع السمك حول سورها، وخلف الفصيل حندق عريض وعميق مبني بالصخر من أعلاه إلى أسفله، وهكذا كان للمدينة سوران، وكان لهذه الأسوار خمية وعشرون باباً، خمية منها مفتوحة مسلوكة، وباقي الأبواب مسلودة، وأبواب السور المحيط بحا حديد ملبس، أمّا أبواب السور المتصل بالخندق فهي حديد مصمت، وكان لهذه الأبواب المفتوحة أسماء، وهي باب الجهاد وهو الباب الذي يخرج منه المرج الذي يعسكر فيه الأمراء، و باب الصفصاف وبين هذين البابين يدخل النهر (نحر البردان) وعلى مدخله شباك حديد، وباب الشام ومنه يدخل زقاق أذنة والمصيصة والشام، وباب البحر وعنده مخرج النهر ومصبه في البحر وعليه أيضاً شباك حديد، وباب يعرف بالباب المسدود، و لم يفتح قط أمّا الباب الخامس فهو باب قلمية، وعلى نحر المدينة وباب يعرف بالباب المسدود، و لم يفتح قط أمّا الباب الخامس فهو باب قلمية، وعلى نحر المدينة قطرتان عظيمتان، وبعد الانتهاء من تنظيم المدينة ثم بناء مسحدها. (١٠)

\_

<sup>&#</sup>x27; – الفصيل: حائط قصير دون سور المدينة والحصن، الجوهري (عبد الله العلايلي): الصحاح في اللغة والعلوم، إعداد وتصنيف: نديم مرعشلي، أسامة مرعشلي، بيروت، دار الحضارة العربية، ١٩٧٤م،ج٢،ص٢٣٣.

أ - البلاذري: فتوح البلدان، ١٧٤، ابن الفقيه الهمذاني: مختصر كتاب البلدان ، ١٩٣٥، الطرسوسي (عثمان بن عبد الله إبراهيم): سير الثغور، مأخوذ من كتاب (شذرات من كتب مفقودة ) استخرجها وحققها إحسان عباس، بيروت، دار العرب الإسلامي، ١٩٨٨، ١٩٠٥، ص ٤٥٠ ، ابن العديم : بغية الطلب، ج١ ، ص ١٧٧ - ١٧٨، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢، ص ١٥٥، ابن الشحنة: الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، ص ١٨٥، ابن الشحنة: الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، ص ١٨٥، ابن الشحنة: الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، ص ١٨٥، الحميري: الروض المعطار، ص ٢٨٨.

بعد أن انتهى أبو سليم من بناء طرسوس، أنزل الخليفة الرشيد فيها قوات إضافية من الجنود والمرابطين، وأقطعهم الأراضي، وزاد في أعطياتهم، ليشجعهم على البقاء فيها وكان ذلك في العام ١٧٢هـ / ٧٨٨ م. (١)

و بما أن مدن الثغور بوصفها مدناً حدودية على خط التماس المباشر مع العدو، فإن تبعيتها لم تكن دائماً بيد المسلمين، بل كانت تتقاذف تبعيتها الدولتان العربية الإسلامية و البيزنطية كلما رححت كفة إحداهما، وهذا ما سيلاحظ في غالبية مدن الثغور، وهو ما حدث في طرسوس، فبعد هارون الرشيد تمكن الروم البيزنطيون من السيطرة على طرسوس إلى زمن الخليفة المأمون الذي أمر بإعادة إعمار طرسوس و تحصينها و بناء ما تحدم من سورها وأبنيتها و قراها وشحنها بالعتاد والمقاتلين، وهذا ما يؤكده ابن حوقل "استحدثها المأمون بن الرشيد ومدنها، وجعل عليها سورين من حجارة، وكانت تشتمل من الخيل والرجال والعدة والعتاد والكراع والسلاح والعمارة والخصب والغلات والأموال و السعة في جميع الأحوال على حال لم يتصل بمثله ثغر من ثخور المسلمين". (1)

ويلاحظ بأن اهتمام الخليفة المأمون بطرسوس كان بالغ الأهمية حتى وصفها ابن حوقل بمثل هذا الوصف.

<sup>&#</sup>x27; - البلاذري: فتوح البلدان؛ ص١٧٤، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة؛ ج١٠ق٢، ص١٥٦، الحموي: معجم البلدان، ج٤، ص٢٩-٢٩.

<sup>\* -</sup> ابن حوقل: صورة الأرض، ص ١٨٢، ابن العدم: بغية الطلب ، ج١، ١٨٤.

"Y- المصيصة: كان يطلق عليها بالرومية مايسبستيا، وهي بالقرب من أنطاكية وكان يطلق عليها بغداد الصغيرة، لأنحا كانت على حانبي نحر حيحان وكان فيها فرسان شحعان وأقوياء، فشبهوها يبغداد.(١)

والمصيصة شقان أو مدينتان بينهما نحر حيحان (٢٠)، الأولى المصيصة على الشق الغربي للنهر، وكفربيا على الشق الشرقي للنهر، ويصل بين المدينتين قنطرة من الحجارة الضخمة. (٢٠)

اهتم الخلفاء الأمويون بحذه المدينة، وعمرها عبد الله بن عبد الملك بن مروان، وكانت عبارة عن حصن، ولم تكن مدينة بالمعنى الكامل، فاهتم بحا وأمر ببنائها وتزويدها بالمقاتلين والجنود. (أ) أما أوّل من اهتم بحا من الخلفاء العباسيين، فقد كان الخليفة أبو جعفر المنصور بالله الذي أمر ببنائها وتحصينها. (\*)

فقد كانت المصيصة قد تعرضت لزلزال في العام ١٣٩هـ ./٧٥٦م، أدى إلى هدم المدينة وحرابحا مما دفع بأهل المدينة إلى الرحيل، لذلك أمر الخليفة أبو جعفرالمنصور بالله بعمارتحا وبناء

<sup>&</sup>quot; - ابن العدم: بغية الطلب، ج١،١٥٥٥ الحميري: الروض المعطار، ص٥٥٥.

أ - نمر جيحان: نمر عظيم تنصل به أنحار كثيرة، يخرج من بلاد الروم وينتهي إلى المصبصة ، ويمر النهر بمدن كثيرة، ابن العديم: بغية الطلب ، ج١،ص٣٧٦، الأبشيهي ( شهاب الدين أحمد الأبشيهي): المستطرف من كل فن مستظرف، دمشق، دار كرم، د.ت،ص١٦٤.

<sup>&</sup>quot; - ابن خرداذبة: المسالك و الممالك، ص٦٣، الإصطخري: مسالك الممالك، ص٤٧.

أبلاذري: فتوح البلدان، بحس ١٩٠٩، ابن الفقيه الهمذاني: مختصر كتاب البلدان، بحس ١٩٢٠.

 <sup>&</sup>quot; - البلاذري: فتوح البلدان، ص١٩٦، البعقوبي (أحمد بن يعقوب بن جعفر المعروف بالواضح
 ت ٢٨٤هـ /٩٩٧م): البلدان، العراق، المكتبة المرتضوبة ،١٩٩٨م، ص١٩٩٨.

سورها وتحصينها، وبني فيها مسحداً في موضع هيكل قلتم كان بالمدينة، واهتم الخليفة المهدي بثغر المصيصة، فقد تم في زمنه إعادة تحصين المدينة وتقويتها وزيادة أعداد المرابطين فيها.(١)

وفي زمن الخليفة المأمون أمر بإسكان الناس في المدينة، وإقطاعهم الأراضي ليستوطنوا بحا، وزاد في بناء المسجد، وأطلق عليها اسم المعمورة. (٢)

أما كفريبا فهي الشق الثاني من المصيصة وكانت على الضفة الشرقية لنهر جيحان، وهنالك خلاف بين المؤرخين حول أول من أمر ببناء كفريبا من الخلفاء العباسيين، فبعضهم يذكر بأن الخليفة هارون الرشيد هو من بني كفريبا، وبعضهم الآخرينسبها إلى الخليفة المهدي، والأرجح بأن الخليفة المهدي كان قد أمر بالفعل ببناء مدينة كفريبا، وعندما تسلم الخليفة هارون الرشيد عرش الخلافة ونظراً لاهتمامه الزائد بالمدن الحدودية وعمله الدائم على تحصينها، أمر بإعادة تحصين المدينة، وذلك عن طريق حندق يحيط بحا، كما أمر الخليفة المأمون ببناء سور للمدينة لزيادة حمايتها، لكن المشروع لم يكتمل إلا في عهد الخليفة المعتصم بالله، وعلى هذا النحو فإن الخلفاء العباسيين اشتركها جيعاً في تأسيس هذه المدينة. (٢)

<sup>· -</sup> البلاذري: فتوح البلدان،ص١٧٢.

أبلاذري: فتوح البلدان، ص١٧١-١٧٢، البعقوبي : البلدان، ص١١٩، ابن الفقيه الهمذاني: مختصر كتاب البلدان، ص١١٦-١١٦، ابن العدم: بغية الطلب ، ج١، ص١٥، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢، ص١٤، ابن الشحنة: الدر المتنحب في تاريخ مملكة حلب، ص١٧٥، الحميري: الروض المعطار، ص٤٥٥.

<sup>&</sup>quot; - البلاذري: فتوح البلدان، ص ١٧١، البعقوبي: البلدان، ص ١١٩، ابن الفقيه الهمذاني: مختصر كتاب البلدان، ص ١١٢، ابن الفقيه الهمذاني: مختصر كتاب البلدان، ص ١١٠، ابن الشحنة: الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، ص ١٧٥.

والسبب الذي دفع الخليفة الرشيد للاهتمام ببناء وتحصين كفربيا هو ازدياد أعداد السكان في المصيصة من مرابطين وحنود وسكان أصليين، لذلك قرر الرشيد بناء مدينة على الضفة الثانية لنهر حيحان تكون مكاناً لإسكان هذه الأعداد المتزايدة من السكان، كما أن المدينة ستكون عوناً للمصيصة في مساندتها أثناء الحملات على الأراضى البيزنطية.(1)

"٣- أذنة (أضنة الآن في تركيا): و هي مدينة من الثغور الشامية تقع غربي نحر سيحان بالغرب من المصيصة، و هذه المدينة قديمة حداً منذ أيام الروم لكنها كانت خراباً إلى زمن الدولة العباسية، فقد أمر الخليفة المنصور ببنائها وتحصينها، وكان ذلك في عام ١٤١ه / ٧٥٨م على يد صالح بن على الذي قام ببناء قصر في المدينة و إعادة بناء عدد من بيوتحا.

واستمر حال أذنة على هذا النحو إلى زمن الخليفة هارون الرشيد الذي أمر خادمه أبا سليم فرج التركي بإعادة بنائها وتحصينها، وإسكان الجنود المرابطين فيها لحمايتها، لكن يبدو أن المدينة لم يتم بناؤها بشكل كامل في زمن الخليفة الرشيد، لذلك تابع الخليفة محمد الأمين بناءها وتحصينها. (٣)

<sup>&#</sup>x27; - ابن العديم: بغية الطلب، ج١،ص١٦١.

<sup>&#</sup>x27; – البلاذري: فتوح البلدان،ص١٧٣.

<sup>&</sup>quot; - البلاذري: فتوح البلدان، ص١٧٣ ، البعقوبي: البلدان، ص١٢١ ، البكري الأندلسي (أبو عبد الله بن عبد العزيز ت ١٤٨٧هـ . مصطفى السقاء القاهرة، العزيز ت ١٤٨٧هـ ، مصطفى السقاء القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٥١ م ، ج١، ص١٣٣، البغدادي: مراصد الاطلاع، ص٤٨.

وتميزت أذنة بوجود قنطرة من الحجارة بين المدينة وبين الحصن وفسحة تشبه الروض موجودة داخلها، وكان للمدينة ثمانية أبواب، وسور، وحندق. (١)

وما يميز العصر العباسي الأول هو أن اهتمام الخلفاء بالثغور لم يقتصر فقط على إعادة بناء وتحصين مدن الثغور وإعمارها و توطينها بالسكان، بل كان أكثر من ذلك، فقد قام الخلفاء العباسيون ببناء مدن محصنة حديدة في منطقة الحدود، إذ قام الخليفة هارون الرشيد ببناء عين زربة، والهارونية، والكنيسة السوداء.

٤- عين زربة: وهي مدينة من الثغور الشامية قريبة من المصيصة بينهما ثمانية عشر ميلًا(٢).(٢)

وهناك خلاف حول من بني هذه المدينة فهناك من يذكر بأن مدينة عين زربة قد بنيت زمن الخليفة المهدي على يد ولده هارون الرشيد ولكن بأمر الخليفة المهدي في العام ١٧٠ه ./٧٨٦.

أ - الميل: مسافة من الأرض متراحية ليس لها حد معلوم وكل ثلاثة أميال فرسخ، ابن منظور : لسان العرب،
 ج٢، ص٧٥٥.

<sup>· -</sup> ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان،ص١١٢.

<sup>&</sup>quot; – البعقوبي: البلدان، ص٢٠، ابن العديم: بغية الطلب، ج١،ص١٦٧.

أ - ابن العديم: بغية الطلب، ج١ بص١٦٧ ، الحميري: الروض المعطار بص٢٢٢.

والبعض يذكر بأن الخليفة هارون الرشيد قد بناها في عام ١٨٠هـ ./٧٩٦م. (١)

ومن الممكن أن يكون الخليفة المهدي كان قد أمر ببناء مدينة عين زربة، ولكنه لم يتمكن من ذلك، وبقيت هذه الفكرة موجودة لدى ولده هارون الرشيد، لذلك ما إن سنحت له الفرصة حتى قام ببنائها، لأنه من غير الممكن أن تبقى فكرة بناء مدينة في الغغور مثل عين زربة عشر سنوات ليتم تنفيذها من العام ١٧٠ه / ١٨٧م إلى العام ١٨٠ه / ١٩٩٨م، والواضح بأن الخليفة المهدي قد ذكر رغبته لولده الرشيد وشجعه على ذلك، والرشيد عمل على تحقيقها عندما سنحت له الفرصة.

وكان لموقع عين زربة أهمية كبيرة ، فقد تميزت بأراضيها الزراعية الخصبة ومراعيها الواسعة وبتنوع أشحارها وثمارها، ووصفها الجغرافيون بأنها تشبه مدن الغور.(٢)

وعمل الخليفة هارون الرشيد على إعمار المدينة بالسكان من خلال إرسال جماعة من أهالي حراسان وإقطاعهم الأراضي فيها.(<sup>r)</sup>

كما قام الخليفة المأمون بإعادة إعمار عين زربة بعد أن تعرضت لهجوم من قبل الروم البيزنطيين، مما أدى إلى تخريب قسم كبير من المدينة، لذلك أمر المأمون بإعادة إعمارها

<sup>&#</sup>x27; – البلاذري: قوح البلدان،ص١٥٧، ابن الفقيه الهمذاني: مختصر كتاب البلدان،ص١١٣، ابن الشحنة:الدر المتنخب في تاريخ مملكة حلب،ص٥٨، ياقوت الحموي:معجم البلدان، ج٤، ص١٧٧،١٧٨.

أ - ابن خرداذبة: المسائك والممالك؛ ص٣٠، الإصطخري: مسائك الممالك؛ ص٤٧، ابن حوقل: ص١٨٢، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة؛ ج١، ص١٩٥، ابن العدم: بغية الطلب، ج١، ص١٩٠

<sup>&</sup>quot; – البلاذري: فتوح البلدان؛ص٥٧٠، ابن العديم : بغية الطلب، ج١٠٠٩٠.

وتحصينها، وذكر بأنه قد أنفق على إعادة بنائها مئة وسبعين ألف دينار، وكان يعمل فيها يومياً أربعون ألف عامل ما عدا البنائين و الحدادين والنجارين. (١)

كما قام الخليفة المعتصم بإرسال بحموعة من الزط ليستوطنوا بالمدينة. (٢٠

مما سبق ذكره يلاحظ اهتمام الخلفاء العباسيين بتحصين هذه المدن الحدودية على الرغم مما كلفتهم من أموال.

° - الهارونية: و تقع الهارونية غربي حبل اللكام ، ويلاحظ هنا أيضاً بأن هناك حلافاً حول من بني الهارونية ، الخليفة المهدي أم الخليفة هارون الرشيد، ويجمع المؤرحون على أن ابتداء بنيانها كان في زمن الخليفة المهدي، و لكن الخليفة هارون الرشيد أكمل بنائها.

فقد أمر الخليفة هارون الرشيد في العام ١٨٣ه / ٢٩٦٦م ببناء حصن صغير، و أمر الخليفة الرشيد بأن يشحن هذا الحصن بالمقاتلين، وقام عدد من المتطوعين بالتروح إلى الهارونية، وسميت بالهارونية نسبة إلى هارون الرشيد. (٢)

أ - البلاذري: فتوح البلدان، ١٧٦، ابن العدم: بغبة الطلب، ج١، ص١٦٧، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢، ص١٥٧ - ١٥٨.

<sup>&#</sup>x27; – الجنزوري: الثغور البرية الإسلامية ينص19.

<sup>&</sup>quot; - البلاذري: فتوح البلدان؛ ص١٧٥، ابن حرداذية: مسالك الممالك؛ ص٦٣. الإصطحري: مسالك الممالك؛ ص٢٠٠، الإصطحري: مسالك الممالك؛ ص٤٧، ابن حوقل: صورة الأرض؛ ج١٠، ص١٨٨، ابن الفقيه الهمذاني: مختصر كتاب البلدان، ص١٩٨، ابن الفديم: بغية الطلب؛ ج١٠، ص٢١٩، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة؛ ج١٠، ص١٩٨٠.

"٣- الكنيسة السوداء: تقع بالقرب من المصيصة، وهي مدينة قديمة مبنية بالحمر الأسود، لذلك كان يطلق عليها الكنيسة السوداء، وكانت تسمى أيضاً بالمحترقة لأن الروم كانوا قد هجموا عليها و أحرقوها وتركوها حراباً. و يبدو أن الكنيسة كانت إلى جنوب نحر جيحان، وكان بينها وبين الهارونية اثنا عشر ميلاً.(1)

وعندما تسلم الخليفة هارون الرشيد الخلافة، أمر بإعادة بناء المدينة و تحصينها و أمر بإنزال الجنود فيها مع زيادة في عطائهم.

كما قام ولده القاسم بإعادة تحصين المدينة، و زيادة عدد الجنود فيها بعد هموم تعرضت له المدينة من قبل الروم.

هذه كانت أهم مدن الثغور الشامية و التي خصصت لانطلاق الهجمات منها باتجاه الأراضي البيزنطية.

# ج- الثغور الجزرية:

أما الثغور الجزرية، فقد غلبت عليها الطبيعة الجبلية مما جعلها أكثر عزلة وعرضة للمخاطر وللهجوم البيزنطي مثل مرعش وملطية والحدث وزبطرة.

<sup>&#</sup>x27; - البلاذري: فتوح البلدان، ١٧٥، ابن حرداذبة: المسالك والممالك، ص٦٣، الإصطحري: مسالك الممالك، ص٤١، ابن حوقل: صورة الأرض، ص١٨٢، ابن الفقيه الهمذاني: مختصر كتاب البلدان، ص١١٦٠ ابن العدم: بغية الطلب، ج١، ص١٧٣-١٧٤، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢، ص٩٥٠

1- موعش: تقع مرعش عند الطرف الجنوبي من حبل اللكام، وهي من بناء الروم وأطلقوا عليها gremanicia، وتميزت مرعش بأراضيها الخصبة ، وسهولها الواسعة، فقد اشتهرت بغزارة مياهها وأشحارها وزرعها، ذكرها الجغرافيون العرب بأنها مدينة صغيرة تحاذي حبل اللكام لكنها مدينة عامرة بالسكان. (1)

وقد تعرضت للتخريب على يد البيزنطيين أكثر من مرة في زمن الخلفاء الراشدين وبني أمية، فعمل الخلفاء الأمويون وبشكل دائم على محاولة إقامة مجتمع مستقر في مرعش، ولكنهم لم يفلحوا بسبب تكرار الهجمات على المدينة، إلى أن جاء الخلفاء العباسيون وكانت سياستهم في تعمير مرعش تشبه سياستهم في المدن الأحرى، فقد أمر الخليفة أبو جعفر المنصور القائد صالح بن على ببناء المدينة بعد أن هاجمها البيزنطيون في عام ٢٦٢ه ./٥٧٥م، و قام صالح بتحصينها وأرسل إليها عدداً لا بأس به من الجنود و السكان مع زيادة في عطائهم، أما الخليفة المهدي ، فقد وحد أن مرعش بحاجة إلى قوة إضافية لحمايتها، لذلك أمر بإرسال قوة أحرى من الجنود إليها، وعمل الخليفة هارون الرشيد على تجديدها مرة أحرى، و بني فيها ربضاً أطلق عليه الهارونية كان حارج قلعتها الأصلية.(٢)

ابن خرداذبة: المسالك والممالك، ص٦٢، الإصطخري: مسالك الممالك، ص٤٧، ابن حوقل: صورة الأرض، ج١، ص١٨١.

أ - البلاذري: قدوح البلدان، ١٩٣٥، ياقوت الحموي: معجم البلدان، چ٥، ص١٠٥، البغدادي: مراصد الاطلاع، چ٢، ص١٩٥، ابن العدم: بغية الطلب، چ١، ص١٣٥-٢٣٦، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، چ١، ق٢، ١٦٥-١٩٦، أبو القداء (عماد الدين اسماعيل): تقويم البلدان، باريس، دار الطباعة السلطانية، ١٨٤٠م، ص٢٦٣، البكري: معجم ما استعجم، چ٤، ص١٢١، ابن الشحنة: الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، ص١٩٥، الحميري: الروض المعطار، ص١٥٥، القرماني (أبو العباس أحمد بن يوسف بن تاريخ مملكة حلب، ص١٩٥، الحميري: الروض المعطار، ص١٥٥، القرماني (أبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد الدمشقي ت ١٩٠١ه هـ /١٩١٠م): أحبار الدول وآثار الأول في التاريخ، بيروت، عالم الكتاب، د. ت، ص١٥٨، فتحى عثمان: الحدود الإسلامية البيزنطية، ج١، ص١٥٥.

هذه البيئة الجغرافية الخصبة لمرعش جعلتها تشكل قاعدة لانطلاق الصوائف باتجاه الأراضي البيزنطية، ولهذا سيلاحظ بأن كثيراً ما انطلقت الجيوش الإسلامية من مرعش باتجاه الجبهة البيزنطية.

۲- الحدث: تقع الحدث شمال غرب بحسنا وشمال شرق مرعش، وتتميز بوجود قلعة منيعة بين ملطية وسمسياط و مرعش، وهي تقع على حبل الأحيدب. (۱)

وكان يطلق على الحدث تسميات متعددة، فقد كانت تعرف بالحدث الحمراء و ذلك لأن تربتها كانت حمراء، وأطلق عليها المحمدية و المهدية نسبة إلى الخليفة العباسي المهدي الذي أمر ببنائها وتحصينها، وسميت بالحدث لأن المسلمين قاتلوا في هذه المنطقة جماعة من الروم البيزنطيين معهم غلام صغير قاتلهم بشدة و قوة، لذلك أطلقوا على هذه المنطقة اسم درب الحدث.

وكان يسميها الأرمن (كينوك) والأكراد (هيتا) والروم البيزنطيون (أداتا) أما العرب فيسمونها (الحدث) ومعنى الحدث في العربية الخبر، ولا سيما الخبر المحزن، وكان يطلق عليها أيضاً درب السلامة. (٢)

<sup>&#</sup>x27; - ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١،ق٢، ص١٧٣، ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج٢، ص٢٢٧، البغدادي: مراصد الاطلاع، ج١، ص ٣٨٠. البكري: معجم ما استعجم، ج٢، ص ٤٢٩، الجنروري: التغور البرية الإسلامية، ص ٨٨، Canard: p.269

<sup>١- البلاذري: فتوح البلدان، ١٩٢٠ ابن العدم: بغية الطلب، ج١، ص٢٢٩، ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج٢، ص٢٢٨، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢، ص١٧٢، ابن الشحنة: الدر المتحب في تاريخ علكة حلب، ص١٩٢، البغدادي: مراصد الاطلاع، ج١، ص٣٨٠، السترنج (كي): بلدان الخلافة الشرقبة (العراق والجزيرة وإيران وأقالهم أسبة الوسطى منذ الفتح حتى أيام تهمور)، تر، بشيرفرنسيس، كوركيس عواد، بغداد، مطبعة الرابطة، ١٥٥٤م، ١٩٥٥م.</sup> 

اهتم الخلفاء العباسيون بقلعة الحدث وحاصة الخليفة المهدي، فقد أمر الخليفة المهدي في عام ١٦٩هـ /٧٨٥م قائده سليمان بن علي ببناء الحدث وتحصينها، وبالفعل قام سليمان ببناء المدينة وأسكنها بالسكان من مناطق متعددة من ملطية وسمسياط وغيرها، و لكن بناءها لم يكن قوياً، فقد بنيت باللبن، وبعد انتهاء أعمال البناء حاء الشتاء قوياً محملاً بثلوج وأمطار غزيرة، فلم تستطع أبنية المدينة مقاومة هذا المناخ الصعب، لذلك فقد تحدمت تماماً وزاد على ذلك هجوم الروم عليها الذين قاموا بإحراق المدينة وتدميرها بالكامل في العام ١٧٠ه . ١٧٨مم، وكان المهدى قد توق آنذاك.(١)

ونتيجة لما أصاب هذه المدينة من حراب فقد أمر الخليفة هارون الرشيد بإعادة بنائها وتحصينها من حديد، و توطين الجنود و المقاتلين بحا مع إقطاعهم الأراضي و المساكن، و يذكر البعض أن الرشيد أمر بحدم كنيسة كيسوم و معابدها، و استعمال حجارتها في البناء. (٢)

"٣- ملطية: من أكبر مدن الثغور الجزرية وأكثرها قوة وحصانة ومناعة، وتقع في الشمال الشرقي من الثغور، كما أنحا أقرب الثغور إلى بلاد الروم البيزنطيين، وكان اسمها بالرومية ملطيا وكانت تدعى أيضاً Melitene، ثم عرّبت إلى ملطية، و تميزت ملطية بأنحا من أقوى مدن

أ – البلاذري: فتوح البلدان، ص١٩٤، ابن العدم: بغية الطلب، ج١، ١٠٠، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة،
 ج١،ق٢، ص١٧٤ – ١٧٥، ابن الشحنة: الدر المتنجب في تاريخ مملكة حلب، ص١٩٣.

أ - البلاذري: فتوح البلدان، ص٩٩، ابن العديم: بغية الطلب، ج١، ص٩٤، ابن الشحنة: الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، ص٩٣، المتحي: الحدود الإسلامية البيزنطية، ج١، ص٣٧٥.

الثغور وأكثرها عدة وعتاد من سلاح ورحال، كما أنحا تميزت بأراضيها الواسعة وبساتينها ذات الأشحار المثمرة .(1)

ومدينة ملطية قديمة حداً من بناء الإسكندر، وقد تعرضت للتخريب أكثر من مرة وحاول العرب بناءها منذ زمن الأمويين.<sup>(٢)</sup>

إلى أن جاء زمن العباسيين فهاجمها الروم البيزنطيون في بداية تأسيس الدولة العباسية الله أن جاء زمن العباسية على الله الحسن بن الإعادة بناء ملطية وتحصينها، وبالفعل قام الحسن بن قحطبة في العام ١٤٠ه ١٧٥٧م كمع العمال والبنائين والفعلة لبناء المدينة، وكان الحسن يساعد العمال في البناء و يقدم لهم الطعام، ليحفزهم على العمل إلا أن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام والي الجزيرة و الثغور، انزعج من تصرفات الحسن و أرسل إلى أبي جعفر يعلمه بذلك، لكن المنصور رد عليه بقوله " يا صبي يطعم الحسن من ماله وتطعم من مالي وما أتيت إلا من صغر خطرك وقلة همتك وسعة رأيك". (") وأرسل المنصور إلى الحسن يشكره على ما يفعل و يحثه على المتابعة في مسيرته الحسنة، وهنا عمد وأرسل المنصور إلى الحسن يشكره على ما يفعل و يحثه على المتابعة في مسيرته الحسنة، وهنا عمد الحسن إلى تشجيع العمال على الإسراع في البناء فزاد في أعطياتهم، وبدأ العم لل ينجز بسرعة

أ- ابن حرداذبة: المسائك و الممالك، ص٦٦، الإصطحري: مسائك الممالك، ص٩٦، ابن حوقل: صورة الأرض، ص١٨٨، ابن العديم: بغية الطلب، ج١، ص٢٥١.

<sup>\* -</sup> البعقوبي: البلدان،ص١٢٠.

آ - البلاذري: فتوح البلدان، ١٩٠٥، الطبري ( محمد بن جريرت ٢١٠هـ ، ٩٢٢/ م): تاريخ الرسل والملوك،
 تح، محمد أبو الفضل إبراهيم، مصر، در المعارف، ط۲، د.ت، ج٧، ص٥٠٠، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١،ق٢، ص١٨٠.

كبيرة إلى أن انتهى من بناء المدينة والمسجد في سنة أشهر، وقد تم بناء بيوت خاصة للحند الذين سكنوا في ملطية فلكل عرافة (وهم مجموعة من الجنود تتراوح بين عشرة رجال إلى خمسة عشر رجلاً) بيت وكان كل بيت يتألف من طابقين واصطبل، وبنى للمدينة مسلحتين ، واحدة على بعد ثلاثين ميلاً والأحرى على نحر قباقب (١)، وذلك لكي تبقى المدينة على أهبة الاستعداد لأي هجوم تتعرض له، وأمر المنصور بإسكان أربعة آلاف مقاتل من أهالي الجزيرة في ملطية. (١) كان لملطية أهمية كبيرة، لذلك سيلاحظ بأنها ستتعرض كثيراً لهجمات البيزنطيين وترجع أهمية ملطية إلى موقعها الجغرافي الإستراتيجي، فهي تقع بين المنطقتين الشمالية والوسطى للحدود الإسلامية البيزنطية، وهي نقطة التقاء طرق عدة ومفتاح الطريق للحيوش الإسلامية القادمة من الشرق والمتحهة نحو الحدود البيزنطية، كما أنها مفتاح الطرق للحيوش البيزنطية القادمة من الشرق والمتحهة نحو الحدود البيزنطية، كما أنها مفتاح الطرق للحيوش البيزنطية القادمة من

' – المبل مسافة من الأرض متراخبة لبس لها حد معلوم، وكل ثلاثة أميال فرسخ، ابن منظور: لسان العرب،ج٢، ص٥٥٥.

أ - تمر قُباقِبُ: ماء ليني تغلب ،وهو اسم تمر بالثغر قرب ملطبة يدفع في الفرات. الحموي: معجم البلدان،ج٤ ، ص٣٠٣.

<sup>&</sup>quot; – ابن خياط (أبو عمر الليثي العصفري ت ٢٤٠ه ./٥٥٥٩): تاريخ خطيفة بن خياط بتح،أكرم ضباء العمري، بيروت، مؤسسة الرسالة، دمشق، دار العلم، ط٧٧٩ ،٢٠١م ،ص٤١٨،البلاذري: فتوح البلدان،ص١٩٠،البعقوبي:البلدان،ص٠١٠، ابن الفقيه الهمذاني: مختصر كتاب البلدان،ص١٩٠، الطيري:تاريخ الرسل والملوك، ج٧٠ص ٥٠٠، ابن العدم: بغبة الطلب، ج١٠ج١، بص٥٥٠، التلمحري (ديونيسيوس):تاريخ الرسل والملوك، ج٧٠ص ٠٠٠، ابن العدم: بغبة الطلب، ج١٠ج١، بص٥٥٠، التلمحري (ديونيسيوس):تاريخ الزوقنيني المنحول، تر، الشماس بطرس قاشا، تعليق، بطرس قاشا، لبنان، منشورات المكتبة البوليسية، ٢٠٠٦م، الروقنيني المنحول، تر، الشماس بطرس قاشا، تعليق، بطرس قاشا، لبنان، منشورات المكتبة البوليسية، ٢٠٠٦م، ممار مبحائيل السرياني الكبير، تر، مارغريغوريوس صلبيا شعون، إعداد وتقدم،مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم ،دمشق،مطبعة ألف باء الأديب،١٩٩١م، ج٢٠ص٦١٤، عمرا٢٤، المخروري: النغور البرية الإسلامية، ص١٠٤، لسترنج: بلدان الخلافة الإسلامية البيزنطية، ص١٠٥، ١٠٥٠،

الغرب، وتمثل ملطية مركز تقاطع عدة طرق وأودية، مثل وادي نمر قباقب (تخماصو tokhmasu)، الذي يشق طريقه في عمق بين الصخور حنوبي ملطية إلى زبطرة، ونحر الجرجرية، ثم وادي الفرات، كما أنها حاضرة جماعات البيالقة (''). ('')

٤- (بطوة: تقع زبطرة في أعالي نحر قراقيس أحد روافد نحر قباقب، وهي بين ملطية وسمسياط والحدث، وحصن زبطرة من أقرب الثغور الإسلامية إلى بلاد الروم البيزنطيين. (٢)

وزبطرة حصن قديم حداً أطلق عليه الروم سوزبطرة (sozopetra) وبعض الأحيان زبطرة (zapetra). (2)

ونظراً لقرب هذا الحصن من الحدود البيزنطية، فقد تعرّض كثيراً لهجمات البيزنطيين، وكان المسلمون يعملون دائماً على إعادة بنائه وتحصينه، فالمنصور كان من أول الخلفاء العباسيين الذين عملوا على بناء حصن زبطرة، ولكن الروم عملوا على هدم الحصن على أهله، فقام الخليفة

سبتم الحديث بشكل مفصل عن البيائقة في الفصل الرابع من الرسالة.

أ - عثمان: الحدود الإسلامية البيزنطية، ج١،ص٢٢٩، لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص٢٥١-١٥٢، العبد الغني (عبد الرحمن محمد): الحدود البيزنطية الإسلامية وتنظيماتها الثغرية، حوليات كلية الأداب،العدد ١١، الكويت، محلس النشر العلمي جامعة الكويت، ١٩٩٠م، ص٣٨.

<sup>&</sup>quot; - ابن حرداذبة: المسائك و الممالك، ص٦٦، الإصطحري: مسائك الممالك، ص٤٧، ابن العدم: بغية الطلب، ج١، ص٤٤، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢، ص١٨٠، الحموي: معجم البلدان، ج٢، ص١٣١، البغدادي: مراصد الاطلاع، ج٢، ص١٥٠، لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص١٥٠.

أ - البلاذري: قتوح البلدان، ص٩٥، لسترنج: بلدان الخلافة الشرقبة، ص٩٥، الحتروري: الثغور البرية الإسلامية، ص٩٢.

هارون الرشيد بإعادة بناء الحصن وتحصينه وإنزال المقاتلين به على يد محمد بن إبراهيم الإمام، وبعدها تعرّض الحصن مرة أخرى للتخريب زمن الخليفة المأمون فأعاد المأمون إعمارها، ثم تعرضت لهجوم كبير زمن الخليفة المعتصم من قبل الإمبراطور البيزنطي ثيوفيل، ونتيحة لتخريب المدينة وحرقها وسبي أهلها، قام الخليفة المعتصم بحملته المشهورة على عمورية. (1)

كانت هذه المدن من أهم مدن الثغور الجزرية وأكبرها، ولكن كان يتبع للثغور الجزرية عدد من الحصون والمدن الصغيرة، مثل سمسياط، وحصن منصور، وحصن كمخ، وحصن قلوذية.

° - سمسياط: مدينة صغيرة تقع على شاطئ الفرات الغربي، شرقي حبل اللكام في طرف بلاد الروم، و هي مدينة قديمة حداً يرجع بناؤها إلى زمن سيدنا إبراهيم عليه السلام.<sup>(٢)</sup>

وكان الروم يطلقون عليها samosata، وكانت تعرف بقلعة الطين. (<sup>٣)</sup>

ص٤٥٠، الجتروري: التلغور البرية الإسلامية ،ص٩٣.

أ - البلاذري: فتوح البلدان، ص ١٩٥، ابن العدم: بغية الطلب، ج١، ص ٢٤٧، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢٠ ص ١٨٠ الحديدي: الروض المعطار، ص ٢٨٥، لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية،

أ - البعقوبي: البلدان، ص ١٩٢، ابن العدم: بغية الطلب، ج١، ص٢٥٧، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ص٢٥٧، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢، ص١٩٨. ابن الشحنة: الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، ص١٩٨، السترنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص١٤٠، أبو الفداء: تقويم البلدان، ص٢٦٧، البغدادي: مراصد الاطلاع، ج٢، ص٧٤١. البكري: معجم ما استعجم، ج٢، ص٧٥٧-٧٥٨.

<sup>&</sup>quot; - عشمان: الحدود الإسلامية البيزنطية، ج٢٤ ، ص ٢٤٠ ، لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص ٢٤٠.

وهناك خلاف بين الجغرافيين حول تبعية سمسياط للثغور، فمنهم من يذكر بأنها تتبع الثغور البكرية(١٠).

أما الجغرافيون والمؤرخون فإنحم يذكرون بأن سمسياط تتبع للثغور الجزرية.

وقد تعرَّضت سمسياط كغيرها من الثغور للتخريب أكثر من مرة من قبل الروم البيزنطيين، وكان المسلمون يعملون على إعادة إعمارها من حديد، ولسمسياط أهمية كبيرة، فموقعها الإستراتيجي حعلها معبراً مهماً على نحر الفرات، وعندها تلتقي الطرق المتحهة إلى الغرب، والآتية من الجزيرة الفراتية والرقة عن طريق سروج، ومن آمد عن طريق الرها ، ومنها أيضاً تسير الطرق المتحهة إلى ملطية ومرعش ودلوك. (٢)

وعلى هذا النحو فهي تعدُّ صلة الوصل بين مدن الجزرية الفراتية و تُغورها.

وهي عبارة عن حصن كبير يقع بين الحصون التي بناها المعتصم، وهذه الحصون التي بناها هي حصن طبار حي والحسينية وبني المؤمن وابن راحون وحصن منصور، وكان يربط بين كيسوم وحصن منصور قنطرة تعد من عجائب الدنيا (1).

<sup>&</sup>quot;٢- كيسوم: قرية صغيرة من أعمال سمسياط في جنوب بحسنا. (٣)

ا – قدامة بن جعفر: نبذ من كتاب الخراج،ص٤٥٢.

أ - التلمحري (ديونيسيوس): تاريخ الزوقنيني المنحول، تر، الشماس بطرس قاشا، تعليق، بطرس قاشا، جونيه (لبنان)، منشورات المكتبة اليوليسية، ٢٠٠٦م ،ص٣٤٦،عثمان: الحدود الإسلامية البيزنطية،ج١،ص٣٤٦.

<sup>&</sup>quot; - البعقوبي :البلدان،ص ٢٦١، الحموي: معجم البلدان، ج٤٠،ص٤٩٠.

أ - قدامة بن جعفر: كتاب الخراج، ص٢٥٣، ابن العديم: بغية الطلب، ج١، ص٢٦٥، القزويني ( زكريا بن محمد بن محمود ت ٢٨٦ه ./ ١٩٦٠م): أثار البلاد وأحبار العباد، بيروت، دار صادر، ١٩٦٠م، ص٢٧١، علية الجنروري: الثغور البرية الإسلامية، ص١٠٠.

٧- حصن منصور: يقع حصن منصور على أحد الروافد اليمني لنهر الفرات، ويصب في أسفل سمسياط، وقد كانت المدينة محاطة بسور وحندق وثلاثة أبواب، وفي وسط المدينة حصن وقلعة، وينسب الحصن إلى منصور بن جغونة بن الحارث العامري بن قيس أحد قواد بني أمية، وقد قام الخليفة المهدي بتكليف ولده هارون ببناء حصن منصور، وتحصينه ووضع المقاتلين والجنود فيه(۱).

 ٨- كمخ: تقع قلعة كمخ على الضفة الجنوبية من نحر الفرات، ويطلق عليها الروم (Kamcha)، و هي قلعة منيعة، في أسفل القلعة وعلى ضفة النهر تقع المدينة (٢٠).

كانت هذه أهم مدن الثغور الشامية والجزرية، ويلاحظ مما سبق بأن الجغرافيين والمؤرخين كانوا قد اتفقوا على حغرافية الثغور وتبعيتها، ولكنهم اختلفوا حول من هو الخليفة العباسي الحقيقي الذي قام ببناء مدن الثغور وتحصينها، وهذا يرجع إلى كون مدن الثغور كانت تتعرض وبشكل دائم إلى التخريب والدمار في زمن جميع الخلفاء، وكان كل خليفة يأمر بإعادة بناء ما تحدم من هذه المدن وتحصينها، ولهذا يلاحظ وجود هذا الخلاف، وبالمحصلة فإن جميع الخلفاء العباسيين قد أعطوا مسألة حماية الحدود والاهتمام بمدنحا وحصونحا وقلاعها أهمية خاصة.

° - البلاذري: فتوح البلدان،ص١٩٦، ابن حرداذبة: المسالك والممالك،ص٦٢، الإصطحري: مسالك

الممالك، ص٤٧، ابن الفقيه الهمذاني: مختصر كتاب البلدان، ص١١٤، ابن العدم: بغية الطلب، ج١٤ص٢٤٩٠الحموي: معجم البلدان،ج٢٤ص٢٦-٢٦٦، ابن الشحنة: الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب،ص١٩٤–١٩٥، أبو الفداء: تقويم البلدان،ص٢٦٩.

<sup>\* -</sup> لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص١٥٤، عشمان: الحدود الإسلامية البيزنطية، ج١، ص٢٣٩.

### د- العواصم، تعريفها، مهمتها، مدتمًا:

لم تكن الثغور الشامية والجزرية هي التي تقوم بالدفاع عن الحدود العربية الإسلامية فقط، بل كانت هنالك العواصم، وهي مدن قديمة كانت تتبع أحيانا قنسرين، وهنالك من كان يتبعها لحلب (1).

والعواصم جمع كلمة عاصم، وهي حصون موانع وولاية تحيط بما من حلب و أنطاكية، و قد بناها قوم واعتصموا بما من الأعداء وأكثرها في الجبال، وسميت عواصم لأنما عصمت ما يليها.(٢)

وقد أطلق على الحصن عاصمٌ لأنه يعصم الثغر و يمده في أوقات النفير. (٣٠

وكان لكلّ من الثغور الشّامية والثغور الجزرية حصون تعصمها وتحميها، فقد كانت عواصم الثغور الشّامية أنطاكية، و قورس، وحوقة، وعواصم الثغور الجزرية، رعبان، ومنبج. (<sup>1)</sup>

وظلت هذه المدن أحياناً تتبع قنسرين، وفي بعض الأحيان لحلب إلى أن حاء الخليفة العباسي هارون الرشيد، والذي عمد إلى تنظيم الحدود بشكل يضمن للثغور حمايتها وللعواصم استقلالها،

<sup>&#</sup>x27; - عشمان: الحدود الإسلامية البيزنطية،ج١،ص٢١٣-٢١٤.

أ - الحموي: معجم البلدان، ج ٤٤ص ١٦٥ - ١٦٦ ، البكري: معجم ما استعجم، ج٢٤ص ٩٧٩، ابن عبد الحق البغدادي: مراصد الاطلاع، ج٢٤ص ١٦٩ ، مجموعة مؤلفين: المتجد في الأعلام، المطبعة الكاثوليكية، ط ١٦٦ ، ١٩٨٢م ، ص ٤٩٧.

<sup>&</sup>quot; - قدامة بن جعفر: نبذة من كتاب الخراج و صناعة الكتابة بص٢٥٣.

أ – قدامة بن جعفر: نبذة من كتاب الخراج،ص٢٥٣.

فقد استهل عهده بإنشاء حند العواصم بأن عزلها عن قنسرين و أفرد لها حنداً حاصاً وذلك في عام ١٧٨هـ /٧٨٦م. (١)

وقصة إنشاء العواصم ترد إلى أن الخليفة الرشيد لم يكتف بنظام الصوائف والشواتي لإبراز قوته وحماية بلاده، ولكنه قارن بين ما لديه من حصون وبين ما أنشأه البيزنطيون حول إنشاء خط دفاعي وضع تحت إشراف رحال حربيين لقبوا بحكام الثغور، ولما رأى الخليفة الرشيد أن هذا الخط الدفاعي يمكن أن يصبح قاعدة للهجوم، أسس إقليماً مشابحاً لإقليم الأطراف البيزنطي على حدود البلاد الإسلامية الشمالية وسماه العواصم. (٢)

فقد جعل الخليفة هارون الرشيد لمنطقة الحدود تنظيمين ائنين هما :

الأول: النظام الأمامي، ويضم الثغور الشامية والجزرية وقد خصصت لمواجهة الثغرات والمنافذ البيزنطية.

<sup>&#</sup>x27; - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨، ص ٢٣٤، ابن العديم: بغية الطلب ، ج ١، ص ٢٥٩، عثمان: الحدود الإسلامية البيزنطية، ج ١، ص ٢١٦.

أحد): موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ( الخلافة العباسية)،القاهرة، مكتبة النهضة،ط٨، ٥٩٥٥م،ص٤٥٥.

الثاني: وهو النظام الخلفي ويوحد حلف الثغور، ويضم الأقاليم الخلفية والحصون الجنوبية وتسمى العواصم، وتمتد من أنطاكية إلى الفرات، وكانت تضم (منبج، دلوك، رعبان، قورس، أنط اكية، تيزين)، وقد اتخذت منبج قصبة العواصم، ثم أنطاكية و تمتعت باستقلال إداري وذاتي كبيرين(''). ويلاحظ هنا أيضاً التباين بين الجغرافيين حول العواصم، و ما يتبع لها من مدن وقصبتها، ويذكرها ابن حرداذبة فيقول "بأن العواصم اسم للناحية و ليس موضع بعينه وقصبتها أنطاكية" ومن مدنما بالس، منبج، كورة، تيزين ورصافة هشام وشيزر و غيرها الكثير.('')

أما ابن حوقل فيذكر بأن العواصم "اسم للناحية وليس بمدينة تسمى بذلك وقصبتها أنطاكية". (") وعلى الرغم ثما ذكر، فالفضل يرجع إلى الخليفة هارون الرشيد الذي أطلق عليها هذه التسمية، وأنشأها لتعصم الثغور والحدود، ولتمدها بالمؤن والمستلزمات في أثناء الحروب، وللتميز بينها وبين الحصون الخارجية الملاصقة للحدود البيزنطية، وسيتم الحديث بشكل مختصر عن الحصون الخلفية السنة التي أفردها الخليفة الرشيد.

<sup>&#</sup>x27; - ابن حوقل: صورة الأرض، ج١٠٥ م١٠٠. ابن الأثير( عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد ت ١٠٠٥ م ١٢٣٨م): الكامل في التاريخ، بيروت، دار صادر، د.ت، ج١٠٥ م ١٠٠ شعيرة ( محمد عبد الهادي): من تاريخ التحصينات العربية في القرنين الأول والثاني للهجرة دراسات في الآثار الإسلامية، القاهرة، المنظمة العربية والثقافة والعلوم، ١٩٧٩م، ص ٢٨ عبد الله ( وديع فتحي): العلاقات السياسية بين يونطة والشرق الأدنى الإسلامي (١٢٤٥-٢٠٥هم ١٤٠٠م)، تقديم جوزيف نسيم يوسف، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، ١٩٧٩م، ص ٢٢٤، عثمان: الحدود الإسلامية البيزنطية، ج١، ص ٢١٦.

أ - ابن خرداذبة (المسالك و الممالك) حر7.

<sup>&</sup>quot; - ابن حوقل: صورة الأرض،ص١٧٩.

١- هنيج: من أكبر مدن العواصم و هي مدينة بين حلب وسمسياط قرب الفرات، وكان لمنبج أهمية كبيرة، فموقعها الإستراتيجي جعلها تشغل دوراً مهماً كنقطة اتصال بين الثغور الجزرية والشامية، ولم تقتصر مهمتها على حماية مواقع الحدود، بل أيضاً كانت تراقب صحراء الشام في الجنوب حتى منطقة بالس لحمايتها أيضاً، وبسبب قربحا من الفرات تم بناء حسر منبج، والذي كان ممراً لجيوش الصوائف. (1)

٢- أنطاكية: أول ما يذكره الجغرافيون عن أنطاكية بأنحا قصبة العواصم، وهي أنزه مدينة في الشام بعد دمشق، كانت أنطاكية من أعيان البلاد و أمهاتما و توصف بالتراهة والطيب والحسن وطيب الهواء وعذوبة الماء وسعة الخبر، و بينها وبين حلب يوم وليلة، كان للمدينة سور وحصن ولسورها ثلاثمئة وستون برجاً، وله خمسة أبواب، وفي المدينة قلعة كبيرة محصنة بشكل حيد. (٢)

ابن العديم: بغية الطلب، ج١٠ص١٠-١٠١٠، ابن عبد الحق البغدادي: مراصد الإطلاع، ج٢٠ص١٦٢١.

أ - البلاذري: فتوح البلدان، ص١٥٦. ابن خرداذبة: المسائك والممائك، ص١٦٠. الإصطخري: مسائك الممائك، ص٤٦. ابن حوقل: صورة الأرض، ص١٧٩. القرماني: أحبار الدول وآثار الأول، ص٤٢٥، الممائك، ص٤٦، ابن حوقل: صورة الأرض، ص١٧٩. القرماني: أحبار الدول وآثار الأول، ص٤٢٠. ابن العدم: بغية الطلب، ج١، ص٧٩ وما بعدها، ابن الشحنة: الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، ص٢٠١.

٣- دلوك: و هي من مدن العواصم عبارة عن مدينة قديمة بني الروم فيها قلعة ، ودلوك بليدة من نواحي حلب أدخلها الخليفة هارون الرشيد مع العواصم فكانت تعصم الثغور الجزرية من الشمال، يذكر بأن مقام سيدنا داود عليه السلام كان فيها. (١)

٤ - رعبان: مدینة صغیرة قدیمة البناء بین حلب، وسمسیاط قرب الفرات، وهنالك من یذكر بأن
 رعبان و دلوك مدینتان متصلتان وبأن رعبان من أعمال منبج. (۲)

قيزين: قرية كبيرة من نواحي حلب وكانت تعد من أعمال قنسرين، ثم فصلت أيام الخليفة الرشيد وأصبحت تتبع للعواصم. (٢)

٣- قورس: مدينة قديمة حداً وكانت منذ القدم مركزاً حربياً مهماً، وكانت تشرف على الطريق الرئيس من أنطاكية إلى الفرات، والطريق المؤدي إلى حلب، وعلى هذا النحو، فقد كانت قورس بمترلة خط دفاع أمامي عن حلب وأنطاكية. كما أن قورس كانت بمترلة المسلحة الأنطاكية. (3)

<sup>&#</sup>x27; – البعقوبي: البلدان، ص١٢٠، البكري: معجم ما استعجم، ج٢، ص٥٥٥ ، ابن العدم: بغبة الطلب، ج١،ص٢٦١، الحموي: معجم البلدان، ج٢،ص٤١٦. ابن الشحنة: الدر المتنجب في تاريخ مملكة حلب،

ص٢٢٦-٢٢٤، ابن عبد الحق البغدادي: مراصد الاطلاع، ج٢، ص٣٢٥.

أ. - البعقوبي: البلدان، ص ١٢٠، البكري: معجم ما استعجم، ج٢، ص ١٦٠، ابن العديم: بغية الطلب،
 ج١، ص ٢٥٩، ابن عبد الحق البغدادي: مراصد الاطلاع، ج٢، ص ١٣٦.

<sup>&</sup>quot; - الحموي: معجم البلدان، ج٢ بص٦٦، ابن الشحنة: الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، ص٢٢٢.

أبلاذري: فتوح البلدان، ص١٥٤. ابن العديم: بغية الطلب، ج١، ص٢٦٦، الحموي: معجم البلدان، ص٥٤٠، ابن الشحنة: الدر المتحب في تاريخ مملكة حلب، ص٢٢٥ – ٢٢٥.

وهنالك إشارات في المصادر التاريخية عن كيفية إمداد مدن العواصم للنغور بالجنود والعتاد، فالبلاذري يذكر بأن أنطاكية كانت تمد ثغر المصيصة بالجنود ليس فقط في أيام الحروب، وإنما كانت تتوجه إليها مجموعات حاصة في فصل الشتاء للدفاع عنها وحمايتها. فيقول "وكانت الطوالع من أنطاكية تطلع عليها في كل عام فتشتوا بحا، ثم تنصرف وعدد من كان يطلع إليها ألف وخمسمئة إلى الألفين ".(1)

وأيضاً كانت قورس بمترلة المسلحة الأنطاكية، فقد كان حنود أنطاكية يأتون في كل عام، إلى أن ثم تخصيص ربع من أرباع مقاتلي أنطاكية وحنودها إلى قورس ، فانقطعت إمدادات أنطاكية عنها وأصبحت مستقلة. (٢)

بالإضافة إلى ذلك فقد كانت مدن الجزيرة تمد ملطية بالمعونة لاستمرار تعرضها للبيزنطيين، إذ كانت طالعة من حند الجزيرة تتوجه إلى ملطية في كل صيف فيقومون بما إلى أن يأتي فصل الشتاء، فكانوا يعودون إلى منازلهم و أراضيهم. (٢)

## ه .- الصوائف والشواتي:

أما غزوات المسلمين نحو الأراضي البيزنطية، فلم تكن عشوائية، بل كانت منظمة حسب نظام حاص عرف بالصوائف والشواتي، وكان المسلمون يميلون إلى الصوائف بشكل عام لقدرتهم

<sup>ً -</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص١٦٩.

<sup>\* -</sup> البلاذري: فتوح البلدان.ص٤٥٨.

<sup>&</sup>quot; –البلاذري: فتوح البلدان، ص١٨٩.

العرب المسلمون والبيزنطيون معاً هما الدربان المعروفان باسم ممر أبواب قليقية (درب السلامة)، و ممر كوردخاي (درب الحدث).

كان درب السلامة و المعروف باسم ممر أبواب قليقية يسلكه المسلمون عند توجههم للغزو، ويبلغ طوله سبعين ميلاً و يبدأ من سفح هضبة آسيا الصغرى حنوبي حبال طوروس، ويوجد على الطرف الشمالي لهذا الدرب قمة يبلغ ارتفاعها نحو ألف قدم (''، تشرف على السهول الجنوبية في قبادوقيا، والمنحدرات الشمالية لجبال طوروس، و على هذه القمة كانت تقع قلعة اللؤلؤة.

وكالعادة فقد تبادل المسلمون و البيزنطيون ملكية هذه القلعة، و ذلك لكونما مفتاح الطريق نحو ممر قليقية، فإن وقعت ملكية القلعة بيد المسلمين لم يتحرأ البيزنطيون على التوجه نحو هذا الدرب، والعكس كذلك، فإن كانت ملكيتها بيد البيزنطيين لم يتمكن المسلمون من غزو قبادوقيا.

كما أن لهذه القلعة أهمية أحرى، فهي تتحكم بالطريقين اللذين يلتقيان بالقرب منها وهما الطريق الشمالي المؤدي إلى طوانة، و الطريق الغربي الذي ينتهي عند هرقلة، و هذا الدرب يسلكه رحال البريد ورسل الخليفة والأباطرة، وهو الذي سلكه المسلمون عند توجههم نحو آسيا الصغرى، وكان هذا الممر يضيق حداً في حنوبه فيصبح عرضه عند أبواب قليقية بضعة أمتار، وكانت تحيط به صحور شاهقة في ارتفاع عمودي وتشرف عليه قلعة الصقالبة .

37

القدم: وحدة قباس تساوي اثنتي عشر بوصة، الجوهري ( عبد الله العلايلي): الصحاح في اللغة والعلوم ،
 إعداد وتصنيف، نديم مرعشلي ، أسامة مرعشلي، بيروت، دار الحضارة العربية، ١٩٧٤م، ج٢،ص٢٨٥.

فأعد ساعتين تسيران في زمن واحد أحداهما جعلها في القصر الكبير بالقسطنطينية والأحرى في قلعة اللؤلؤة تعملان بالوقت ذاته لتنبيه العاصمة لدى تعرضها لأي هجوم. (''

كما أن جميع الحصون والقلاع الموجودة في هذه الممرات قد انتقلت ملكيتها والسيطرة عليها مراراً وتكراراً بين العرب المسلمين والبيز نطيين ،وذلك لأن الحرب بين الجانبين كانت سحالاً والنصر كان مدأ وحزراً بين هذين الطرفين،كما أن أحد المبادئ الرئيسة بين العرب المسلمين والبيزنطيين هو السيطرة على هذه المرات واحتراقها.

وكان هنالك وصف للدروب حسب أحد المحاهدين فيقول:"بلاد شديدة البرد كثيرة الشحر والمرر(٢) والحجر فيها مضايق و شعاب و أودية و عقبات ومضايق ليس للفرس فيها مجال."

أما المسلم الآخر الذي وصف كيفية عبورهم لهذه الدروب الصعبة فيقول " إنهم تعلقوا في حبال شامخة صعبة الصعود، فلم يبق أحد إلا و ترجل عن فرسه ومشينا حتى تقطعت نعالنا وسال الدم من أرجلنا والثلج على الجبال يميننا وشمالنا".(")

ومن هنا يلاحظ مقدار التعب و المشقة التي كان يعاني منها المسلمون في سبيل الجهاد والسدفاع عن أرضهم و ، فهم كانوا يقدمون الغالي والنفيس في سبيل الجهاد، و لكن كل ذلك كان يهون في سبيل الدفاع عن بلاد المسلمين.

<sup>` -</sup> رستم: الروميص٥٩٩.

<sup>\* –</sup> المرر: موضع المرور والمصدور، والجمع مرر ومرار ومرور، ابن منظور : لسان العرب ، ج٢، ص٤٦٥.

<sup>&</sup>quot; – الواقدي ( أبو عبد الله بن عمر): فتوح الشام بدار الجبل بدرت، ج٢،ص٦.

ثانياً: الثيمات ( البنود) البيزنطية:

### أ- نشوء الثيم (البند) وتنظيمه:

كان النظام العسكري الذي طبقته الإمبراطورية البيزنطية مصدراً أساسياً لقوتها وهبيتها ومنعتها، فقد استمر الأباطرة بالعمل على تقوية هذا الجهاز العسكري، فعندما ازداد خطر العرب المسلمين على الحدود البيزنطية، وبدأوا يعملون على قطع خطوط التموين والمواصلات في منطقة آسيا الصغرى عن العاصمة البيزنطية القسطنطينية، أدركت بيزنطة أنه يجب عليها أن توزع جنودها وفرقها العسكرية بشكل يضمن حماية طرقها وحدودها، وهنا ظهرت كلمة ئيم heme وكانت تعني فرقة من الجيش تعسكر في إقليم من الأقاليم و كانت تقابل في اللغة العربية كلمة "جند" أو "بند" و لكن هذه الكلمة ما لبثت أن تطور معناها إلى أن أصبحت تدل على الحامية العسكرية الموجودة في منطقة الحدود، و مع تطور الأحداث و حاجة الإمبراطورية إلى تطور نظام حكومتها و إدارتها وتنظيمها، بدأت تتطور كلمة ئيم ومعناها وتشكلت النيمات البيزنطية والتي كانت في البداية أربع ئيمات، ويعود الفضل للإمبراطور هرقل في العمل على نشوء هذا التنظيم العسكري ، فقد كان هرقل يهدف بتنظيمه هذا إلى تثبيت السلطة المدنية والعسكرية في شخص

فرد في مناطق معرضة للخطر بشكل دائم، ومن ثم تطورت هذه التنظيمات إلى أن وصلت إلى هذه الدرجة .(١) هذه الدرجة .(١)

كان الأصل في نظام البنود و الثيمات Themesهو إنزال فرق معينة (أي تجمعات نظامية معينة معينة معينة معينة معينة من الكتائب للدفاع عن نواح ثابتة معينة، وكان كل ثيم تحت قيادة قائد عسكري يلقب استراتيجوس strategos كان تحت إمرته السلطة العسكرية و الإدارة المدنية للثيم. (1)

وفي البداية كان كل ئيم يسمى باسم الفرقة التي تحتله ،مثل فرقة المختارين (الثيما الأوبتيماتية)، أو لواء مرتزقة الجرايات والتموين (الثيما البوكلارية)، ولكن بعد أن ثم تنظيم الفرق المتواجدة

<sup>&#</sup>x27; - العربني: الدولة البيزنطية ١٢٠ و ما بعدها، دياب (صابر محمد): المسلمون و جهادهم ضد الروم في أرمينيا والتغور الجزرية والشامية خلال القرن الرابع الهجري، القاهرة، مكتبة السلام العالمية، ١٩٨٤م، ص١٩٠ ربيع (حسنين محمد): دراسات في الدولة البيزنطية،القاهرة، دار النهضة العربية ١٩٨٢م، ص١٩٠٧، فرح (نعيم): تاريخ بيزنطة منذ القرن الرابع حتى القرن الثامن للميلاد،دمشق، مطبعة طربين، ١٩٧٧- مطبعة العرب، ١٩٧٨م، مـ ١٩٧٨م، مـ ١٩٧٨م، مـ ١٩٧٨م، مـ ١٩٧٨م، مـ ١٩٧٨م، مونس، محمود يوسف زايد، القاهرة، مطبعة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٥٠م، ص١٩٧٨، أومان: الإمبراطورية البيزنطية ، تر، مصطفى طه بدر، مصر، مطبعة الاعتماد،د.ت، ص١٦٠، هارتمان (ل.م) باركلاف: الدولة والإمبراطورية في العصور الوسطى، مصر، مطبعة الاعتماد،د.ت، ص١٦٠، هارتمان (ل.م) باركلاف: الدولة والإمبراطورية في العصور الوسطى، تر، جوزيف نسيم يوسف، مصر، دار المعارف، ١٩٦١م، ص١٩٥، كبغي (ولتر): يونطة والفتوحات الإسلامية المبكرة، تر، نقولا زيادة، سورية، دار قدس للطباعة والنشر والتوزيع،ط٢٠٠٠م، ص٢٤٠م، ص٢٤٦، (البند: الفط فارسي معرب معناه العلم الكير،رستم: الروم، ص ٢٨٠٠)

أ - رنسيمان : الحضارة البيزنطية، ص ١٦٢، العيد الغني : الحدود البيزنطية الإسلامية ، ١٩٨٩م، ص ٢٨،
 ربيع: الإميراطورية البيزنطية، ص ٧٥.

على مناطق الأطراف بشكل أفضل،أضيفت بنود و ئيمات حديدة، أطلق على هذه البنود أسماء حغرافية مثل البند السلوقي والخرشني والبند القبدوقي. (١)

وكان في كل ئيم فصائل أو وحدات متعددة ما بين وحدتين إلى ثماني وحدات تدعى باندون (Bandon)، و يتولى قيادة كل فصيلة قائد عسكري يحمل لقب قومس komes، ويوحد في هذه الفصائل مجموعات، كل مجموعة تكون بمترلة كتيبة عسكرية تدعى torma، ويتولى قيادتما قائد يلقب Tormarch طورماخ.(٢)

إلا أن هذا النظام العسكري لم يكن نظاماً حديداً مبتكراً في الدولة البيزنطية أيام المسلمين، وإنما كان نظاماً قديماً حداً ثم دمجه مع بعض الأمور التنظيمية الإدارية و العسكرية الجديدة، فحوهر هذا النظام كان يكمن في العمل على تشجيع استقرار الجند في أقاليم آسيا الصغرى، وكانت غالبية الجنود من الفلاحين الأحرار الذين منحوا الأراضي نظير الخدمة العسكرية. (")

ولهذا فقد أطلقت لفظة أحناد أو بنود أي Theme على الأقاليم الحربية التي نشأت حديثاً، وكانت تطلق هذه اللفظة سابقاً على لواء من الجنود، ومن ثم أطلقت على الأراضي التي تشغلها تلك المحموعات الحربية ، ويشير كثيرون إلى أن هذا التنظيم الجديد هو دمج النظام الحربي القلم

<sup>· -</sup> رئسيمان: الحضارة البيزنطية بص١٦٢.

أ - بيتر: الإمبراطورية البيزنطية، ص١٧٢، رنسيمان: الحضارة البيزنطية، ص١٦٤، دياب: المسلمون وجهادهم
 ضد الروم، ص١٣، العبد الغني: الحدود البيزنطية الإسلامية، ص٢٧-٢٨.

<sup>&</sup>quot; - سائيفان (ريتشارد): ورثة الإمبراطورية الرومانية، الغرب الجرماني، العالم الإسلامي، الدولة البيزنطية، تر، حوزيف نسبم يوسف، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٨٥م، ص ١٥٠٠ كبغي: بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة، ص ٣٤٥.

الذي كان شائعاً في الإمبراطورية البيزنطية و يعرف باسم حيش الأطراف المعنود بالأراضي، أما نظام الأرخونية، علماً بأن نظام حيش الأطراف كان يعني استقرار الجنود بالأراضي، أما نظام الأرخونية فهو تغليب العامل العسكري في الإدارة على العامل المدني ، وبالمحصلة فإن نظام الأحناد كان يعتمد على منع الجنود مساحات من الأراضي مقابل الخدمة الحربية، مع سيطرة الإدارة العسكرية على هذه المناطق. (1)

وكانت الخطط الإستراتيجية لكل بند تسير على خطط محددة أولاً، ووجود مراكز إنذار تحذر من أي هجوم عربي إسلامي نحو الأراضي البيزنطية، وكانت غالباً على التخوم في مناطق للمرات.

تانياً، استنفار قوات تشاغل الغزاة وهي قوات رجالة تتجه نحو الممرات الجبلية الضيقة لتقطعها وتشاغل الغزاة لحين حضورالقوات الرئيسة المهاجمة.

### ب - الثيمات البيزنطية زمن العصر العباسى:

وكان عدد الثيمات البيزنطية في العصر العباسي أربعة ئيمات (أقاليم عسكرية كبيرة)، ومن ثم بدأت تنفصل بعض المدن والحصون عن هذه الثيمات لتكون وحدات خاصة أطلق عليها كدأت تنفصل بعض المدن والحصون عن هذه الثيمات لتكون وحدات خاصة أطلق عليها كرات كليسورارشيات، ومن ثم تحولت إلى ئيمات، و الثيمات الأربعة الكبرى هي:

<sup>&#</sup>x27; - العريني: الإمبراطورية البيزنطية ، ص ١٣١، ص ٢٢٦ ، هارتمان، بار اكلاف: الدولة والإمبراطورية في العصور الوسطى، ص٩٤- ٥٠.

- ١- ثيم (بند) الأرمنياق: Armeniaci في شمال شرق آسيا الصغرى على حدود أرمينية.
- ٢- ثيم ( بند) الأناتوليك: Anatolici وهي مشتقة من الكلمة اليونانية الشرق Anatolici وهي مشتقة من الكلمة اليونانية الشرق Anatoli في الأناضول، ومهمة هذين الثغرين حماية تلك الأقاليم من هجمات العرب المسلمين.
- ٣- ثيم (بند) الأبسيق (الأبسيكون): Opsikion في غرب آسيا الصغرى حول بحر
   مرمرة، لحماية العاصمة البيزنطية.
- ٤- الثغر البحري كبيريوت: Cibyrraeot في الشاطئ الجنوبي الآسيا الصغرى والجزر المجاورة لها، فحماية الشاطئ من هجمات الأسطول العربي الإسلامي .

واحتل الثغران الأوليان وسط آسيا الصغرى من حدود قيليقية في الشرق إلى شواطئ البحر الإيجي في الغرب.(١)

ويذكر البعض بأن هناك تغرين بريين آخرين هما تغر تراكيا (تراقيا) في الشمال الشرقي من البلقان، وتغر هيلاس في وسط بلاد اليونان.

وهكذا فقد عمل البيزنطيون على تنظيم دفاعات ألويتهم أو الثيمات الخاصة بحم فثيمات آسيا الصغرى كان الهدف من تشكيلها هو تنظيم الدفاع المحلي في تلك المناطق ضد غارات العرب، والهدف من تشكيل تيمات البلقان، تنظيم الدفاع المحلي ضد غارات السلاف والبلغار.(٢)

رنسيمان: الحضارة البيزنطية، ص٩٧، دياب: المسلمون وجهادهم، ص٩٢، ربيع: دراسات في تاريخ
 الدولة البيزنطية، ص٩٧-٧٦، فرح: تاريخ بيزنطة، ص٣٢٦-٢٢٧.

<sup>\* -</sup> قرح: تاريخ بيزنطة، ص٢٢٦، أومان: الإمبراطورية البيزنطية، ص٢٦١.

ولم تبق هذه المدن الثغرية على حالها، فقد أدخل عليها الأباطرة إصلاحات إدارية كثيرة، إذ كان كل إمبراطور يعمل على تحصين هذه المدن وتدعيمها، بالإضافة إلى هذه البنود هنالك مناطق على التخوم وبخاصة مناطق الممرات ، كانت كتوضع خارج نظام ألوية الثغور وتخضع لسلطة إ عسكرية دائمة، وهذه المناطق كانت بمترلة مناطق إنذار للحنود البيزنطيين في أثناء مهاجمة العرب المسلمين للأراضي البيزنطية، وكانت هذه المناطق تسمى مناطق الثغور (Kleisurai) أو(Clissurace) وكان قائدها يسمى قائد الثغور (Clissurarch) ومن الممكن أن ترفع هذه المناطق إلى مرتبة البنود.(<sup>()</sup>

كما قام الإمبراطور ثيوفيل بإحراء إصلاحات إدارية مهمة، واهتم بالمقاطعات الشرقية والشمالية، فأوحد ئيمين حديدين هما بافلاغونيا Paphlagonia وكالديا Chaldia، وذلك ليدعم موقع بيزنطة على البحر الأسود أكثر، وأوجد ثلاث وحدات إدارية عسكرية جديدة في المنطقة الجبلية المتاخمة للحدود العربية جعلها وحدات عسكرية مستقلة بعد أن كانت تتبع لثيمات أرمينية والأناضول، وحمَّيت هذه الوحدات الجديدة باسم (الممرات الجبلية) وكانت تتشكل من أقاليم كارسيانون Charsianon (كابادوكيا) وسلوقية. (٢)

أ - رنسيمان: الحضارة البيزنطية؛ ص ١٦٤.

<sup>\* –</sup> عاقل (نبيه): الإمبراطورية البيزنطية ، دمشق، ١٩٦٩م، ص١٩٥٠.

# ج- الثيمات البيزنطية التي توجه منها البيزنطيون نحو الأراضي العربية الإسلامية:

وعلى هذا النحو فقد كانت الثيمات القريبة من الحدود العربية التي كان البيزنطيون يتوجهون منها نحو الأراضي العربية الإسلامية والتي ستذكر أسماؤها بشكل متكرر في هذا البحث، هي كابادوكيا، سلوقية، أرمينية، خالديا (كالديا)، كولونيا، خرسيون (خرشنة).

۱- خالدیا (كالدیا): Chaldia عاصمة طرابزون وكانت حدودها تمتد حتى حوار وادي الفرات الأعلى تجاه كیلیكیا (قالیقلا).

٧- كولونيا: Coloneia هي متفرعة من ئيم الأرميناق وامتدت حتى الفرات. (١)

٣- خرسيون (خرشنة): Charsiane كانت تتبع ئيم الأرميناق وكان القسم الأكبر من هذا الثغر في منعطف نحر هاليس Halys، و في الشمال يمتد شرقاً على ضفة نحر هاليس العليا حتى صارحه Carikha، و كانت على مسيرة يومين من كمخ. (٢)

4- كابادوكيا: (كابادوكيا الصغرى) Mikra Kappadokia كانت وحدة في لواء الأناضول، ثم أصبحت ثيماً، وكان القسم الجنوبي منها ملاصقاً للحدود عند عزج بوابات كيليكيا Pyles Calyiennes، وكان يتبع لكابادوكيا الصغرى بعض المواقع ، مثل قيصره

ا - دياب: المسلمون وجهادهم، ص١٤.

E.W. Brookes: Arabic lists of the Byzantine themes, Journal of - \(^\) Hellenic Studies, 1901, p69, قسطنطين السابع: إدارة الإمبراطورية البيزنطية، عرض وتحليل وتعليق، محمود سعيد عمران، بيروت، دار النهضة للطباعة والنشر، ١٩٨٠م، ١٨٩٥م، ١٩٠٠.

ونيسا وخرشنة و لؤلؤة إلى بودندوس داخل المرتفعات الجبلية، وكان هذا الثيم يضم منطقة المطامير و الكهوف على الحدود. (١)

٣- سلوقية: يقع غربي كيليكيا العربية وغر اللامس المار على الحدود الإسلامية البيزنطية. (\*) وعندما تمكن المسلمون من عبور الممرات الجبلية و الدحول إلى عمق الحدود في الأراضي البيزنطية، لجأت الإمبراطورية البيزنطية آنذاك إلى تدعيم بعض القلاع والحصون الإستراتيجية في حبال طوروس، وعملت على إعادة بناء الهيكل الدفاعي للإمبراطورية في آسيا الصغرى، ولهذا عملوا على تحويل مدن قريبة من الحدود إلى مدن عسكرية منبعة وقوية تمثلك تحصينات هائلة، وهي مدن عسكرية مغدة المدن أنقرة Ancyra، وكمد كبير تشبه الحصون، ومن هذه المدن أنقرة Ancyra، سرديس Sardis، أكرينون Acroinon).

#### د- الثيمات (البنود) البيز نطية من خلال كتابات الجغرافيين العرب:

نظراً لأن الحدود العربية الإسلامية والبيزنطية كانت متصلة عبر حبال طوروس، ولأن العلاقات بين العرب المسلمين والبيزنطيين كانت مستمرة في أوقات الحرب والسلم، فلذلك اهتم الجغرافيون العرب ببلاد الروم وحدودهم ومدنحم، وإن كان هناك بعض الاحتلاف بين الجغرافيين حول أسماء بعض المدن.

<sup>&#</sup>x27; - قسطنطين السابع :إدارة الإمبراطورية البيزنطية، ص ١٨٩ دياب: المسلمون و جهادهم، ص١٠٠.

M.Canard, histoire de la Pynastie des Hamdanides de Jazira at de - SyriemParis,1953, p730-731.-

<sup>&</sup>quot;- العبد الغني: الحدود البيزنطية الإسلامية، ١٨٠٠.

فابن حرداذبة يذكر بأن أعمال الروم التي يتولاها الإمبراطور هي أربعة عشر عملاً. (١)

أما الجغرافي قدامة بن جعفر فيذكر أعمال الروم، لكنه يختلف بأسمائها مع المؤرخين السابقين، فهو يذكر بأن حرسيون هي خرشنة و بأن خالديا هي الخالدية. (٢)

والمسعودي يختلف مع من سبقه، ويذكر بأن الروم لديهم تسعة بنود من دون الخليج، وهي على مقربة من الثغور الجزرية والشامية وغيرها من بلاد الإسلام، وتسعة بنود أحرى وراء الخليج متصلة بالقسطنطينية.(")

أما ابن حوقل فعندما يتحدث عن بلاد الروم، فإنه يذكر بأن هذه المنطقة عبارة عن منطقة ريفية تحوي القلاع والقرى، لكنها فقيرة بالمدن الكبرى فيذكر "بأن المدن النفيسة قليلة في مملكتهم وبلادهم مع سعة رقعتها واتصال أيامها وحافا، وذلك أن حلها حبال وقلاع وحصون ومطامير وقرى في الجبال منحوتة وتحت الأرض منقوبة". (3)

وهذه الصورة التي يصورها ابن حوقل عن بلاد الروم يمكن أن تكون صورة واقعية للحدود الفاصلة بين الإمبراطورية البيزنطية و الدولة العربية الإسلامية، فمنطقة الحدود كانت عبارة عن قلاع وحصون كثيرة إضافة إلى كهوف لحماية سكان المناطق في حالات الحرب، فكلا الطرفين عملا وبشكل مستمر على تحصين حدودهم و تقوية قلاعهم.

<sup>&</sup>quot; - ابن خرداذبة: المسالك والممالك، ص٥٥٠.

<sup>\* –</sup> قدامة بن جعفر: نبذة من كتاب الخراج و صنعة الكتابة، ص ٢٥٨.

<sup>&</sup>quot; - المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسن بن علي ت ٢٤٥هـ /٩٥٨): التنبيه والإشراف، تح، عبد الله إسماعيل الصادق، بغداد، المكتبة العصرية، ١٩٣٨م، ص١٥٠-١٥٢.

أ - ابن حوقل: صورة الأرض، ص٢٠٠.

وبالإضافة إلى اهتمام البيزنطيين بالثيمات ووحداتها وقلاعها وتحصينها، فقد اهتموا أيضاً بالقوّات العسكرية المرابطة في الثيمات والمكلفة بالدفاع عن الحدود، فقد كان هنالك قوات مرابطة بصفة دائمة على الحدود، وهي تقوم بالعمليات الدفاعية والهجومية في المناطق المتاخمة للحدود الإسلامية البيزنطية، بالإضافة إلى مجموعة من القوات المخاصة التي كان يطلق عليها تاجماتا Tagmes، Tagmata، وهي قوات الحرس الإمبراطوري والتي كانت تعرف بقوتما وصلابتها(۱)، ويبدو أن هذه القوات كانت تتدخل في المعارك الحاسمة، كمساندة للقوات العسكرية الموجودة في الثيمات.

فالقوات المرابطة في الثيمات والبنود البيزنطية حسب ما ذكره المؤرخون العرب كانت ما بين أربعة آلاف وستة آلاف رحل، وذلك في الثيمات التي لم تكن تتعرض لهجمات متنالية وكثيرة، أما أعداد الجند في الثيمات الأحرى الكبرى، فقد كانت تتفاوت بشكل كبير، ففي العاصمة القسطنطينية على سبيل المثال كان يرابط فيها ما يقارب (٢٤) ألف حندي، وفي ثيم الناطليق (١٥) ألف حندي، وفي سلوقية وحرشنة (٥٠٠) حندي و في تراقية (٥) آلاف حندي وفي مقدونية (٢) ألف حندي ، وهؤلاء الجنود لم يكونوا فقط من البيزنطيين، بل كان بعضهم

" - دياب: الإمبراطورية البيزنطية، ص١٤. بيتر: الإمبراطورية، ص١٧٤.

من المرتزقة الذين كانوا يتقاضون رواتب نظاميّة لقاء حدماتهم، وبعضهم كان يعطى قطعة أرض، ليزرعها ويتوارئها، مقابل حدماته التي يقدمها للدولة.(١)

ويذكر بأنه في أيام الأباطرة البيزنطيين كان هناك عناصر متنوعة ، فقد أحضر هؤلاء الأباطرة الكثير من العناصر السلافية وأعداداً كثيرة من سكان قبرص و من الجراجمة والمردة وعملوا على توطينهم في الولايات الحدودية مقابل إعطائهم الأراضي الزراعية على أن يقوموا بحماية الحدود من هجمات الأعداء.(٢)

و هنالك من يذكر بأن هذه العناصر الأحنبية من الجيش البيزنطي بدأت تختفي تدريجياً في القرنين الثاني والثالث الهجري / السابع والثامن الميلادي، وبدأ الجيش البيزنطي يتكون من داخل الإمبراطورية. (٣)

و على الرغم من هذا فإنه ما زال في الجيش البيزنطي بعض العناصر الأحنبية و التي سيلاحظ فيما بعد مشاركتها في الحروب ضد الدولة العباسية.

<sup>&#</sup>x27; – قدامة بن جعفر: نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة، ص٢٥٨، البعقوبي: البلدان، ص ١٤٣، ، ابن الفقيه الهمداني : مختصر كتاب البلدان ، ص ١٤٦، أومان: الإمبراطورية البيزنطية، ص ١٣٦- ١٣٢. هارتمان: الدولة والإمبراطورية، ص ٩٥- ٩٠.

أ - فرح : ثاريخ بيزنطة ، ص٢٢٧.

<sup>&</sup>quot; - سائيفان: ورثة الإمبراطورية الرومانية، ص ١٥٠، بيتر: الإمبراطورية البيزنطية، ص ١٧٥، فرح: تاريخ يونطة، ص ٢٢٧.

لقد كانت سياسة توطين العناصر المحتلفة في هذه المناطق إيجابية ،على الرغم من الانتقادات التي وحهت لهذه السياسة ، فقد أمدت هذه السياسة مناطق الحدود بما تحتاجه من رجال للدفاع عنها هذا من جهة، كما أدت إلى استثمار الأراضي الزراعية المهجورة وزيادة الانتاج من جهة أحرى، كما ساعدت على نجاح نظام الثغور وتحسين الوضع الاقتصادي فيها وبروز دورها في المح البن العسكري والسياسي ، فالسكان الذين حلبوا من منطقة إلى أخرى وألزموا بخدمات عسكرية في مناطق سكنهم أقطعتهم الدولة أرضاً زراعية ملكاً لهم يستثمرونها وقت السلم و يدافعون عنه ها وقت الملم و يدافعون عنه المختود كانوا يورئون الأرض الممنوحة لهم إلى الابن الأكبر لهم، وبالطبع كل هذا له دوره الكبير المجتود كانوا يورئون الأرض الممنوحة لهم إلى الابن الأكبر لهم، وبالطبع كل هذا له دوره الكبير في تمسك هؤلاء الجنود بحذه الأراضي وبالجدمة العسكرية في المدن الحدودية .(1)

مما سبق يلاحظ بأن عدد الجنود النظاميين في الثيمات البيزنطية كان قليلاً بشكل عام، فقد كان أغلبهم ممن أعطوا أراضي زراعية ليقطنوا فيها (النظام العسكري الإقطاعي) و بقية الجنود كانوا موزعين في نواحي الإمبراطورية، و يستدعونهم عند الحاجة، و كان هذا يحتاج إلى وقت لجمعهم وتعبئتهم. وعلى هذا النحو كانت الحياة العسكرية في الثيمات البيزنطية، فقد حاول أباطرة بيزنطة العمل وبشكل دائم ومستمر على المحافظة على حدودهم وحمايتها من هجمات العرب المسلمين.

- فرح: تاريخ بيزنطة، ص٢٢٨.

## الفصل الثاني

العلاقات العباسية البيزنطية في بداية نشوء الدولة العباسية إلى عهد الخليفة موسى الهادي ١٣٢ – ١٧٠ه ./٥٥٠ – ٧٨٦م:

- نبذة عن العباسيين وكيفية تسلمهم الخلافة.
- أولاً: الوضع الداخلي في الدولة العباسية زمن السفاح واستغلال هذا الوضع من قبل البيزنطيين ١٣٢-١٣٦ه ./٧٥٠-٥٥٥م.
- ثانياً: النشاط العربي الإسلامي العسكري والسياسي زمن الخليفة المنصور ١٣٦-١٥٨ه /٧٥٤-٥٧٧م.
- ثالثاً: النشاط العربي الإسلامي العسكري والسياسي زمن الخليفة عمد المهدي إلى زمن الخليفة موسى الهادي ١٥٨-

## تقديم:

## نبذة عن العباسيين وكيفية تسلمهم الخلافة:

إن تاريخ الدول حافل بالأحداث المتعددة التي تكون نتائحها أكبر مما يتوقع قادة هذه الدول، فمن هذه الأحداث ما يكون تأثيره بسيطاً في جميع المحالات فلا يغير شيئاً، ومنها ما يكون تأثيره عنيفاً وقوياً فيؤدي إلى انحيار كيان دولة، وقيام كيان دولة أحرى مكانه، وهذا ما حدث للدولة الأموية التي تعرض كيانحا لهزة عنيفة من قبل تنظيم قوي لدعوة سرية منظمة بشكل كبير أفضت في نحاية المطاف إلى إسقاط الحكم الأموي وقيام الحكم العباسي.

فقد ظن الأمويون أن الدعوة العباسية السرية كانت كغيرها من الحركات التي كانت تدعو لأل البيت، والتي استطاع الأمويون وبشكل دائم أن يقضوا على مثل هذه الحركات بقوة السلاح.

إلا أن الدعوة العباسية السرية كانت منظمة بشكل مختلف عن سابقاتها من الحرك مات، وحاول العباسيون تلافي أخطاء الحركات التي سبقتهم، فقاموا بتنظيمها وتجنيد الأتباع لها، وقد لاقت هذه الحركة قبولاً واسع النطاق في مختلف الطبقات وعناصر سكان المحتمع الأموي .

ولا بد في البداية من ذكر نسب العباسيين وكيف انتقلت إليهم الدعوة بعد أن كانت في البيت الهاشمي، وكيف استطاعت تحقيق هذا النجاح الباهر؟ .

يعود العباسيون في نسبهم إلى العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرش ي عم الرسول الكريم (ﷺ) ('').

<sup>&#</sup>x27;- ابن الكلبي (أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب ت ٢٠٤ه ./١٨٩): جمهرة النسب،رواية محمد بن حبيب، تح، محمد فردوس العظم، فهارس، محمد أديب الجادر، تقديم، سهبل زكار، دمشق، دار البقظة، ط٢، حبيب، تح، محمد فردوس العظم، فهارس، محمد أديب الجادر، تقديم، سهبل زكار، دمشق، دار البقظة، ط٢، أكرم ضباء العمري، الرياض، دار طبية، ١٩٨٧م ، ص١٠٠ .

ولم يظهر أيّ طموح للوصول إلى الخلافة من قبل العباس بن عبد المطلب في عهد الخلفاء الراشدين أو في بداية الدولة الأموية، ولكن هذا الطموح ظهر على يد علي بن عبد لد الله بد العباس الذي كان له نشاط سياسي واضح، لذلك ثم نفيه في عهد الوليد بدن عبد لد المله لك إلى الشراة (۱) واتخذ على من الحميمة (۱) مقراً الإقامته، وبعد وفاته تسلم ابنه محمد مهمة القيام بالدعوة ويقال بأن هذه المهمة قد انتقلت إليه من قبل أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية (۱).

` - ا**لشراة**: صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسولﷺ،الحموي : معجم البلدان، ج٢٠ص٣٢.

أ- الحميمة: بلد من أرض الشراة من أعمال عمان في أطراف الشام كان مترل بني العباس، الحموي: معجم البلدان، ج٢، ص٧٠٠.

<sup>&</sup>quot;- ابن معدرهمد أبو عبد الله البصري الزهري ت ٢٣٠ه م الطبقات الكبرى، بيروت، دار صادر، د. ت، ج٤٠ص ١٦-١٠-١٨-١٠ ٢٢، مؤلف بجهول ( من القرن الثالث المحري): أحبار الدولة العباسية وفية أحبار العباس وولده، تح، عبد العزيز الدوري، عبد الجبار المطلبي ، بيروت، دار الطلبعة للطباعة والنشر، ١٩٧١م، ص١٩٧٨ ومابعدها، زكار (سهيل): تاريخ العرب والإسلام (منذ ما قبل الإسلام وحتى القرن السابع للهجرة)، دمشق، مطبعة حالد ابن الوليد، ١٩٨١م، ص ١٨٥، ، عمر (فاروق):طبيعة الدعوة العباسية ٩٩٨ م ١٢٧٠م-١٢١٩ هـ ١٩٧٩م، ييروت ،دار الإرشاد، ١٩٧١م، ص ١٨٠٠ . ذكرت روايات متعددة عن انتقال الدعوة الهاشية للعباسين لمزيد من المعلومات ينظر ، ابن قيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم ت عن انتقال الدعوة الهاشية والسياسة، مصر ،مطبعة الفتوح الأدية، د. ت، ج٢٠ص ٢٠٠٠ - ابن الأثير: الكامل، ج ٢،ص٥٥، المرعشي (الحسن بن محمد ت ٢٧١ه): غُرر السير، تح، د. سهبل زكار، بيروت، دار الفكر، ٩٩٦م، ص ٢٥٠، ابن العدم (عمر بن أبي حرادة ت ١٦٠ه م /١٢٦٠م): زبدة الحلب يروت، دار الفكر، ٩٩٦م، ص ٢٥١، ابن العدم (عمر بن أبي حرادة ت ١٦٠ه م /١٢٦٠م): زبدة الحلب عمد ت ٢٢٨ هـ ، ٩٩٠م): العقد الفريد، تح، أحد أمين، أحد الزين، إبراهيم الإيباري، القاهرة، ١٩٦٢م): المحتصر في أعبار البشر، القاهرة، مكتبة المتني، د.ت، ج١، ص ٢٥٠ المن عمر ت ٢٣٧ه م /١٩٠١م): المحتصر في أعبار البشر، القاهرة، مكتبة المتني، د.ت، ج١، ص ٢٠٠٠ أخير عمر ت ٢٣٨ه م /١٣٣١م): المحتصر في أعبار البشر، القاهرة، مكتبة المتني، د.ت، ج١، ص ٢٠٠

وعمل محمد على تنظيم الدعوة بشكل حيد من خلال بمحلس يشرف عليها يتكون من الني عشر نقيباً وسبعين داعياً، وهؤلاء كانوا يتخذون من التجارة ستاراً لهم، لبست دع وتحم في البلاد ويجتمعون في موسم الحج مع محمد يؤدون له الأموال ويأخذون التعليمات (١٠).

أما المؤسس الرئيس والمنظم الحقيقي لهذه الدعوة، فقد كان إبراهيم الإمام ابن محمد بن على الذي اتخذ اللون الأسود شعاراً للعباسيين (٢)، وأدخل في صفوفه الشخصية التي قامت بدور أساس في إقامة الدولة العباسية وهي شخصية أبي مسلم الخراساني (٣).

<sup>&#</sup>x27;- الطبري : تاريخ الرسل والملوك ، ج ٧، ص ٦١٦- ابن الأثير: الكامل ، ج٥، ص ٢٥١- الدينوري (أبو حيفة احمد بن داود ت ٣٨٨ه ./ ٩٨٥م): الأحبار الطوال، تح، عبد المنعم عامر، مراجعة، جمال الدين الشبال، القاهرة، دار إحباء الكتب العربية عبسى البابي الحلبي وشركاه، ١٩٦٠م، ج١، ص ٣٤٢.

أ - اللون الأسود شعار للعباسين: مرد ذلك أن راية الرسول الكريم الشاء فتح مكة كانت سوداء،وكانت راية الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) في حروبه، والأسود لون الرايات القادمة من المشرق للقضاء على الظلم الأموي حسب الأساطير والنبوءات، وكان أتباع العباسيين يسمون بالمسودة، عمر(فاروق) :طبيعة الدعوة العباسية٩٨-١٣٢ه . ١٩٧٠ه، بيروت، دار الإرشاد، ١٩٧٠م، ص ١٩٨.

<sup>&</sup>quot; - هنالك خلاف حول أصل أبو مسلم الخراساني منها أنه كان حراً من وقد بزر جهر، ابن الأثير: الكامل، ج٥، ص ٢٤٥، والبعض يقول أنه سبي واشتراه بعض دعاة بني العباس بأربعمائة درهم ثم وصل إلى الإمام ، ابن كثير (إسماعيل بن عمر بن كثير المقرشي المدمشقي ت ٤٧٧ه ، ١٣٧٧م): البداية و النهاية، بيروت، مكتبة المعارف، ١٩٧٧م، ج٧، ص ٤، وقبل أنه من ضباع أصبهان من بلاد فارس رآه دعاة العباسيين فأعجبوا به واتصل بالإمام فطلب منه تغيير اسمه إلى عبد الرحمن ، ابن خلدون (عبد المرحمن بن محمد عاصرهم من عمد من العباسيين فأعجبوا به واتصل بالإمام فطلب منه تغيير اسمه إلى عبد الرحمن ، ابن خلدون (عبد المرحمن بن محمد في أخبار العرب و العجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر والمعروف بتاريخ ابن خلدون ، يبروت ، مؤسسة الأعلمي ، ١٩٧١م، ج٢، ص ١٤٤.

ولم تكن تحركات العباسيين السرية بمنأى عن عيون الأمويين إلا أنخم لم يستطيعوا فعل شيء خاصة وأن مروان بن محمد كان منشغلاً بفتن داخلية وأ ورات الخروات الخروان بن محمد كان منشغلاً بفتن داخلية وأ ورات الخروات الخروان بي العراهيم، وفي والجزيرة، فلم يستطع أن يقف في وجه هذه الدعوة، وبعد ذلك تم إلقاء القبض على إبراهيم، وفي أثناء ذلك أوصى إبراهيم الإمام لأخيه أبي العباس عبد الله بن محمد بالإمامة من بعده، وتوجه أبو العباس وأهل بيته نحو الكوفة ونزلوا عند أبي سلمة الخلال(''، وفي يوم الجمعة ١٣ ربياح الأول عام ١٣٥هـ مرج أبو العباس إلى الناس في مسجد بني أود('') وصلى بالناس وخط سب بحم، وافتخر بقرابته من الرسول الكريم، ثم ذكر الخلفاء الراشدين، وفضلهم وأثنى عليهم، ونعلى على بني حرب وبني مروان ظلمهم وأنحى خطبته بقوله "أنا السفاح المبيح والثائر المبير" وترابع على بني حرب وبني مروان ظلمهم وأنحى خطبته بقوله "أنا السفاح المبيح والثائر المبير" وترابع على بني حرب وبني مروان ظلمهم وأخى خطبته بقوله "أنا السفاح المبيح والثائر المبير" وترابع

' - أبو سلمة الخلال: حفص بن سليمان مولى بني الحارث بن كعب ويعرف بأبي سلمة الخلال وقبل في نسبه إنه نسب إلى الحل وقبل السبوف وهي الجفون وذكر أن العرب تسمي من يعملها الخلال، الجهشياري (أبو عبد الله محمد بن عبدوس ٣٣١ه ، ١٩٤٣م): الوزراء والكتاب، تح، مصطفى السقا،

إبراهيم الإيباري،عبد الحفيظ شلبي، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٩٣٨، ١٩٠٥.

<sup>\[
\</sup>begin{align\*}
\text{Vision of the property of the pro

<sup>&</sup>quot;- ابن عباط : تاريخ عليفة بن عباط ، ص ٤٠٩ ، الطبري : تاريخ الرسل والملوك ، ج٧، ص ٣٢٥ - ٤٢٦ ، الأزدي ( أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس بن قاسم ت ٣٣٤ه ./٩٤٥م) : تاريخ الموصل ، تح، على حبيبة، المؤدي ( أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس بن قاسم ت ٣٣٤ه ./٩٤٥م) : تاريخ الموصل ، تح، على حبيبة، الجنة إحباء التراث الإسلامي، ١٩٦٧م ، ص ١٢٥-١١، ابن الأثير : الكامل، ج٥، ص ١٩٦٥ ، ابن كثير: البداية والنهاية ، ج١٠ ، ص ٤٢٠ ، الحضري بك (محمد): محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة العباسية)، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، ١٩٧٠م، ص ٢٧-٨٢ ، كرد علي ( محمد): حطط الشام، دمشق، المطبعة الحديثة، ١٩٢٥م، ج١، ص ١٦٠ - ١٧٠.

ولعل أول وأهم عمل كان على السفاح أن يقوم به هو قتل الخليفة الأموي مروان ابن محمد، وذلك حتى يثبت أركان دولته الجديدة، ولكي يتم الثار لبني هاشم حسب رأي أتباعه، له ذلك فقد حهر حيثاً بقيادة أبي عون عبد الملك بن يزيد العتكي الأزدي، وسانده بعدد مر بن القروه ومعه أعداد كبيرة من الجيوش، استطاعوا حصار مروان وتضييق الخناق عليه، ثم أسند أبو العباس السفاح قيادة الجيش العباسي لعمه عبد الله بن علي، وذلك ليقوي عزيمة حد لده ويزيد مر من شخصاً من أهل بيت السفاح، وبالفعل قام عبد لله بهمته على أكمل وجه، فقد تمكن من هزيمة مروان بعد عشرة أيام من القتال. (1)

هرب مروان بعد هزيمته إلى الموصل لكن أهلها لم يستقبلوه، ثم توجه نحو حران ومنها توجه نحو قدر ومنها الله العريش (٢) ووصل مصر وهنه الله توجه نحو قنسرين، ثم حمص ثم دمشق ثم فلسطين ، ومنها إلى العريش (٢) ووصل مصر وهنه الله وجه عبد الله بن علي أخاه صالح، ليواصل اللحاق بمروان، وبدوره صالح أرسل شخصاً يه بدعى عامر بن إسماعيل أحد أبناء الحارث بن كعب، الذي لحق بمروان، وقتله في قرية من قرى مصر مر

'- ابن حياط : تاريخ حليفة بن حياط، ص ٤٠٦، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٧، ص٤٣٤، الأزدي: تاريخ الموصل، ص ١٢٩، المسعودي: مروج الذهب، ج٢ ،ص٢٦١، مؤلف مجهول: العبون والحدائق في أحيار الحقائق من حلاقة الوليد بن عبد الملك إلى حلاقة المعتصم، بغداد مكتبة المثنى، د.ت، ص٢٠٦-٢٠٣، ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠ص٤، أبو حبيب(سعدي): مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة الأموية، لبنان، دار لسان العرب، ١٩٧٢، من ص١٢٠٠.

<sup>\* -</sup> العريش : مدينة كانت أول عمل مصر من ناحية الشام ،الحموي : معجم البلدان ،ج ٤ بص ١١٣.

تدعى بوصير (''، وتم إرسال رأسه إلى الخليفة العباسي أبي العباس السفاح، وكان قتله في آخر ر ذي الحجة عام ١٣٢هـ . /٥٥٠م (٢).

بمقتل الخليفة الأموي المهزوم مروان بن محمد تمكن أبو العباس السفاح من التخلص من العب العباء الذي كان على كاهله، حيث انتهى تاريخ الدولة الأموية بمقتل مروان بن محمد وبدأ تاريخ دولة حديدة هي دولة بني العباس.

أولاً - الوضع الداخلي في الدولة العباسية زمن الخليفة السفاح واستغلال هذا الوضع من قبل البيزنظيين ١٣٢-١٣٦ه . ٧٥٠-٥٥٥م :

الحرب ظاهرة قديمة، رافقت الإنسان منذ نشأته على هذه الأرض و عاشت معه للمحافظة على حياته، وعلى الرغم من أن الإنسان في طبيعته يميل إلى السلام، و لكن هذه الطبيعة كانت تدفعه إلى الحرب من أجل حماية حياته و أسرته الصغيرة، ومن ثم تطورت هذه الحالة لدى الإنسان لتشمل الدفاع عن وطنه الكبير.

وأخذت الحرب وطبيعتها حيزاً كبيراً لدى المؤرخين لتفسير هذه الحالة التي يعيشها الإنسان.

<sup>` –</sup> **بوصير:** اسم لأربع قرى في مصر ،وقتل مروان في بوصير،الحم**وي: ،** معجم البلدان ،ج١،ص ٥٠٩.

أ- ابن خياط: تاريخ خليفة بن خياط، ص٤٠٤ ، الأزدي: تاريخ الموصل ، ١٣٧ ، مؤلف مجهول: العبون والحدائق، ص٤٠٢ ، الذهبي ( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ت ١٤٧ه . ١٣٤٧/م): دول الإسلام ، تح، فهيم محمد شاتوت، محمد مصطفى إبراهيم ، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب، ١٩٧٤م ، ص٢٠٠٠.

فقد ذكر العلامة ابن خلدون في مقدمته تعريفاً عن الحروب بقوله :

((الحروب طبيعة في الناس، وضرورة يفرضها الواقع الذي يعيشون فيه وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض، فإذا تذمروا لذلك وتواقفت الطائفتان، إحداهما تطلب الانتقام والأحرى تدافع عن نفسها كانت الحرب، وهذا أمر طبيعي في البشر لا تخلو منه أمة ولا حيل وسبب هذا الانتقام في الأكثر إما غيرة ومنافسة وإما عدوان ، وهو ما يكون بين الأمم الوحشية التي تسكن القفر، وإما غضب لله و لدينه، وهذا المسمى بالجهاد في الشريعة، وإما غضب للهلك وسعي في عقيده)).(1)

وبمحيء الإسلام تغير مدلول الحرب لدى المسلمين، فكلّ خلاف حول العقيدة الإسلامية يؤدي إلى صدام مسلح وهو الحرب، سواء أكانت بين أبناء الأمة الواحدة من جنس واحد كغزوات الرسول الكريم (ص) ضد قومه من قريش أو حرب أبي بكر ضد المتمردين على الإسلام، أم كانت بين دولة و دولة، أو أمة و أمة أحرى كحروب المسلمين مع الفرس و الروم البيزنطيين. (٢)

كما اختلفت أسباب الحروب بين البشر ويصف ذلك الهرثمي بقوله:

(«الحرب ليست بواحدة ولا العمل فيها واحد، من ذلك أنه قد يختله في المح باربون في بلدانحموأصنافهم ومذاهبهم في الحرب، كالترك والديلم والروم والهد لد والأكرراد والأعراب وغيرهم من سائر الأضعاف، فيختلف التدبير

أ- ابن محلدون (عبد الرحمن بن محمد ت ٨٠٨ه ١٤٠٦/م): مقدمة ابن محلدون، بيروت، منشورات مؤسسة الأعلمي، ٩٧١م، ص ٢٧٠-٢٧١.

أ - عامر (عيد اللطيف): أحكام الأسرى والسيايا، بيروت ، دار الكتاب الليناني، القاهرة، دار الكتاب المسايا، ١٩٨٦م، ص٤٧.

والعمل في المحاربة على حسب اعتلافهم في ذلك، وقد تختلف غايات أهل الحرب وهممه مم، فتكون همة بعضهم المناورة بياتاً أو صباحاً، واستلاب ما أمكنه والفوز به، وقد يكون همة بعضهم أن يدين له العالم فيحارب من خالفه من جميه الأمم حتى يستولي على الأقاليم السبعة، فبين هاتين الحالتين من التقارب مع مابينهما من اعتلاف الهمم والأحوال ما يقصر عنه الوصف، ويكون اعتلاف التدبير والعمل والمكايدة فيه على حسب ذلك، وقد يقع الاعتلاف في المطاولة فيكون أحدها طالباً والأعر هارباً أو دافعاً فيختلف التدبير والعمل والمكايدة على حسب ذلك)) .(1)

استلم الخليفة العباسي الأول أبو العباس السفاح زمام الحكم، وبدأ تاريخ حديد لدول له حديدة، ولكن حين استلم السفاح ثروة الدولة الأموية لم تكن الأوضاع الداخلية حيدة مع به ني العباس، بل عانى السفاح من الاضطرابات الداخلية، وكان عليه أن يعيد الاستقرار والهدوء لدولته الجديدة، وقد استعمل قوة السلاح بشكل كبير.

وقد كانت العلاقات الإسلامية البيزنطية عدائية، ولم تكن ودية، وإن تخللته بها بعض السنوات التي توقّف فيها الهجوم البيزنطي على الثغور نتيجة لأوضاع خارجية واضطرابات داخلية، وفي هذه الأجواء تحيّن الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الخامس الفرصة المناسسة، لشرن هجوم على الحدود الإسلامية، إذ كانت الدولة العباسية تعاني من اضطرابات داخلية، فقام ست

الهرثمي( أبو سعيد الشعراني كان حباً ٢٣٤هـ /٨٤٨م) : مختصر في سياسة الحروب،تح، عارف أحمد
 عبد الغني، دمشق، دار كنان للطباعة والنشر، ١٩٩٥م، ص ٦٦.

الثورات ضد الخلافة الحديدة، وقام الإمبراطور بالمبادرة بالهجوم على ملطية متيقناً من نجاحه كون العباسيين مشغولين بتوطيد أركان الدولة الجديدة ولن يتمكنوا من الرد عليه في هذه الظروف('').

ففي عام ١٣٣ هـ / ١٧٥م قام الإمبراطور قسطنطين الخامس بالتوجه نح و ملطية وحصن كمخ، ولم يكن في الحصن أعداد كافية من الجنود للرد عليه، لذلك استنجد أهالي الحصن بأهل ملطية فأمدوهم بثماغية مقاته لم، إلا أن الجنود البيزنطيين تمكنوا من هزيمتهم، لذلك لم يكن باستطاعة أهالي الحصن سوى الاستسالام فأعطاهم الإمبراطور الأمان (٢).

بعد أن تمكن الإمبراطور قسطنطين الخامس من الاستيلاء على كمخ توجه نحو ملطيدة، وكان المسؤول عنها شخص من بني سليم (٢)، وعمل قسطنطين وهو في طريقه نحو ملطية على تدمير التحصينات الموجودة في طريقه، لكي يمنع وصول أية إمدادات أو مساعدات الأهالي ملطية، فعمل على الخدث، ثم وصل إلى ملطية وحاصرها (١٠).

عمران (محمود سعيد): معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية (مدخل لدراسة التاريخ السياسي والحربي)،
 بيروت، دار النهضة العربية، ١٩٨١م، ص٤٠٤، سيديو: تاريخ العرب العام، ص١٨٦٠.

أبالاذري: فتوح البلدان، ص ١٩٠، ابن الأثير: الكامل، ج٥، ص٤٧٧ ، دحلان (أحمد بن زيني):
 الفتوحات الإسلامية، القاهرة، المكتبة التجارية الكيرى، ٢٥٩م، ص١٩٠.

 <sup>&</sup>quot; - بنو سليم: قبيلة عظيمة من قبس من عبلان وهم بنوسليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قبس،
 ومنهم أيضاً بطن من شنؤة من الأزد من القحطانية ، القلقشندي: ثماية الأرب، ص ٢٧١-٢٧٢.

أً – ابن شداد : الأعلاق الخطيرة، ج١ ،ق٢ ، ص ١٨٦ ، ابن العديم: بغية الطلب، ج١، ص٤٧٧.

كان موقف أهالي ملطية صعباً حداً، فلم يستطيعوا مقاومة حصار الإمبراطور لمدينة بهم حاصة وأن الحصار لم يكن عسكرياً فقط، بل كان اقتصادياً أيضاً، فقد عدد عد الإمبراط ور قسطنطين على منع دخول أي شيء لأهالي المدينة، لذلك بدأ الخناق يضيق على أهمل ملطيدة، فطلبوا النحدة من عامل الجزيرة موسى بن كعب<sup>(۱)</sup> لإمدادهم بالجنود من أجل الدفاع عن مدينتهم، لكنه لم يستطع أن يمدهم بالمعونة، وذلك بسبب الاضطرابات الداخلية الدي كانست تعاني منها الجزيرة، كما أن الخلافة العباسية في بدايتها كانت تعاني من أزمات داخلية كثيرة (۱).

عندما تأكد الإمبراطور من عدم قدرة المدينة على الاستمرار في مقاومته أرسل كتاباً لهم يقول فيه: "إني لم آتكم إلا على علم بأمركم وتشاغل سلطانكم عنكم أنزلوا على الأمان وأخلوا المدينة أخربجا وأمضى عنكم"(").

ومن هذا الخطاب يلاحظ لهجة التهديد والوعيد والموادعة في الوقت نفسه، فقد كانا الإمبراطور على يقين بأن العباسيين لن يتمكنوا من مساعدة أهل ملطية، فلحاً إلى أسلوب اللين.

رفض أهل ملطية عرض الإمبراطور في البداية على أمل أن تصلهم الإمدادات، وأصر روا على مقاومته فعمل الإمبراطور على تشديد الحصار ونصب المحانيق على المدينة مقابل كل جهة ، واشتد الحصار على الأهالي ولم يستطيعوا أن يصبروا على ما خلفه الحصار من أثار سلبية عليهم،

موسى بن كعب: هو موسى بن كعب بن عبينة بن عائشة بن عمرو بن سُري بن عادية بن الحارث بن الموئ القبس ابن زيد مناة بن تميم، ابن الكلبي : جهرة النسب، ج١٠ بص ٢٦٠.

أ- ابن الأثير: الكامل، ج٥ ، ص٤٤٧ ، ابن شداد :الأعلاق الخطيرة، ج١،٥٥ ، ص١٨٧ .

<sup>&</sup>quot;- ابن الأثير: الكامل، جه ،ص ٤٧٧ ، ابن شداد :الأعلاق الخطيرة، ج١،ق٢،ص ١٨٧ ،البعقوبي:تاريخ البعقوبي، ج٢، ص٩٩ ، البلاذري:فتوح البلدان،ص ١٩٠ .

نفسية واقتصادية، وعندما لم تأتو أية مساعدة لأهل ملطية طلبوا الأمان، فأعطاهم الإمبراط ور الأمان، واستعدوا للخروج من المدينة، لكنهم قبل رحيلهم عملوا على إخفاء كنوزهم وأغراضهم الثمينة بإلقائها في الآبار والمخابئ ليحرموا البيزنطيين من الحصول عليها ثم خرجوا منها، ولمنعهم من الهرب اصطف الجنود البيزنطيون على جانبي الطريق، ومر السكان في صف واحد تحد ت السيوف المتقابلة على شكل قنطرة، فتوجه قسم منهم نحو الجزيرة، وقسم أخر أخذه البيزنطيون معهم كأسرى، وأمر الإمبراطور بحدم المدينة، ولذلك فقد خربت التحصينات والقلاع وبقي في المدينة بيوت وأمكنة اقتصادية واحتماعية أخرى ((وهدم الحروم المدينة و لم يبقوا منها إلا هريها ")) ثم تابع طريقه للاستبلاء على الحصون والمدن الأخرى، فتوجه نحو حصن قلوذي غ (المستولى عليه، ووصل إلى حصن سميساط وخربه ").

فما هو غرض الإمبراطور من هدم التحصينات؟ ولماذا لم يجعلها تابعة له، ويضع فيها ا حنوداً بيزنطيين يقفون بوجه المسلمين؟.

" - الهري: مخزن الغلال ، الجوهري: الصحاح في اللغة والعلوم، ص ٦٤٠.

<sup>\* –</sup> قَلُودْيِةُ:حصن كان قرب ملطبة ، ابن الفقيه الهمذاني : مختصر كتاب البلدان ، ص١١٤، الحموي: معجم البلدان، ج٤، ص٣٩٢.

<sup>&</sup>quot;- البلاذري: فتوح البلدان، ص ١٩٠ ابن حباط : تاريخ حليفة بن حباط، ص ٤١ ، ابن الأثير: الكامل، ج ٥ ، ص ٤٤٧ ، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ، ج ١ ، ق ٢ ، ص ١٨٧ ، ابن العبري ( أبو الفرج جمال الدين غريفوريوس الملطي ت ١٨٥ه . / ١٨٧٦م): تاريخ الزمان ، تر، إسحق أرملة ، قدم له، جان موريس فيه، بيروت، دار المشرق، ١٩٨٦م ، ص ٨، السرياني : تاريخ مبحائيل الكبير، ج ٢ ، ص ٤١٣ ، ربيع : دراسات في تاريخ بيزنطة، ص ١٢٥ .

من المرجع أن الإمبراطور كان يعلم أن هذه المناطق التي استولى عليها منيعة وحصينة وستشكل خطراً عليه، بسبب بعدها عن الإمبراطورية البيزنطية، وهو يعلم بأن العباسيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي مدة طويلة، بل سيحاولون الرد على هجومه ومهاجمة حدود دولته بهم إن هو وضع فيها حاميات وجنود تابعين له، لذلك أمر بحدمها ربما ليكبد المسلمين خسائر مادية باهظة تؤخرهم مدة من الزمن حتى يتمكنوا من إعادة تنظيم أمورهم هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإنه يدمر نقاط الإمداد الرئيسة للمسلمين التي يستخدمونها لتمدهم بحاجاتهم العسكرية والغذائية في هجماتهم ضد البيزنطيين ، وهنالك جانب آخر يجب ألا يغفل وهو أن وصول الإمبراطور إلى هذه المدن "على الرغم من أوضاع الدولة الناشئة الصعبة" فإنه يدل على قوته وشجاعته و نشاطه وحكمة عالية لديه، وذلك أنه استطاع أن يهاجم المسلمين دون أن يتمكنه وا من مواجهته الانشغالهم بتنظيم دولتهم.

إلا أن هذا الوضع لم يستمر طويلاً، فقد أحس الخليفة الجديد أبو العباس به أن أع مداء الدولة الإسلامية القدامي هم أعداء اليوم، فالبيزنطيون لن يتركوا دولته بسم للام، لذلك سمارع بتحهيز حيوش و أعدهم للرد على هذه الهجمات، فكان رده متمثلاً بإرسال صائفتين في عام ١٣٤هـ /٧٥٢م.

الصائفة الأولى: كانت نحو ملطية بقيادة عميه صالح بن علي وعيسى بن علي اللذين لم يفعلا شيئاً سوى تخريب المدينة، والثانية: كانت بقيادة محمد بن النضر بن بريم الحميري اللذي دخل الطوانة (۱) . (۲)

\* - ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢، ص١٨٦، عبد الله: العلاقات السياسية، ص١٤٦.

الطوافة: بلد بتغور المصيصة؛ لحموي: معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٥٥.

وما يثير الاستغراب تخريب ملطية من قبل العباسيين وهي تابعة (١) لهم؟ .

وهنا يلاحظ بأنه قد سبق وذكر بأن الإمبراطور قسطنطين الخامس كان قد عات فساداً في المدينة وحرّب فيها كثيراً، وهنا يذكر مرة أخرى بأن العباسيين قد حربوا المدينة، والأرح ح بأن العباسيين لم يكونوا في وضع حيد يمكنهم من الدفاع عن ملطية، وحافوا أن يستولي عليها البيزنطيون فقاموا بتخريبها، لكي لا يستغل البيزنطيون موقعها العسكري الإستراتيجي المهم شدهم (۱).

من الممكن أن يكون صالح بن علي، الذي سلمه السفاح قيادة الصائفة ، قد وجه بعض القادة ومعهم أعداد من الجنود نحو أماكن متفرقة ومنهم سعيد بن عبد الله ، والمرجع به أن مه المعنيه الطبري بقوله "وراء الدروب" درب الحدث وملطية وما وراءها، أي ليصه لم إلى حهدود الدولة البيزنطية، وحصوتها الحدودية التي تفصلها عن الدولة العباسية .

أما عن الجانب البيزنطي فيبدو أن الإمبراطور قسطنطين الخامس لم يكن في وضع يسمح له بالردّ على هجوم المسلمين أو حتى بالمبادرة بالهجوم عليهم، وربما يعود ذل لك إلى انشه خال

ابن حياط: تاريخ حليفة بن حياط ، ص ٤١٠ ، الطيري : تاريخ الرسل والملوك، ج٧،ص ٤٦٠ ، ابن شداد:
 الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢، ص ١٨٦ .

<sup>\[
\</sup>begin{align\*}
- & \text{C} & \text{-clip} & \text{-clip}

الإمبراطور بالتحضير الأعمال مجمع هيريا (١) هذا المجمع الذي نتج عنه إصدار عدد من القررارات التي تدين عبادة الإيقونات (٢).

ويلاحظ أن هاتين الصائفتين لم تحققا نتائج ذات أهمية، فالمصادر العربية ذكرت فقط بأنحما أرسلتا إلى الحدود، أما المصادر البيزنطية فلم تذكرهما مطلقاً، ويؤكد ذلك عدم تحقيق أية نتائج تذكر .

بعد أن أرسل السفاح هاتين الصائفتين عمل على تجهيز حملة كبيرة بقيادة عمه القائد. الشجاع عبد الله بن على ، فقد كلفه بالتوجه نحو الثغور الجزرية، ليقف في وجه البيزنطيين .

وبالفعل قام عبد الله بن علي في عام ١٣٦ه . ١٥٥٨م بجمع حيث كبير مكون من أهل خراسان والشام والموصل والحزيرة، وتوجه بحذا الحيش الكبير نحو دلوك<sup>(٣)</sup> وتجمع الحيش هناك استعداداً للتوجه نحو الحدود الإسلامية البيزنطية للمهاجمة، وكان هذا الحيش معداً ومجهزاً بشكل منظم ومهيأً بشكل كبير للهجوم على البيزنطيين، ولكن لم يكتب لهذه الحمل لة النحاح، بال استحدت ظروف منعت عبد الله من دخول الأراضي البيزنطية، وهي موت الخليفة أبي العباس

<sup>&#</sup>x27;- بحمع هيريا الكنسي: أقر هذا المجلس سباسة الإمبراطور في سبيل اللا أيقونية " تحريم عبادة الصور المقدسة". وبذلك بدأت مرحلة العنف في هذه الحركة . اشتدت مقاومة الرهبان ومعارضتهم لهذه السباسة غير أن الإمبراطور لم يتراجع عن موقفه وجرى على الرهبان الحبس والنفي وإعدام فريق منهم . تقرر إغلاق الأديرة ومصادرة أملاكها، وتحطمت الصور المقدسة أو طمست معالمها، ولبحر: موسوعة تاريخ العالم، ص ٨٨٠٥ عمد حسين ربيع : دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية، ١١٧-١١٧، A.AVasiliev, Histoire de ، ١١٧-١١٦، Empire Byzantin , Paris, 1932, p26

<sup>\*-</sup> لانجر: موسوعة تاريخ العالم؛ ص٥٨٥ ؛ العريني : الدولة البيزنطية؛ ص١٨٩-١٩٠ .

<sup>&</sup>quot; – **دلوك**: بليدة من نواحي حلب بالعواصم ،الحم**وي** : معجم البلدان ،ج٢.ص ٤٦١.

السفاح، فعندما أتاه النبأ بوفاة أبي العباس السفاح واستلام أبي جعفر المنصور السلطة، انصر رف عبد الله بن علي (١) عائداً إلى الجزيرة من دون أن يقوم بأيّ نشاط ضد البيزنطيين، وعمل عبد الله على جمع مناصريه، ليقوم بثورةٍ ضد المنصور للاستيلاء على السلطة. (٢)

أ - قام عبد الله بالدعوة لنفسه بعد أن كان الخليفة السفاح قد وعده بالخلافة إن تمكن من القضاء على الخليفة الأموي مروان بن محمد، وثار على الخليفة الجديد أبو جعفر المنصور وجمع أعداد كثيرة حلفه لمزيد من

المعلومات عن ثورة عبد الله بن علي انظر ابن خياط :تاريخ خليفة بن خياط، ص٤١٦ ، البعقوبي:تاريخ البعقوبي:ج٢، ص ٤٦٤ ، الطبري:تاريخ الرسل والملوك،ج٧، ص٤٧٤-٤٧٥-٤٧٦-٤٧١أأزدي : تاريخ الموصل، ص١٢٨، المقدسي (مطهر بن طاهر ت ٣٦٦ه /٩٧٧م):البدء والتاريخ، بغداد، مكتبة المثنى، ١٩١٩م،ج٢،ص٧٧، ابن عبد ربه:العقد الفريد،ج٥،ص١١٦، ابن العديم: زبدة الحلب في تاريخ حلب،ج١، ص٧٥، الصفدي( صلاح الدين خليل بن ايبك): تحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب، تح، إحسان سعيد خلوصي، زهير حميدان الصمصام، دمشق، منشورات وزارة

الثقافة، ١٩٩١م، ج١،ص٢٠٢٠المرعشي:غرر السير،ص٣٢٤-٣٢٥ابن الأثير:الكامل، ج٥، ص٤١٧، ا ابن خلدون:تاريخ ابن خلدون، ج٣، ص١٨٠-١٨١ ،،الذهبي:دول الإسلام، ج٥،ص٣٦٩،

الجهشياري:الوزراء والكتاب،ص٢٠٢،مؤلف مجهول: العبون والحدائق ، ص٢٠٢ .

<sup>&#</sup>x27;- ابن حباط: تاريخ حليفة بن حباط، ص٤١١، الطبري: تاريخ الرسل والملوك ، ج٧، ص٤٧٧ ، الأزدي: تاريخ الموصل، ص ١٥٩ ابن الأثير: الكامل، ج٥ ، ص٢٦٦ ، مؤلف بحمول: العبون والحدائق ، ص٢١٦ - ٢١٧ ، البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ج٢، ص٢٦٢. لقد ذكر المؤرخ حليفة بن حباط بأن أبا العباس السفاح كتب في عام ١٦٥ه ، ١٩٥٧م إلى عمه عبد الله بن علي أمره بضرب العبون ، فولى سعيد بن عبد الرحمن (فلم يدرب) أي لم يتوجه نحو الحدود وجعل بدابق وأقواه الدروب ، ابن حباط: تاريخ حليفة بن حباط ، ص ٤١١. يدرب) أي لم يتوجه نحو الحدود وجعل بدابق وأقواه الدروب ، ابن حباط: تاريخ حليفة بن حباط ، ص ١١٥. من المرجح بأن الحملة توجهت في عام ١٦٦ه ، ١٥٥٧م ولكن من الممكن أن يكون قد تم تجهزيها قبل عام، أي في عام ١٦٥ه ، ١٩٥٧م وقول ابن حباط بضرب "بضرب العبون" يعني أن يرسل من يستطلع له عن وضع الحدود وما تفرضه عليه من تجهيز الحملة وسعد بن عبد الرحمن الرحبي هو من قام بحذه المهمة ، الهرنمي: مختصر في سياسة الحروب، ص ٢٢٠.

و لم يقتصر دور السفاح على توجيه الصوائف ضد البيزنطيين، بل اهتم أيضاً بتزويد مدن الثغور بالحاميات والحنود للدفاع عنها، فقد أرسل إلى المصيصة أربعمئة رحل للمرابط لة فيها والدفاع عن المدينة وحمايتها. (١)

إذاً فالنشاط الحربي في الثغور كان مرتبطاً بالوضع السياسي ويتأثر به بشكل كبير. ففي حال حدوث انقلاب أو وفاة الخليفة، فإن هذا النشاط يتوقف إلى إشعار آخر، وهذا ما حصل عندما توفي السفاح وتسلم أبو جعفر المنصور كرسي الخلافة العباسية .

وهكذا انتهى عهد السفاح، وعلاقاته مع البيزنطيين لم تتحاوز سوى إرسال صائفتين لم تحققا له نتائج مهمة، فالخليفة الجديد اهتم بشؤونه الداخلية أكثر من اهتمامه بالشؤون الخارجية، ومع هذا فإنه لم يهمل وضع الجبهة الإسلامية البيزنطية بشكل كامل.

ثانياً - النشاط العربي الإسلامي العسكري والسياسي زمن الخليفة المنصور ١٣٦ - ١٥٨هـ ،١٥٨هـ ١٥٤/م:

تغير الوضع كلياً عند استلام أبي جعفر المنصور الخلافة الذي عمل على تنظيم من اطق الثغور وإعادة تحصينها وتنظيم وسائل الدفاع عنها، وجعل لها حكماً إدارياً مد يتقلاً وحشد د فيها آلاف المقاتلين والمرابطين، ومنحهم الإقط اعات والمزارع و بني لهم البيوت والإصطبلات،

31

<sup>&#</sup>x27; – البلاذري: فتوح البلدان،ص١٧٠.

لذلك يعد المنصور أول من وضع نواة النظام الثغري الذي ازدهر في عصر خلفائه. (۱)

بعد أن تسلم أبو جعفر المنصور السلطة حاول في البداية أن يقض ي على خصر ومه المناهضين له على خلافته، فاستغل الإمبراطور قسطنطين الخامس هذه الفرصة، وتوجه في عام ١٣٨ه ./٧٥٥م نحو دابق (۱) مهاجماً إياها بحيش ضخم بلغ تعداده أكثر من مئة ألف حد لدي، ورداً على هذا توجه صالح بن علي نحو دابق، ليواجه الإمبراطور الذي استطاع بدوره أن يسر بي ويقتل الكثير من المسلمين، لكن صالح بن علي تحكّن من مواجهته وتحقيق انتصار كر بير عليه ها فسارع الإمبراطور ليخرج من دابق، لكنه أخذ معه أعداداً كبيرة من المسلمين كأسرى من أهل

الشام والجزيرة في أثناء عودة صالح بن على من دابق (٣).

<sup>&#</sup>x27; - الأربلي (عبد الرحمن سنيط ت ٧١٧ه ./١٣١٧م): خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك، بغداد، مكتبة المثنى، د.ت،ص ص ٢٦، العبادي (أحمد مختار): في التاريخ العباسي والفاطمي، بيروت، دار النهضة العربية، ١٩٧١م، ص ٢١، الرفاعي (أنور): تاريخ العرب والإسلام منذ العصور القديمة حتى العهد العثماني، دمشق، دار الفكر، ١٩٧١م، ص ٢١، كرد علي (محمد): الإدارة الإسلامية في عز العرب، القاهرة، مطبعة مصر، ١٩٣٤م، ص ٢١، لانجر (وليام): موسوعة تاريخ العالم، تر، محمد مصطفى زيادة، القاهرة،

مكتبة النهضة المصرية؛ نشر هذا الكتاب بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر؛ ١٩٥٩م، ص١٧٥.

١٦ - ١١٠ق: قرب حلب من أعمال عزاز، الحموي: معجم البلدان ، ج٢٠ص ٤١٦.

<sup>&</sup>quot;- البلاذري : فتوح البلدان، ص١٩١، ابن خياط: تاريخ خليفة بن خياط ، ص٤١٧ ، الحنيلي ( أبو الفلاح عبد الحق المعروف بابن العماد ت١٠٨٩هـ (١٩٠٨م): شذرات الذهب في أخيار من ذهب، بيروت، دار المسيرة، ط٢، ١٩٧٩م، ص ٢٠٦ ، الذهبي: العبر في خبر من غبر، تح، صلاح الدين المنجد، الكويت، ١٩٦٠م، ج١، ص٨٤-١٨٧ .

وعند مراجعة هذه الأحداث يتبين للدارس بأن المؤرخين قد بالغوا في ذكر أعداد الجنود البيز نطيين في هذه الحملة، فهي على ما ذكروا( ١٠٠) ألف حندي، وهذا رقم من الم رجع أن يكون مبالغاً فيه، والسبب في ذلك يعود إلى رغبة المؤرخين في إظهار أهمية النصر الذي استطاع صالح أن يحققه على الإمبراطور، وأن يشعر القارئ للأحداث بأن الخلفاء العباسيين على المرغم من انشغاهم بأمورهم الداخلية، إلا أن الجهاد ضد البيزنطيين أعداء المسلمين كان شغلهم الشاغل وهمهم الأكبر.

بعد أن رحل الإمبراطور عن دابق وتلقى حسارة على يد المسلمين، لم يوقف هجوم به نحو الحدود الإسلامية، بل عباً وهيأ جيشاً كبيراً، وغزا الحدود الإسلامية، ودخل ملطية واستولى عليها، ثم هدم حصونها وحرّب سورها ، هنا أحس المنصور بأن البيزنطيين لا يا يجون لأم ره بتكرار هذه الغارات، لذلك طلب من عمه صالح بن علي إعادة بناء ملطية وتحص بنها بشكل قوي، لكي تستطيع مقاومة هجمات البيزنطيين، وهذا يدل على أن الخلفاء العباس بين كانوا يقومون باستمرار بإعادة إعمار تلك الغور بالأبنية والحصون. (1)

تنبه المنصور إلى أن البيزنطيين يوجهون حملاتهم نحو ملطية بشكل دائم، لذلك عمل على توجيه الصوائف والشواتي نحو الثغور، حيث كان لا يكاد يمضى عامٌ واحدٌ إلا وقد د أرسل

أ- ابن حياط: تاريخ حليفة بن حياط، ص ٤١٨، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٧، ص ٤٩٧،
 ابن الأثير: الكامل، ج٥، ص ٤٨٦، ابن العدم: زبدة الحلب في تاريخ حلب، ج١، ص ٥٥، مؤلف مجهول: العيون والحدائق، ص ٢٢٠، حتى

<sup>(</sup>فيليب) ،جرجي (ادوار)، جيور(جيرائيل): تاريخ العرب مطول، بيروت، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع، ط٢، ١٩٥٢م، ج٢، ص٣٦٣.

المنصور صائفة ، فقد أرسل أخاه العباس بن محمد ب بن علم ي علم ي رأس صائفة في عام ١٣٩ه ./٧٥٦م مكونة من أربعين ألف مقاتل، وكان مع العباس عماه صالح وعيسى ابنا علي، وأختاهما لبابة وأم عيسى ابنتا علي وكانتا قد ذ ذرتا أن تغزيه افي سه بيل الله إن زال حكه الأمويين، خرج العباس من درب الحدث نحو ملطية، وقام بإصلاح ما تحدّم، ووضع فيها حامية، ونقل إليها السكان من فلسطين والجزيرة، وغزا جعفر بن حنظلة البهراني من ملطية وتوغهل في بلاد الروم.(١)

عندما أحس الإمبراطور البيزنطي بأن المسلمين قد استعادوا قوتحم، وبأنه في وضع لا يسمح له بالمواجهة طلب الصلح من المنصور، لكن الخليفة المنصور رفض الصلح قبال أن يا شم تبادل أسرى بين الطرفين في عام ١٣٩هـ /٧٥٦م (٢).

ويبدو أن المنصور كان قد أرسل إلى ملطية مجموعة من القادة ومعهم عدد من الجندود للمرابطة بالمدينة، وربحا كان جعفر بن حنظلة البهراتي من هؤلاء القادة، الذي توجه إلى ملطيدة فوجدها مخربة تماماً، لذلك عدد كر بحا مع جنوده ، بعد ذلك توجه عبد الوهاب بن إدراهيم

<sup>&#</sup>x27;- البلاذري: فتوح البلدان، ص ١٩١، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٧، ص ٥٠٠، ابن الأثير:الكامل، ج٥، ص ١٨٧، ولف مجهول: الأثير:الكامل، ج٥، ص ١٨٧، ولف مجهول: العبون والحدائق، ص ٢٢٠، ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠، ص ٧٣-٧٤، لم يتم ذكر أية مدن ببزنطبة

أو حصون استولى عليها المسلمين وإنما قصر القول على أنهم توغلوا في بلاد الروم. ـ

أ- الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٧، ص ٥٠٠ ، ابن الأثير: الكامل، ج٥، ص ٤٨٨، ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠، ص ٧٤، ما جد (عبد المنهم): العصر العباسي الأول (القرن الذهبي في تاريخ الخلفاء العباسين الأول (القرن الذهبي في تاريخ الخلفاء العباسين التاريخ السباسي)، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ط٢٠١٩٨، ص ٢٤٧ .

الإمام (1) إلى ملطية، وأعاد زراعة أراضيها و بني الكثير من بيوتها، فأعاد الحياة إليها من حديد، لذ، لكنه ما إن عاد منها حتى قام الإمبراطور قسطنطين الخامس بمهاجتها: (1)

واستمر المنصور في إرسال الحملات المنظمة سواء أكانت صوائف أم شواتي ضد البيه بزنطيين، ليمنعهم من الانفراد بأية منطقة أو استغلال أية فرصة جديدة، للسيطرة على مناطق أحرى، لذلك أرسل الحسن بن قحطبة (٢) على رأس صائفة ومعه عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام في حيش ضخم يقدر بحوالي سبعين ألف مقاتل أغلبهم من أهال خراسان، إلى ملطية في عام ضخم يقدر بحوالي سبعين ألف مقاتل أغلبهم من أهال خراسان، إلى ملطية في عام ١٤٠هـ /٢٥٧م، وأمرهم ببناء المدينة (٤).

قام الحسن بجمع العمال لبناء ملطية من سائر البلدان ، وكان يساعد العمال في البناء ويقدم لهم الطعام ليحفزهم على العمل ، إلا أن عبد الوهاب انزعج من تصرفات الحسن وأرسل إلى أبي جعفر يعلمه بذلك ، وردّ عليه الخليفة أبو جعفرالمنصور " يا صبي يطعم الحسن من ماله

عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام: عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام بن محمد من بني العباس أمير من القادة الشجعان تسلم قبادة الصوائف أكثر من مرة ، الصفدي: تحفة ذوي الألباب، ج١٩٢١، الزركلي: الأعلام، ج٤، ص١٧٩.

أبن خباط : تاريخ خليفة بن خباط ، ص ٤١٨ .

<sup>&</sup>quot; - الحسن بن قحطية: الحسن بن قحطية الطائي أحد القادة الشجعان المقدمين في العصر العباسي ،استخلفه الخليفة المنصور على أرمينية، كما قام بمساعدة أبي مسلم الخراساني في قتاله عبد الله بن علي، كان له أثر كبير في الحروب الإسلامية البيزنطية، ولقوته وشجاعته سماه الروم التنين وصوروه في كنائسهم، الزركلي: الأعلام، ج٢، ص٢١١.

أ- البلاذري: فتوح البلدان ، ١٩١٥، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٧ ، ص٠٠٠ ، ابن الأثير: الكامل، ج٥، ص ٤٨٨ .
 الكامل، ج٥، ص ٤٨٨، ابن شداد : الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢، ص ١٨٧ .

وتطعم من مالي ما أتيت إلا من صغر خطرك وقلة همتك وسفه رأيك " ('). وأرسل إلى الحسن يشكره على ما يفعله ويحثه على المتابعة في مسيرته الحسنة ، وهنا عمد الحسن إلى تشجيع العمال على البناء بأن زاد أعطياتهم، وبدأ العمل ينجز بسرعة كبيرة إلى أن انتهى في ستة أشهر .

وبنى الحسن للحند الذين سكنوا ملطية بيوتاً مكونة من طابقين، الأول غرف عادية، والطابق الثاني عبارة عن علية ولكل بيت اصطبل حاص به، وحصّص هذا البيت لكلّ مجموعة مكونة من خمسة أو ستة عشر رجلاً وكانت تدعى "عرافة"(٢).

وتم تزوید المدینة بالسلاح والأدوات الحربیة بشكل دائم من خلال بناء أبنیة خاصة لهذا الغرض تسمى (مسلحة)(۱) وكان لها مسلحتان ائنتان، واحدة على بعد ثلاثین میلاً، ومسلحة ثانیة على نحر یدعی (قباقب)(۱)، وعند انتهاء بنائها أسكن فیها المنصور أربعة آلاف مقاتل من

<sup>` –</sup> الطبري ;تاريخ الرسل والملوك، ج٧، ص ٥٠٠ ، ابن شداد :الأعلاق الخطيرة، ج١،٥٢، ص ١٨٧ .

<sup>\*-</sup> البلاذري : فتوح البلدان؛ ص ١٩١، ؛ ابن شداد : الأعلاق الخطيرة؛ ج١،٥٢، ص ١٨٧ .

<sup>&</sup>quot; - المسالح: المسلح و المسلحة موضع السلاح وكل موضع مخافة يقف فيه الجند بالسلاح للمراقبة والمحافظة، وموضع القوم المسلحون في ثغر أو مخفر للمحافظة والجمع مسالح، الهرثمي: مختصر في سياسة الحروب،ص ٢٥، مجموعة من المؤلفين: المعجم الوسيط، ص٥٥٨.

أ - ثمر قباقب: ماء لبني تغلب وهو اسم لنهر في الثغر قرب ملطبة ويدفع في الفرات ،الحموي: معجم البلدان،
 ج٤، ص٣٠٣.

أهل الجزيرة، ولتشجيعهم على البقاء فيها والدفاع عنها زاد في أعطياتهم لكل رجل عشرة دنانير ومعونة مئة دينار، وأقطع الجند المزارع والأراضى (١٠).

ولم يهدأ الوضع من قبل البيزنطيين، فقد توجه الإمبراطور قسطنطين الخامس نحو ملطية مرة أخرى عام ١٤٠ هـ . /٧٥٦م، وهو مجهز بحملة ضمّت أكثر من مئة ألف مقاتل وتوجهت هذه الحملة إلى نحر حيحان (٢) في طريقها نحو ملطية ولكن أنباء وصلت للإمبراطور بأن حسيش المسلمين يفوق عدده أضعاف عدد حيشه ، لذلك قرر الإمبراطور عدم المواجهة والتراجع (٢).

عند مراجعة هذه الحملة يتبين للدارس المبالغة في ذكر أعداد الجيوش الإسلامية والبيزنطية على السواء، فهل يعقل أن يكون هنالك مئات الألوف من الجيوش الإسلامية ترابط في ملطية ؟ وهل يعقل أن يكون هنالك مئة ألف حندي بيزنطي؟ فكم يلزمهم من إمدادات سواء للخيل أو لأنفسهم؟ وأين المناطق التي تتسع لهذه الأعداد إن تقاتلت مع بعضها؟ .

'- ابن حياط (تاريخ خليفة بن خياط؛ ص٤١٨ ؛ الطيري: تاريخ الرسل والملوك ؛ ج٨ ؛ ص٠٥ ؛ ابن شداد:

الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢، ص ١٨٧، ابن العدم: بغية الطلب، ج١،ج١، ص ٢٥٥، ، ابن الفقيه الهمذاني:

مختصر كتاب البلدان، ص ١١٤ ، السرياني: تاريخ مبخائيل الكبير ، ج٢، ص ٤١٦ .

<sup>\[
\</sup>begin{align\*}
\text{V} = \text{Sq. exists and states and states and states are states as a series and states are states as a series are states ar

<sup>&</sup>quot;- البلاذري: فتوح البلدان ، ص١٩٤، ابن الأثير:الكامل ، ج٥ ، ص٠٠٠ ، ابن شداد:الأعلاق الخطيرة ، ج١ ، ق٢ ، ص ١٨٧، أبو الفداء: المختصر أحبار البشر، ج٢ ، ص١ ، ابن كثير: البداية والنهاية، ص ٧٤، ابن خلدون:تاريخ ابن خلدون ، ج٣ ، ص ٢٠٣ .

من المرجع أن هذه الدعايات كانت تنشر لإعافة جيوش البيزنطيين، ونشر الرعب ب والاضطراب في صفوفهم، ويذكرها المؤرعون الإسلاميون ليبئوا في نفس القارئ لهذه النصوص القوة التي كانت تتحلى بما الجيوش العربية الإسلامية، ومن المرجع أنه كان أسلوب الم فورحين المسلمين على مر العصور.

وبالفعل ساعد هذا التحصين للمدينة في عدم توجه البيزنطيين نحوها ، كما أنه أعاد الاطمئنان الأهلها الذين تركوها، حشية هجمات البيزنطيين المتكررة، فعاد قسم كا جبر منهم إليها(').

وفي العام نفسه ١٤١ه ./٧٥٧م، وحه المنصور القائد جعفر بن حنظ له البهراني، لمواجهة غارة بيزنطية على ملطية، وتمكن جعفر من دخول ملطية وعسكر فيها مدّة من الرمن، حيث أقام فيها المزارع ثم عاد إلى بلاده، ولكن الإمبراطور ما لبث أن عاد إليها وحرق بساتينها وزراعاتها التي أقيمت بحا<sup>(۱)</sup>.

<sup>· -</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص ٢٩ ١ ، ابن كثير: البداية والنهاية، ج ١٠ ، ص ٤٧.

<sup>\* -</sup> الذهبي : العبر ، ج١ ، ص ١٨٨

وهذا أدى بالطبع إلى تراجع اقتصاديً للثغر حراء حرق البساتين والمزروء بات، ولأن سكانها كانوا يعيشون على الزراعات المحلية .

ومما يثير الاستغراب تكرار هذه الهجمات على ملطية من دون أن يقاوم أهلها هذه الاعتداءات، ويما يثير الاستغراب تكرار هذه الهجمات على ملطية من قبل الإمبراطور البيزنط ي، له لملك لم يستطيعوا مواجهته، خاصة وأن المنصور كان قد أسكن عدداً من الجنود في المدينة ، فكان يجب عليهم أن يدافعوا عن المدينة، وأن توجد مجموعة من الجنود، مهمتها الاستطلاع وتكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي هجوم محتمل.

ولم تسلم أيضاً مدن الثغور الأخرى، كالحدث ومرعش وزبطرة من هجوم البيزنطيين، فقد تعرضت الحدث للهجوم من قبل البيزنطيين في عام ١٤٢هـ ./٧٥٨م، وقام البيزنطيون بون بحدم للدينة بأكملها وأحلوا أهلها عنها، وحدث الشيء نفسه لزبطرة ومرعش اللتين تعرضنا للهجوم أيضاً من قبل قوات من البيزنطيين، وهدموا ما وحد في المدن من بيدوت ومدزارع وبساتين وغيرها(١).

وقد اهتم الخليفة المنصور اهتماماً كبيراً في إعادة ترميم مدن الثغور وتزويد هذه المدن بالخاميات ، فقد كلّف عمه صالح بن علي الذي كان والياً على الشام به رميم ما حرّب في مرعش، كما أنه نقل إليها سكاناً من فلسطين وزودها بحامية عسكرية، وتوجه صالح إلى حصن الحدث وزبطرة، وبني ما هدّم فيها(٢).

أ- البلاذري: فتوح البلدان، ص١٩٣-١٩٤ ،ابن العديم: بغية الطلب، ج١،ص٢٣٦-٢٤٠ بن شداد: الأعلاق الحظيرة، ج١، ق٢، ص١٦٩-١٨١ .

<sup>\* -</sup> البلاذري: فتوح البلدان،ص١٩٣-١٩٤- ١٩٥، ابن العديم :بغية الطلب، ج١، بحر٢٣٦-٢٤٠- ٢٤٧.

وقد طلب المنصور من عمّه صالح بن علي بناء مدينة المصيصة، التي تم لدّمت بد بب الزلزال الذي ضرب المدينة، فتهدم سورها و بيوتما، ولم يبق منها الكثير، وبسبب هذه الحوادث قلّ عدد سكائما، لذلك رأى المنصور أن يعاد بناؤها، وقد وجه صالح حبريل بن يحبي الخراس اني إلى المصيصة، واستطاع أن يعيد بناءها، ويعمّر سورها ومسجدها، وسمّاه با المعم ورة، ونق لل المنصور السكان إليها، ويقال بأنه نقل إليها أهل المسجون من مدن مختلفة، وكان عدد المسكان الذين نقلوا إليها أربعمئة رجل، وانتهى بناء المصيصة في عام ١٤١ه م ١٧٥٧م(١٠).

ومن الروايتين يمكن القول: إنّ من أسكن في المصيصة كان عددهم ألفاً، بعضهم من من أهل السحون كما ذكر، وبالطبع نقل إليها المنصور عدداً من الجنود والأهالي من الجزيرة والشام وحراسان، مثلها مثل المدن الأحرى.

وأمر المنصور أيضاً ببناء أذنة في عام ١٤٢ه ./٧٥٨م، وكان من قام بحذه المهمة صالح ابن علي الذي عمل على بنائها بشكل حيد، و وجه إليها جنوداً من حراسان والشام، وكان المسؤول عن الجنود الخراسانيين مسلمة بن يحبي البحلي، والمسؤول عن الجنود الشاميين مالك بن أدهم الباهلي (٣).

<sup>&#</sup>x27; - البلاذري:فتوح البلدان،ص١٧٠، الطبري: تاريخ الرسل والملوك،ج٧،ص٩٠٥، ابن العديم: بغية الطلب، ج١،ج١،ص٩٥٦-١٥٧، ، ابن الأثير:الكامل، ج٥،ص٠٠٥-١٠٥.

<sup>\* -</sup> ابن الأثير : الكامل، ج٥ بص١٠٥.

<sup>&</sup>quot; - البلاذري: فتوح البلدان؛ ص ١٧٢ ، ابن العدم: بغية الطلب، ج١، ج١ ، ص ١٦٩ ، ، والبعض يذكر بأن بنائها كان في عام ١٤٤هـ / ٧٦٠ م، ابن حباط: تاريخ حليفة بن حباط؛ ص ٤٢١ ، من الممكن أن يكون قد تم البدء بالبناء فيها في عام ١٤٢هـ ، ٧٥٨م، وكان الانتهاء منها في عام ١٤٤هـ / ٧٦٠م، على فرض أن أعمال البناء تنظلب أكثر من عام حتى تنجز.

وتمًا لا شك فيه أن هذه الإصلاحات كانت تكلّف عزينة الخلافة الكثير من الأموال، وبالطبع كان المنصور لا يبخل على شؤون دولته بالأموال، بل كان يخصّص كثيراً لمثل هذه الإصلاحات، لكنه بالمقابل كان يبخل على أموره الشخصية، لذلك سمى أبا الدوانيق. (1)

يلاحظ هنا نقل سكان إلى الثغور من جنسيات مختلفة، من حراسان (الفرس)، ومن بلاد الشام وتحديداً من فلسطين، فقد نقل الكثير من سكان فلسطين إلى الثغور، ولا بد هنا من التساؤل عن سبب احتيار سكان فلسطين للمرابطة في مدن الثغور؟.

ربما شعر المنصور بفتور أهل الجزيرة والشام المرابطين في الثغور في محاربة البيه بزنطيين، وربما شعورهم بالخوف والإنحاك لما عانوه من أثار الحروب الدائمة مع بيزنطة كان له أثر و في ذلك، لذلك رأى أن يجدد المقاتلين في الثغور ، واحتار من فلسطين آملاً أن تكون همتهم عالية في مواجهة الخطر البيزنطي .

وهذه الأحداث التي تم عرضها تخالف ما حاءت به أغلب المصادر به أن المسلمين لم يقوموا بأيّ تحرك تجاه البيزنطيين لمدة ست سنوات من ١٤٠-١٤٦هـ ./٧٥٦-٧٦٣م.

ومسوغ ذلك انشغال الخليفة المنصور بالأمور الداخلية لتنظيم دولته، والقضاء على المتمردين عليه من أهل بيته مثل عمه عبد الله، وكذلك انشغاله بأمر ابني عبد الله بسن الحسس

1 . T

<sup>&#</sup>x27; – المقريزي (تقي الدين المقريزي ت ٥٤٥هـ ./١٤٤١م): المقفى الكبير، تح،محمد البعلاوي،بيروت، دار الغرب الإسلامي،١٩٩١م،ج٤، ص١٧٨.

(إبراهيم ومحمد )<sup>(۱)</sup>، وكذلك القضاء على الحركات التي ظهرت بعد مقتل أبي مسلم الخرس ابي كالراوندية (۲).

وهذا لا يتوافق مع الواقع الحقيقي ، فمن خلال المعلومات التي وردت يلاح ظ ب أن المنصور لم يتوقف أبدأ عن اهتمامه بالجبهة الخارجية ، بل اجتهد في إرسال الصوائف، لر ردّ على ١٤١-١٤ هـ /٧٥٧-٧٥٦م، وفي عام عدوان البيزنطيين، فإلى ملطية أرسل صائفتين في عامي ١٤٠-١٤١هـ /٧٥٧-٧٥٧م، وفي عام

الرفاعي: تاريخ العرب و الإسلام، ص٢١٢، حسن (علي): التاريخ الإسلامي العام، القاهرة، مكتبة النهضة، ١٩٥٣م، ص٥٩٥، بروكلمان (كارل): تاريخ الشعوب الإسلامية العرب والإمبراطورية ،تر،نبيه أمين فارس، منير البعليكي، بيروت، دار العلم للملايين،١٩٤٩م، ج١،ص١٦، لسترنج (كي): بغداد في عهد الخلافة العباسية، بغداد، المطبعة العربية، ١٩٣٩م، ص١٦-١٤.

أ - لمزيد من المعلومات عن ثورة محمد النفس الزكية ينظر الأصفهاني(علي بن الحسين بن محمد ت ١٩٤٩هـ); مقاتل الطالبيين ،تح،أحمد صقر،القاهرة، دار إحياء الكتب العربية ١٩٤٩هـ.

<sup>\[
\</sup>begin{align\*}
\text{Velocity} = \text{Implies of the points of the points} \text{Implies of th

<sup>&</sup>quot;- الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٧ ، ص٠٠٠ ، ابن الأثير :الكامل، ج٥ ، ص ٤٨٨ ، ابن كثير :البداية والنهاية، ج١٠، ص ٢٢٨ ، الخضري بك: تاريخ الدولة العباسية ، ص٨٠٠ ، الخضري بك: تاريخ الدولة العباسية ، ص٨٠٠ .

١٤٢ه ./٧٥٨م تعرضت الحدث لهجوم بيزنطيّ، وقام صالح بإعادة ترميم ما هدم في الحدث ومرعش وزبطرة .

وفي عام ١٤٥هـ ./٧٦٢م وجه صالح بن علي والي الشام عيسى بن كثير النقاش نح و سلوقية (١) غازيًا، واستطاع أن يصل إلى الطوانة (٢)، ومنها توجه نحو قرمة واستطاع أن يقتل ويسبي أعداداً كبيرة من أهالي المناطق (٣).

أما في عام ١٤٣هـ / ٧٥٩- ٢٦٠م فقد أرسل المنصور أخاه عباس نحو الحدود مستغلاً انشغال الإمبراطور قسطنطين الخامس بحربه مع البلغار، واستطاع عباس أن يهاجم ثيم الأرمنياق. (٤)

وفي عام ١٤٦هـ ./٧٦٣ غزا الصائفة جعفر بن حنظلة البهراني. (\*\*

وفي العام نفسه "غزا مالك بن عبد الله الخثمي بلاد الروم"، فقد استطاع أن يتوغل بشكل كبير في بلاد الروم، واستطاع أن يحصد غنائم كثيرة، واستقر هو وحنده في مكانٍ قريب

الموقية: حصن بساحل أنطاكية، و الدروع السلوقية والكلاب السلوقية منسوبة إليها، الحموي: معجم البلدان، ج٢، ص٧٢ه.
 البلدان، ج٢، ص٧٤، ابن عبد الحق البغدادي: مراصد الإطلاع، ج١، ص٧٧ه.

ألطوافة: بلد بثغور المصيصة، الحموي: معجم البلدان ، ج ٤٠ص ٥٥.

<sup>&</sup>quot;- ابن خباط:تاريخ خليفة بن خباط، ص٤٢١ .

أ- وديع عبد الله: العلاقات السياسية؛ ص ١٥٣ .

الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج٧، ص٥٥٦، ابن الأثير: الكامل، ج٥، ص ٥٧٦، ابن كثير: البداية
 والنهاية، ج٠١، ص ١٠٢.

من درب الحدث، وباع الغنائم هنالك وقسم سهام الغنيمة، لذلك دعي هـ فما المكـ مان برهـ وة مالك('').

ويلاحظ بأن الروايات التاريخية لا تذكر هنا بالتفصيل المكان الذي توجه إليه مال ك، ولكنه ربّما وصل إلى أماكن كثيرة، واستطاع أن يهزم البيزنطيين، وكان مالك يلق ب بمال ك الصوائف، وذلك لكثرة ما كان يغنم من هذه الصوائف. (٢) ومن هنا يلاحظ بأنه لم يخل عام إلا وقد وجه فيه المنصور صائفة نحو البيزنطيين، وإذا لم يفعل ذلك فإنه يقوم بالإصلاحات مثلم احدث في مرعش و زبطرة والحدث و المصيصة و أذنة.

كما أنه أعطى الثغور الجزرية كياناً إدارياً مستقلاً ، من خلال وضعه مرابطين دائم بن في ملطية والحدث ومرعش مقسمين على جماعات صغيرة، لهم حصونهم الخاصة ودار تسليحهم للمستقلة، وبالتأكيد هذه المجموعات التي استقرت في هذه المناطق قامت بينها علاقات احتماعية أدت في النهاية إلى قيام حياة احتماعية تغرية في تلك المناطق الحدودية.

ومما ساعد المنصور في هذه الأعمال، انشغال الإمبراطور البيزنطي بحملاته ضد البلغار، فخيم الهدوء حزئياً على الجبهة الإسلامية البيزنطية في تلك الأونة (٢٠) .

\*- ابن الأثير: الكامل ، ج٥، ص ٧٦٥ ، ماجد :العصر العباسي الأول، ص ١٤٩ .

<sup>&#</sup>x27; – البلاذري: فتوح البلدان؛ ص٥٩٥ . ابن الأثير:الكامل؛ ج٥ ؛ ص٧٦٥ ؛

<sup>&</sup>quot;- ربيع :دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية، ص ١١٥ .

وحدث أن انشغلت الدولة العباسية بالخطر الخزري<sup>(۱)</sup> التركي الذي بدأ يشن حملاته ه على أراضيها في عام ١٤٦هـ /٧٦٣م، وهذا ما جعلها تشتت تركيزها بالنسبة للخطر البيزنطي، وبقى نشاطها البري هادئاً تجاه بيزنطة <sup>(۲)</sup> .

ففي عام ١٤٨ه ./٧٦٥م توجه صالح بن علي نحو دابق، وعسكر فيها إلا أنه لم يغز. (١) ومن الممكن أن يكون صالح تجمع مع عسكره في منطقة دابق، لينطلق منها نحو الحدود، لكن ربّما حدث شيء لم يسمح له بالغزو، ومن الممكن أنه لم يجهز حملته بشكل حيد يسمح له

<sup>\* -</sup> الخزر: هناك آراء متعددة عن الخزر ظهورهم من أين قدموا، حياتهم،ديانتهم و طريقة معيشتهم.

الخزر: هي بلاد الترك حلف باب الأبواب المعروف بالدربند قريب من سد يافث بن نوح، وهو اسم إقليم من قصية إتل وإتل اسم لنهر يجري إلى الخزر من الروس و البلغار و الخزر مسلمون ونصارى و منهم عبدو الأوثان وأهل الغرو وهناك يهود.الحموي: معجم البلدان ج٢ ص٣٦٧-٣٦٨. و الخزر إحدى القبائل التي تنتمي إلى الشعب المغولي والتي هاجر سكاتها في القرن ١٩ أ.٦م إلى منطقة القوقاز و استطاعوا تكوين شبه إمبراطورية في تلك المنطقة ولهم عادات وتقالبد تخصهم ويهتمون كثيراً بأمور ملكهم الذي يدعى حاقان و له حاشبة تمتم به ويرعى أمور بلاده بنفسه بابن فضلان إأحد بن فضلان):رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك و الروس والصقائبة، تح: شاكر لعبي، الإمارات العربية المتحدة بدار السويدي ٢٠٠٢م بمص٢٩-١١٦ - ١١٦، و لمزيد من التفاصيل عن الخزر، دنلوب: تاريخ يهود الخزر، تر: سهيل زكار، بيروت، دار الفكر ١٩٨٧م، أيودلف (مسعر بن المهلهل الخزري) رحلة أبي دلف، ترجمة و تعليق بطرس بولفاكوف، أنس حالدوف، موسكو، دار النشر قبة ١٩٨٠م.

أ- الطبري : تاريخ الرسل والملوك، ج٧، ص ٩٤٩ ، ابن الأثير: الكامل، ج٥ ، ص ٩٩١ ، النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ت ٧٣٢٤ م (٢٣٣٢م): نماية الأرب في فنون الأدب، تح، على محمد البحاوي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٠م، ج٢٢ ، ص ٩٢.

<sup>&</sup>quot;- الطبري:تاريخ الرسل والملوك،ج٨،ص٢٧، ابن الأثير:الكامل،ج٥، ص ٥٨٩.

بالتوجه نحو بلاد الروم، أو أن هجمات الخزر أثّرت في تجهيزات الجيوش، فتوقع صالح بأنه لسن يحصل على المساندة إن احتاج إليها، لذلك قرر عدم الغزو، فمصلحة حيشه وحد وده تكون دائماً في البداية.

واستمر الوضع على هذا الشكل إلى عام ١٤٩ه ./٧٦٦م، ثم تعرضت ملطبة وكم خ لحصار شديد من قبل البيزنطين، فأرسل المنصور العباس بن محمد والحسن بن قحطبة على رأس حيش ضخم إلى ملطبة وكمخ، فوصل الحسن والعباس إلى ملطبة محملين بالمؤن والغذاء الدي كانت ملطبة تعاني من نقص فيه، ثم توجه الائنان نحو كمخ التي كانت تحاول مقاومة الحصر ال للفروض عليها بانتظار مساعدة حيش العباس والحسن، وهنا يظهر الاحد علاف في روايات المؤرخين، فالبعض يذكر بأن هذا الجيش لم يقدم المساعدة المرجوة، لذلك تراجع عائداً إلى بلاده مع قدوم الشتاء، وهنا استغل الجيش البيزنطي عودة المسلمين المسرعة، وقام بمهاجمة بعض الفلول المنسحبة، فسادت الفوضي، وانسحب قسم من الجيش نحو ملطبة وغيرها من المدن، و لم تحق ق

وقد كان مع العباس محمد بن الأشعث الذي مات في طريق العودة (٢) .

'- الطبري ;تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص ٢٨ .

أ- ابن حباط : تاريخ خليفة بن حباط ، ص ٤٢٤ ، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨ ، ص٨٨ ، الأزدي: تاريخ الموصل ، ص ٢١٩، ابن الأثير: الكامل ، ج٥، ص ٩٠، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١،ق٢، ص ٢٢٩.

وهنالك مصدر وحيد يذكر بأن جيش العباس والحسن توجه نحو كمخ، وقام المسلمون بوضع خشب العرعر() على كامل السور، لكي يحموه من حجارة المنجنيق، وحدث قتال بين الطرفين العربي المسلم والبيزنطي، واستخدم المسلمون المنجنيقات وقاتلوا قتالاً مريراً، ولكن الجيش العربي المسلم أخفق في تحقيق انتصاره على الروم البيزنطيين، الذين تمكنوا من دخول الحصن وإغلاق م، وهكذا تراجع المسلمون بعد أن وصل عدد من توفي في هذه الصائفة إلى مثني رحل.()

فإن كان هذا الجيش لم يصل إلى كمخ حسب ما ذكره بعض المؤرعين، فلا بد م بن التساؤل عن السبب الذي منع الجيش الإسلامي من تقديم المساعدة؟

يبدو أن الجيش لم يكن منظماً بشكل حيد، وصادف أنه قد حلّ فصل الشناء على البلاد، ولم يستطع الجنود المسلمون مقاومة البرد وشدته، فقد كان للظروف المناحية أثر كبير في توجيه الحملات و استمرارها أو عدم استمرارها، لذلك حلّت الفوضى في صفوف الجيش الإسلامي، وهذا أيضاً ما يجعل المسلمين يفضلون الصوائف على الشواتي.

وإن كان هذا الجيش قد وصل إلى كمخ وأحفق في تحقيق انتصار على الروم البيزنطيين، فلماذا لم يذكر هذه التفاصيل إلا مصدر وحيد؟

<sup>&#</sup>x27; - حشب العرعر: اسم يطلق على مجموعة من الشجيرات والأشجار الصغيرة دائمة الخضرة التي تنتمي إلى قصيلة السرو، وهنائك ما يقارب ٦٠ نوع من العرعر، والعرعر مقاوم للتحر وغالباً ما يستحدم أعمدة للسياجات، وله أهمية تجارية حيث أن بعض أوراقه تدخل في صناعة العطور ويستحدم في صناعة الأثاث، مجموعة من المؤلفين: الموسوعة العربية العالمية، الرياض، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع،ط٢، محموعة من المؤلفين: الموسوعة العربية العالمية، الرياض، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع،ط٢،

<sup>\* –</sup> البلاذري ;فتوح البلدان،ص ۲۰۱.

إن كان ما ذكره البلاذري قد حدث بالفعل، وأغفلته المصادر الأخرى، فربما ذلك لكي لا يبينوا بأن هذا الجيش العرمرم والمحهز بشكل ممتاز قد خسر أمام عدد من الجنود البير زنطيين، فتصبح صورة هذا الجيش وقادته غير حيدة بالنسبة للقارئ.

وفي هذه الحادثة استعرض المؤلف السرياني التلمحري المعاصر لأحداث ذل لك العصر لر وأفاد بمعلومات وفيرة عن توجه العرب المسلمين نحو كمخ و ملطية، فقد توجه الحسن بن قحطبة والعباس بن محمد بجيش ضخم يضم أحناس وأقوام مختلفة من المد لنديين والخرريين والفررس والأتراك والعرب المسلمين وغيرهم، وتوجهوا نحو الحدود الإسلامية البيزنطية، وبدأت المشكلات تنهال عليهم، فقد أصيب عدد كبير منهم بأمراض حرَّاء تناولهم لأنواع متعددة من الفاكهة والتي أضرتهم، فمات عدد منهم، وإنَّ هذه الحادثة ﴿ الموت من خلال الفاكهة ﴾ لم تُذكر إلا في هـ لذا المصدر الوحيد، التلمحري، وربما أراد المؤلف من هذه المبالغة أن يشير إلى أن أراضي البيزنطيين قد تناغمت مع فرسانها وأسهمت معهم في قتال المسلمين، وهنا تظهر المبالغة فهل هنالك فاكهة. تؤدي إلى الموت؟ حاصّة وأنّ المؤلف لم يذكر نوع هذه الفاكهة،وربما قد يكون البيزنطيون قـ لــ رشوا الفاكهة بالسم لاعتقادهم بأن حنود المسلمين سيأكلون منها وهذا ما حصل لهم كنوع من أنواع الخدع في الحروب حسب هذه الرواية، وعندما وصل الجيش العربي المسالم إلى حصال كمخ قام بنصب المنحنيقات أمام السور، و بالمقابل فعل البيزنطيون كذلك، فقد دخله وا إلى الحصن ونصبوا المنحنيقات الموجودة لديهم، ليدافعوا عن الحصن، وحدث قتال بين الطرفين، فقد حاول المسلمون بناء عربات حشبية لجرها فوق الساقية المحيطة بالسور، لكن البيزنطيين كالنوا يرمونحم بالحجارة فيصيبونحم، وحرى تبادل بين الطرفين بإطلاق حجارة المنجنيقات، لدرجة أن المسلمين تمكنوا من فتح ثغرة في السور لكن البيزنطيين تمكنوا من إغلاقها، واستخدموا مكانه الواحاً متحركة كلما توجه نحو هذه الثغرة المسلمون ضربوا عليهم حجارة كبيرة توقعهم أرضاً، ونتيحة للخسائر الكبيرة التي لحقت بالمسلمين، فقد انسحبت أعداد كثيرة من الجنود المسلمين، ولكنهم لم يكونوا يعلمون بالطرقات وتفرعاتها، ولم يكن معهم أدلاء يرشدونهم، له ذلك فقد وصلوا إلى قيسارية وتمكنوا من الاستيلاء على أعداد من الأسرى والغنائم وأحد لموا الأم وال الموجودة في المدينة، وتوجهوا عائدين لكنهم فوجئوا بوجود فرقة من الجنود البيزنطيين هاجمتهم، وتمكنت من تحرير الأسرى والغنائم، ومن قتل أعداد من جيش المسلمين. وبعد هذه المعاناة عادوا إلى بلادهم .(1)

ومن رواية هذا المصدر يلحظ بأن كمخ كانت آنذاك تحت سيطرة البيزنطيين، وبا أن المسلمين كانت تنقصهم الخبرة العسكرية والتكتيك الحربي أكثر من ذلك.

ولكن ما هو السبب الذي جعل ملطية هدفاً مستمراً للبيزنطيين في هذه السنوات أكثر مر من مدن الثغور الأحرى؟ ولماذا هذا الإصرار الدائم من قبل البيزنطيين لتخريبها؟ .

إن السبب في ذلك يعود إلى موقع ملطية الإستراتيجي كخط دفاع أم مامي للحدود البيزنطية، وخط هجوم دائم من قبل المسلمين نحو البيزنطيين، بالإضافة إلى أنحا مركز تم وين الحملات الإسلامية بالسلاح والغذاء والمعدات إلى الحدود البيزنطية، وهذا ما كان يدفع بالبيزنطيين لضرب المدينة ، وذلك بحدف ضرب إمدادات المسلمين والتخلص من خطرهم ، كما

<sup>° -</sup> التلمحري: تاريخ الزوقبني المنحول؛ص ١٢٣ - ١٢٤ - ١٢٩ - ١٢٧ - ١٢٨ - ١٢٨ - ١٢٨ - ١٣٠.

أن منطقة ملطية كانت منطقة البوليسين الهراطقة (١) الذين عملت بيزنطة بشد كل دائد معلم على عاربتهم (٢).

أما في عامي ١٥١-١٥٢هـ ./٧٦٨-٧٦٩م فقد اقتصر النشاط الإسلامي على إرسال عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد على رأس الصائفة .

وفي العام التالي غزا الصائفة، ولكنه لم يتخطّ الحدود الإسلامية باتجاه البير زنطيين (لم يدرب)، وهذا ما يقصده المؤرخون بقولهم لم يدرب، فلم تثمر هاتان الصائفتان أيّ إنجاز<sup>(٣)</sup>.

بعد ذلك وصلت أعبار إلى المنصور بأن بعضاً من أهل الذمة من أهالي مرعش وسميساط يعملون رصاداً (1) وعبوناً للبيزنطيين، ينقلون إليهم أعبار المسلمين ويمدونهم بالمعونة والمساعدة، لذلك أرسل العباس بن محمد بن علي على رأس حيش في عام ١٥٢ه ./٧٦٩م نح و م رعش وسميساط، وقام بأسر العديد من السكان، وإحلائهم إلى الرملة في فلسطين، وأعاد وضع حاميات حديدة في هذه المدن (0).

<sup>&</sup>quot; - اليوليسيين الهراطقة: سبتم الحديث عن هذه الطائفة بشكل مفصل في الفصل الرابع من الرسالة.

أ- ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١٠ق٢، ص ٢٩١-١٨٨، عبد الله: العلاقات السياسية ، ص ١٤٩٠.

<sup>&</sup>quot;- ابن عباط :تاريخ عليفة بن عباط، ص ٤٢٦ . الطيري:تاريخ الرسل والملوك ، ج.٨ ، ص ٣٩-٤١ ، ابن الأثير:الكامل، ج.٥ ، ، ص٧٠٩-٨٠٠.

<sup>\* -</sup> الرصاد: جمع رصد وهو الذي يراقب حركات العدو، الهرتمي: مختصر في سياسة الحروب، ص٢٥.

<sup>°-</sup> ابن العبري: تاريخ الزمان ، ص ٩ ، عبد الله :العلاقات السباسية، ص ١٦٠ ، الجنروري :التغور البرية الإسلامية، ص ١٣٤-١٠٥ .

فلماذا تم إرسال أهالي مرعش وسميساط نحو فلسطين ؟

من الممكن أن يكون هؤلاء السكان من فلسطين قدموا مع الجنود الذين أوطنهم المنصور في الثغور ، ومن الممكن أن يكون المنصور قد رغب في إبعادهم عن منطقة الثغ ور، لك لي لا يقوموا بمثل هذه التصرفات، ولكي لا يقضوا مضاجع العباسيين ،خاصة وأن فلسطين بعيدة عن الحكم المركزي في بغداد وبعيدة عن خطوط التماس مع البيزنطيين .

وشعر الطرفان العربي المسلم والبيزنطي بحاجتهما إلى التهدئة لإعادة تقوية حيوش لهما وتنظيمها، فقاما بتبادل للأسرى في عام ١٥٢هـ ./٧٦٩م، وكان التبادل يتم رجل مسلم برجل مسيحي وامرأة بامرأة وطفل بطفل، ولكن المنصور اشترط على الأسرى البيزنطيين أن يطلق وا لحاهم ويغطوا رؤوسهم، وقد حدث هذا التبادل على نحر اللامس(''، كما حرت العادة('').

بعد هذا التبادل عمل المسلمون على تقوية وتحصين مواقعهم ، وأحذوا زم عام المبادرة بشن هجمات قوية على البيزنطيين ، فأرسل المنصور في عام ١٥٣هـ ./٧٧٠م معيوف بن يح جي الحجوري، فوصل إلى حصن من حصون الروم ليلاً وأهله نيام ، فاستطاع أن يسبي عدداً كـ جيراً منهم، وأسر عدداً من المقاتلين ثم توجه نحو اللافقية وكانت حراباً، ويبدو أن اللافقيلة كانست كغيرها من المدن الأخرى تتأرجح تبعيتها بين للسلمين والبيزنطيين، واستطاع أن يساسي منالها

<sup>&#</sup>x27; – نمر اللاِمسُ: بالسين المهملة نمر على شط بحر الروم وهنالك قرية من ناحية ثغر طرسوس وكان الفداء بين المسلمين والبيزنطيين يتم هنالك ،حيث يتواجد الروم في سفنهم في البحر والمسلمون في البر ويقع الفداء، الحموي: معجم البلدان،ج٥،ص٨.

أ- ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١،ق٢ ص ٢٣٠ ، عبد الله: العلاقات السياسية ، ص ١٦١ .

أعداداً هائلةً أيضاً، ويقال إن ما كان معه من السبي حوالي ستة آلاف رأس عدا عن الرج ال البالغين(١٠).

ومن المرجع بأنه في هذا العام حرجت صائفتان بقيادة معيوف بن يحيى الأولى لم يتوجه للغزو فيها، أما الثانية فقد غزا فيها أرض الروم (٢).

وأرسل المنصور أيضاً في العام التالي ١٥٤ه ./٧٧١م صائفة بقيادة زفر بن عاصم بن بن عبد الله بن يزيد الهلالي، الذي وصل نحر الفرات ودخل المصيصة حتى وصل إلى القزة ، وعاد من درب مرعش محملاً بالغنائم و الأسرى، وكان عددهم يقارب خمسمئة أسير (٣).

ويبدو أنّ القزة مكان داخل بلاد الروم إذ استطاع زفر أن يصل إلى هنالك، ويستولي عليها، وأخذ ما يمكن حمله من هذه المدينة .

واستمر النشاط الإسلامي في السنوات اللاحقة بتوجيه حملات ضد البيزنطيين، منها ما كان يحقق النجاح، ومنها ما كان يخفق، وفي العام التالي ١٥٥ه /٧٧١م توجهت صائفة نح و حصن دوريلة، لكنها لم تستطع أن تحقق أي انتصار، فقد أخفق الجيش العباسي في حصار هذا الحصن، وتم قتل ألف مسلم من قبل البيزنطيين(1).

<sup>&#</sup>x27;- الأزدي :تاريخ الموصل ، ص ٢١٦، الطيري :تاريخ الرسل والملوك،ج٨، ص ٤٣ ، ابن الأثير: الكامل،ج٥، ص ٦١٠ .

أ- ابن خباط: تاريخ خليفة بن خباط ، ص ٤٢٧ .

<sup>&</sup>quot;- ابن خياط: تاريخ خليفة بن خياط، ص ٤٢٧ الطيري :تاريخ الرسل والملوك، ج.٨ ، ص ٤٤ ،عبد الله: العلاقات السياسية ، ص ١٦٢ .

أ- عبد الله: العلاقات السياسية ، ص ١٦٢ .

وهنا يتبادر للذهن سؤال مهم، وهو هل كان المسلمون يقومون بالغارات على ي تلك الحصون من دون معرفة إمكانات تلك الحصون اقتصادياً ومدى حصانتها عسكرياً؟.

إن كان ما ذكر صحيحاً فإن هذا يدل على ضعف عسكري لأن الاستطلاع قبل القتال مهم حداً، فأين كانت فرق الاستطلاع التي كانت تجوب البلاد قبل توجه أية غزوة أو صائفة.

ولم يتم ذكر هذه الصائفة في المصادر العربية، و إنما اقتصر ذكرها على المصادر اليونانية، ويرجح بأن قائد هذه الصائفة كان العباس بن محمد، وسارت الأمور على غير مها توقيع للمسلمون، فبعد أن كانت النتيجة لصالحهم وأسروا أعدداً من البيزنطيين، تحول هذا الانتصار إلى هزيمة ، ووصلت إمدادات للبيزنطيين ساعدتهم في قلب النتيجة لصالحهم (1).

وبدأت الأوضاع الداخلية للدولتين بالاضطراب، فالخلافة العباسية الإسدامية كانست مشغولة برد خطر الخزر عن حدودها، إذ أرسل الخليفة المنصور قائده يزيد بن أسيد السلمي المنافق مشغولة برد خطر الخزر عن حدودها، إذ أرسل الخليفة المنصور قائده يزيد بن أسيد السلمي عام ١٥٥ه منطقة قريبة من عام ١٥٥ه منطقة وهي منطقة قريبة من بحر الخزر (٢٠).

لكن المصادر الأخرى تذكر أن يزيد بن أسيد توجه عام ١٥٥هـ ./٧٧١م، في صـــالفة، ولم تذكر وجهة هذه الصائفة (١٠).

أ - يزيد بن أسيد السلمي: وهو يزيد بن زافر بن أسماء بن أسيد بن قنفذ بن جابر بن قنفذ ، ولي أرمينية لأبي
 جعفر المنصور والمهدي، وكان من القادة الشجعان في الدولة العباسية، ابن الكلبي: جمهرة النسب، ج٢، ص٩٦.

<sup>&#</sup>x27;- عبد الله: العلاقات السياسية ، ص ١٦٢ - ١٦٣ .

 <sup>&</sup>quot;- ابن خباط: تاريخ خليفة بن خباط ، ص ٤٢٧ .

أ – الطبري:تاريخ الرسل والملوك ، ج ٨ ، ص ٤٦ ، ابن الأثير :الكامل، ج٦ ، ص ٦ .

و لم ترد أية معلومات عن نتائج هذه الصائفة، و من الممكن أن يكون المنصور قد وحمه قائده يزيد مرتين، مرة نحو البيزنطيين، ومرة أحرى نحو بحر الخزر.

بالإضافة إلى أن بيزنطة كانت تعاني وبشكل كبير من حروبها مع البلغار على الجبه له الخارجية، وأيضاً كانت مشكلة الصراع بين الإمبراطور ومناصري الحركة الأيقونية تزداد بشكل كبير، فالأوضاع الداخلية فيها كانت مضطربة بشكل كبير، ".

ونظراً لهذه الأوضاع، فقد عرض الإمبراطور قسطنطين الخامس على المنصور الصلح في عام ٥٥ هـ . ٧٧١/ م، ودفع الجزية تأميناً لحدوده مع المسلمين، وذلك لكي يتفرغ لأمروره الداخلية وحروبه مع البلغار<sup>(٢)</sup>.

لكن المنصور رفض طلب الإمبراطور للصلح، وأحس بأن البيزنطيين يعانون من نقاط ضعف اضطرتهم لطلب الصلح، لذلك قرر استغلال هذه الفرصة والمبادرة بالهجوم عليهم .

ففي العام نفسه قام المنصور بتحهيز حيش ضخم يقدر بحوالي ثمانين ألفاً، وحرج المنصور بنفسه قائداً لهذا الجيش نحو كمخ، واستطاع حيش المسلمين أن يفاجئ القائد البيزنطي المرابط في تلك المنطقة، وحاصر المنصور الحصن لكنه لم يستطع أن يستمر بالحصار، بسبب قدوم الشستاء لذلك عاد مع حيشه (٢).

أح الطبري: تاريخ الرسل والملوك ، ج ٨ ، ص ٤٦ ، ابن الأثير :الكامل ، ص ٥ ، ج٦ ، ابن كثير: البداية
 والنهاية ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ .

<sup>&#</sup>x27;– الطيري:تاريخ الرسل والملوك ، ج.٨ ، ص ٤٦ .

<sup>&</sup>quot;- عبد الله:العلاقات السياسية ، ص ١٦٥ .

وأرسل المنصور أيضاً حملة ثانية بقيادة ثمامة بن وقاص في العام نفسه الذي توجه نح و الحدود البيزنطية، وتمكن من استرداد عدد كبير من الأسرى<sup>(1)</sup>.

وهاتان الصائفتان لم يرد لهما أي ذكر في المصادر العربية التي تحت العودة إليها، وإنما تحت الإشارة إليهما في المصادر اليونانية، وهذا إن دلّ على شيء، فمن الممكن أنه يدل على أن المنصور قد رفض الصلح مع الإمبراطور بشكل تام و وحّه بالفعل الحملات ضد البيزنطيين هذا من جهة، ومن جهة أخرى ربما قصد المؤرخون اليونانيون ذكر هذه الحملات ليظهروا ضعف الإمبراط ورحاصة وأنحم كانوا لا يكنون له الكثير من الاحترام، بسبب سياسته الدينية في محاربة الإيقونات.

واستمر النشاط الإسلامي بقوة تجاه الحدود البيزنطية، فقد أرسل المنصور في العام التالي الدي توجه من درب الصفصاف، وأغار على قونية (٢) وقنبة (١) وكان قد توج به نحو (حَرْمَة) وهي مطمورة (١) في برية وجد فيها حثث على قونية (٢)

<sup>&#</sup>x27; - عبد الله :العلاقات السياسية، ص ١٦٦ .

أ- قُونِهُ: من أعظم مدن الإسلام ببلاد الروم و بحا سكنى ملوكها و بحا قبر أفلاطون الحكيم، الحموي: معجم البلدان، ج٤، ص٤١٥، وصفها ابن بطوطة في رحلته فقال عنها: مدينة عظيمة حسنة العمارة كثيرة الماء والأنهار والبسائين والفواكه و بحا المشمش المسمى بقمر الدين، ويحمل منه إلى ديار مصر والشام، وشوارعها متسعة حداً وأسواقها بديعة الترتيب وأهل كل صناعة على حدة ويقال بأنها من بناء الإسكندر، ابن بطوطة (حمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم): تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار (رحلة ابن بطوطة)، بيروت، دار الكتاب اللبناني، د.ت، ص ١٩٥.

<sup>&</sup>quot; – قنية : لم يتم العنور عليها في المصادر والمراجع التي تحت العودة إليها ، وعلى الأرجح بأنها منطقة قريبة من قونية. وما وحد في المصادر بأن قنية قرية بحمص الأندلس، ابن عيد الحق البغدادي: مراصد الإطلاع،ج٢،ص١١٢.

أ - المطمورة : جمعها مطامير ، والمطمورة حفرة أو مكان تحت الأرض وقد هي، حفياً يُطْمَرُ فيه الطعام أو المال وذات المطامير بلد على الحدود الإسلامية على مقربة من منطقة النغور الشامية ، الحموي: معجم البلدان، ج٥، ص ١٤٨. وفي منطقة المطامير تقع العديد من الحصون (بليسة، ملتدسة، قونية، ملكوبيا ، بدائه، بارنوا، سايلون) والمطامير هي في الأصل الكهف والبئر والأبنية الأرضية تحت الحصون وهي التي يحبس فيها الأسرى والعبيد ، فازيليف: العرب والروم، ص ٩٤.

عشرة أشخاص لم تفن أحسادهم، وكان مع زفر في حملته هذه أبو إسحاق الفزاري الذي قال: إنّ هؤلاء الأشخاص هم أهل الكهف على حالها إلى هؤلاء الأشخاص هم أهل الكهف على حالها إلى زمن هذه الصائفة، ولم تفن أو تتغير بمرور الزمن، فعلى الأرجح أن تكون هذه المقولة غير صحيحة.

وتكررت صوائف المسلمين، فغي عام ١٥٧ه . /٧٧٣م، توجه القائد يزيد به من أسه يد السلمي نحو بلاد الروم، و توجه نحو حصن "لم يذكر اسمه في المصادر العربية " وبه دوره يزيد د أرسل سناناً مولى البطال الذي استطاع أن يهاجم بعض الحصون، و يخرج ومع به عدد م من الأسرى والغنائم(٢).

وهنالك خلاف في هذه الصائفة حول اسم قائدها، فالبغض يذكر أنه كان زفر رابر عاصم م الهلالي<sup>(٣)</sup>.

ويمكن القول: إنّ هنالك خلطاً بين الصائفتين، فقائد صائفة عام ١٥٦ه ./٧٧٣م، هو زفر بسن عاصم، ولذلك ذكره البعض على أنه من قاد الصائفة في العام التالي، لكن من المرجح أن القائد هو يزيد بن أسيد، لأن أغلب المؤرخين الأوائل قد ذكروا اسم يزيد فقط، وبعضهم قد ذكر اسم القائد زفر بن عاصم.

أ- ابن حباط: تاريخ حليفة بن حباط، ص٤٢٨ ، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨ ، ص٥٣ ، الأزدي : تاريخ الموصل، ص٢٢٦، ابن الأثير: الكامل ، ج٦ ، ص١٢٠ .

<sup>&#</sup>x27;- ابن خياط: تاريخ خليفة بن خياط ، ص ٤٢٨ الطبري :تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص ٥٠، الأزدي: تاريخ الموصل ، ص٣٢٥ ، ابن الأثير :الكامل، ج٦،ص١١ .

<sup>&</sup>quot; –الطبري: تاريخ الرسل والملوك ، ج.٨ ، ص٥٣، ابن الأثير : الكامل، ج.٦ ، ص١٦٠

واستمرت الصوائف بشكل منظم نحو الحدود، ففي العام التالي ١٥٨ه. ١٧٧٤/م، أرسل المنصور قائده معبوف بن يحيى من درب الحدث نحو الحدود، وقد التقى معبوف مع حيش بيزنطي في ما بين الحدث ونحر حيحان، و يبدو أن قتالاً حدث بين الطرفين لكن لم يحقق نتائج مهمة، فقد ذكر بأنهم ((قتتلوا، ثم تحاجزوا)) أي أن القتال قد انتهى من دون أياة نتائج ذات أهمية ((

وتوفي الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور والإمبراطور البيزنطي قسطنطين الخ مامس في العام نفسه ١٥٨هـ ١٥٨م ، واستلم عرش الخلافة العربية الإسلامية في بغ مداد المه مدي بسن المنصور، وتسلم الإمبراطور ليو الرابع عرش بيزنطة بعد أبيه قسطنطين.

وتمًا تقدم يتبين بأن هذه المرحلة من النشاط الإسلامي ضد الحدود البيزنطية قد ميزتم ا نقاط عدة:

١- تركيز هجمات البيزنطيين على ملطية، و جعلها هدفاً أساساً أمام قواتهم لتخريبه ها، وقد د
 حدث هذا أكثر من مرة.

٢- عدَّ مرج دابق نقطة عسكرية تتحمع فيها الجيوش الإسلامية، وتستعد للتوح له إلى الثغ ور
 الأحرى نحو الجهاد، ولكن لم تخرج منها أية غزوة.

111

أ- ابن خباط: تاريخ خليفة بن خباط ، ص ٤٢٩ ، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨ ، ص ٥٧ ، ابن الأثير:
 الكامل، ج٦ ، ص ٣٥ ، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١ ، ق٢ ، ص ٢٣١ ،عبد الله: العلاقات السياسية،
 ص ١٦٧ .

" - كما أن عناصر الجيش الإسلامي العباسي تغيرت، فلم تكن عربية صرفة كما في أيام الأمويين، ولكن بدأت العناصر الخراسانية تدخل بشكل كبير في تشكيلها، وعلى الرغم من ذلك بقيت قيادة أغلب الحملات الإسلامية العباسية خاصة لأقارب الخليفة.

ثالثاً - النشاط العربي الإسلامي العسكري والسياسي العربي الإسلامي زمن الخليف له محمد الملهدي إلى زمن الخليفة موسى الهادي ١٥٨ - ١٧٥ه /٧٧٥ عند

في هذا العام ١٥٨ه ./٧٧٥م توفي سياسيان محنكان في العالمين العام ١٥٨ه المواهد البيزنطي هما الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور والإمبراطور البيزنطي قسطنطين الخامس، وقد كانت حقبة حكمهما من أهم الحقب في التاريخ العربي الإسلامي والبيزنطي، فالخليفة المنصور المؤسس الفعلي للدولة العباسية ومنظمها سياسياً وعسكرياً واجتماعياً، عمل بكل ما يمكن من قوة من أجل الدفاع عن حدود دولته من خطر البيزنطيين، وسار الخليفة المهدي على خطا والده بمواصلة سياسته في محاربة أعداء الدولة الأساسيين (البيزنطيين).

إلا أن النظرة العامة للعالمين العربي الإسلامي والبيزنطي آنذاك كان من تروحي بر أن العلاقات بين الخليفة المهدي والإمبراطور ليو الرابع ستميل نحو الهدوء والسلام، والسبب في ذلك يعود إلى أن الإمبراطور ليو الرابع عمل على إطلاق سراح الأسرى المد لممين الرين كان من الإمبراطورية قد قبضت عليهم، ورد الخليفة المهدي بالمثل، فقد أطلق سراح الأسرى البير نظيين لديه مع من أطلقهم من السحون (1). كمبادرة منه لقيام علاقات ودية بين الطرفين.

<sup>· -</sup> الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج.٨ ، ص ١٩٧٧، الأزدي: تاريخ الموصل، ص ٢٣٦،

وبادر الإمبراطور ليو الرابع إلى تقوية علاقاته أكثر بالخليفة المهدي، لذلك عمل علم ي إرسال الهدايا للخليفة، وكان من بين هذه الهدايا كتاب عنوانه "يانيس ويمباريس"، "حان وحاميرس" ويتحدث هذا الكتاب عن سحر المصريين وما صنعوه ضد سيدنا موسى الله الكتاب عن سحر المصريين وما صنعوه ضد سيدنا موسى الله الكتاب

ويقال: إنّ السبب الذي دفع الإمبراطور ليو الرابع لإرسال هذا الكتاب هو سماعه بـ أن المهدي كان يميل إلى دراسة السحر والشعوذة والتنجيم .

وهنا يجب أحد هذه الحادثة بعين الحدر والحيطة، حاصة وأن المصادر العربية جميعها الم تذكرها مطلقاً، وإنما اقتصر ذكرها فقط على المصادر السريانية، ومن الممكن أن تكون هذه الحادثة قد وقعت، ولكن قد تكون المصادر العربية قد أغفلتها، فلماذا أغفلتها المصادر العربية؟

يبدو أن السبب يعود إلى عدم اهتمام للؤرخين الإسلاميين بمثل هذه الأحداث، فقد كان حل اهتمامهم بالأحداث الداخلية، كثورات، وانتفاضات وأمور البلاد الداخلية، أكثر من من اهتمامهم بمثل هذه الحادثة.

ومن الأحداث السالفة كان يتوقع أن تميل العلاقات بين الطرفين نحو الهدوء والسلام، و لن يقوم أي من الطرفين بالهجوم على الطرف الأخر.

ولكن هذه الحقبة من الهدوء لم تستمر طويلاً، بل أخذ الإمبراطور لي و الرابع زمام المبادرة، وعمل على تجهيز حملة كبيرة في تحاية عام ١٥٩ه /٧٧٥م، توجهت نح و سميد اط،

ابن الأثير: الكامل، ج٦ ، ص٤١ ، مؤلف مجهول: العبون والحدائق، ص٢٧٠، السرياني: تاريخ مبحائيل الكبير ، ج١، ص٤٢٠.

<sup>&#</sup>x27;- السرياني: تاريخ مبحائيل الكبير، ص٤٢٣ ، عبد الله: العلاقات السباسية ، ص ١٧٣ .

وتذكر المصادر الأرمينية بأن الإمبراطور ليو الرابع عمل على إسناد هذه الحملة إلى ثلاثة قادة أقوياء يحملون لقب ستراتيحوس، وهم أرتفاسدوس ماميكونيان، وتاتزاتيس الدريفاتك وهما أرمنيان والقائد الثالث ميخائيل لاخانودراكون، وغكن هؤلاء القادة من تسيير هذه الحملة بشكل حيد، وقد ثم الاستيلاء على سميساط وتدميرها، وغكنت هذه الحملة من أسر عدد من المقاتلين المسلمين والاستيلاء على غنائمهم، بعد أن قامت الحملة بتخريب المدينة، و أجهزت على القوى العسكرية المحيطة بحا، ودمرت المعدات التي كانت تدافع عن المدينة، وعادوا بغنائهم إلى الإمبراطور، وأسكن الإمبراطور المسلمين داخل الإمبراطورية (١٠).

ونظراً لهذا النجاح المميز عمل الإمبراطور ليو على تكريم هؤلاء القادة وسط احتفالات بانتصارهم في القسطنطينية(٢).

ومن مراجعة هذه الحملة يلاحظ أمور عدة .

بداية : إنَّ الجُو العامُ الذي بدأ مع تسلم ليو الرابع عرش الإمبراطورية والخليفة المهدي الخلافة الإسلامية، والذي كان يوحي بأن السلام سيحل بين الطرفين، كان حواً مضطرباً وضبابياً، إذ إن هذا الجُول لم يشعر ليو الرابع بالارتباح والاطمئنان للمسلمين، لذلك بادر بالهجوم كما حرت العادة، فمدة اعتلاء العرش من قبل حليفة أو إمبراط ور تعد فرصة ذهبية، على أحد الطرفين استغلالها والمبادرة بالهجوم ضد الخصم.

<sup>· -</sup> البعقوبي :تاريخ البعقوبي، ج٣ ، ص١٣٥ ، ابن شداد :الأعلاق الخطيرة، ق١ ، ج٢ ، ص٢٣١ .

ا - جيفوند ۽ ص١٥٠-١٥٣ .

ثانياً: إنّ الأوضاع الداخلية والخارجية للإمبراطورية البيزنطية كانت تميل نحو اله دوء، فغي الداخل كان يشاع بأن الإمبراطور ليو الرابع سيتعامل مع القضايا الدينية بإنصاف، و بالتحديد قضية عبادة الصور هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فحروب أبيه م ع البلغار أرهقت البلغار بشكل كبير وجعلتهم يستنفدون قواهم العسم كرية والماديمة في حروبحم للدفاع عن دولتهم، ويقال: إنّ قسطنطين الخامس و لكثرة ما قتل ودمر في بلاد البلغار سمى سفاح البلغار الأول(١٠).

ولذلك عندما تسلم ليو العرش كان البلغار قد أنحكوا، و كانت علاقته معهم يلفها ا هدوء نسبي، لذلك كان ليو الرابع مرتاحاً من جهة الجبهة الخارجية للبلغار.

كما أن ليو الرابع كان يفكر بطريقة يوصل بها رسائل للمسلمين و توحي بأن سياسة والده في حروبه ضد العرب المسلمين لا تزال مستمرة، وأن حيشه وقواده على كفاءة عالية من التنظيم والقوة، ولذلك كان اختياره لهؤلاء القادة الثلاثة على هذا المستوى العسكري الرفيع، هذا على الجانب الإسلامي، أمّا على الصعيد البيزنطي الداخلي، فقد كان ليو الرابع يهدف إلى إرسال رسالة للداخل البيزنطي مفادها أنه يسير على خطا والده، و أن قواد والده الأقوياء هم قواده، وكما كانوا يدينون بالولاء لوالده، فهو يمنحهم تقته ليدينوا بالولاء له أيضاً.

وهكذا حدث هذا الهجوم البيزنطي في بداية حكم الخليفة المهدي، لذلك شعر الخليف ة المهدي بأنه إن لم يردّ على هذا الهجوم بقوة فستكون هذه ضربة قوية تحز عرشه وهو في بدايته،

<sup>&#</sup>x27;- لانجر : موسوعة تاريخ العالم، ج٢، ص٤٨٥، ربيع:دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية، ص ١٢٠، العريني: الدولة البيزنطية ، ص١٨٦-١٨٧ .

لذلك عمل المهدي على تجهيز حملة ضمت حيشاً ضخماً كان أغلب حنوده من أهالي حراسان، وكان على رأس هذه الحملة عمّ للهدي العباس بن محمد(١٠)، الذي توجه بم لذا الح ليش يريال الوصول إلى أنقرة(٢)، وكان في مقدمة هذا الجيش الحسن الوصيف، وهو أحد مـ والي الخليف لة المهدى .

رافق الخليفة المهدي الجيش إلى البردان<sup>(٣)</sup>، ومن هناك أرسل العباس نحو بلاد الروم، وقد أحرز العباس انتصاراً كبيراً على البيزنطيين، واستطاع أن يفتح مدينة من مدن الروم ومطم عورة ووصل إلى أنقرة، إلا أنه لم يقم بأيّ تحرك تجاه أنقرة (``.

<sup>` –</sup> العباس بن محمد: هو العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس أخو السفاح و المنصور أبو الفضل؛

ولاء المنصور بلاد الشام وتولى أيام الرشيد الجزيرة ،وأرسل أكثر من مرة لغزو البيزنطبين ،كان من أجود الناس رأياً وحكمة ويزعم بعض من أهله بأن الخليفة الرشيد هو من سمه،ابن طيفور: تاريخ بغداد، ج١٤ص٩٥، ج٤،ص١٢٤، ابن تغري بردي (أبو المحاسن يوسف الأتابكي ت ٨٧٤هـ /١٤٦٧م): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، مصر، دار الكتب المصرية، ١٩٥٦م ،ج٢، ص١٢٠، الترمانيني ( عبد السلام): أحداث التاريخ الإسلامي بترتب السنين(يشتمل على أحداث التاريخ الإسلامي مع ترجمة لأشهر الأعلام وتعريف بالمواقع والبلدان)،دمشق، دار طلاس،ط۳، مج۲،ص۸۰۸۰.

<sup>\* -</sup> أنقرة:اسم للمدينة المسماة أنكورية، وقال عنها بطليموس ،مدينة أنقرة طولها تمان وخمسون درجة وعرضها تسع وأربعون وهي في الإقليم السابع ،الحموي: معجم البلدان،ج١،ص٢٧١.

<sup>&</sup>quot; – **البردان**: وهي عدة مواضع منها قرية في بغداد بوالبردان نمر يسقى بساتين مرعش وضباعها، الحموي: معجم البلدان، ج١ ،ص ٢٧٥-٢٧٦.

أ – ابن خباط: تاريخ خليفة بن خباط ، ص٤٢٩، البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ج٢ ،ص٩٣٥، الطيري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج.٨ ، ص ١١٦ ، ابن الأثير:الكامل ، ج.٦ ، ص ٤١ ، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج.١ ، ق۲، ص۲۳۱ .

ولدى مراجعة هذه الحملة في المصادر العربية يلاحظ بأن معلومات قليلة ومتفرقة ذكرتها المصادر العربية، فبعض المصادر تذكر أنه فتح مدينة للروم ومطمورة (١)، والبعض ذكر بأنه وصل إلى مشارف كاسن(١).

واتفقت هذه المصادر على أن العباس وصل إلى أنقرة، لكنه لم يفتتحها، وهذا الجاب أن توضيح بعض النقاط، فكاسن: هي عبارة عن حصن، وليست مدينة، وبالفعل استطاع العباس أن يفتحها بعد أن اتبع خطة نفث الدعان على الحامية البيزنطية التي كانت مرابط له في الحصاب، فاستسلمت الحامية، وتمكن العباس من دحولها، والاستيلاء على مخازن القمح الكثيرة الموجودة في الحصن (٢٠).

فربما قصد المؤرخون أن المدينة: هي حصن كاسن، والمطمورة: هي مخازن القمح، وذلك تبعاً لما تعنيه هذه الكلمة، وهي مكان تحت الأرض يطمر فيه الطعام .

أما بالنسبة لأنقرة، فهي لم تفتح، بل وصل إليها العباس، لكنه ربما لم يستطع أن يدخلها بالقوات التي كانت موجودة معه، لذلك فضّل العودة إلى كاسن والاستبلاء عليها، نظراً لأهميتها و لكونما مخازن للقمح.

وهنا يجب التدقيق في ذكر الروايات لدى المؤرخين القدامي، فيلاحظ بأن هناك بعض الاقتضاب في ذكر الأحداث الخارجية في بعض السنوات، ويمكن أن يكون السبب في ذلك عدم

<sup>· -</sup> الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ، ص ١١٦ ، ابن الأثير:الكامل، ج ٦ ، ص ٢٦ .

<sup>\* –</sup> البعقوبي: تاريخ البعقوبي ، ج٢ ، ص ١٣٥ .

<sup>&</sup>quot; - عبد الله: العلاقات السياسية ، ص١٧٨ - ١٧٩ .

اهتمام المؤرخين بالأمور الخارجية بشكل كبير، إلا إذا كان هنالك انتصار كبير حققه المسلمون، أو إذا كان الخليفة أو أحد أولاده هو من قاد هذه الحملة، فيلاحظ هنه با توسه عم الم فرحين في الحديث عن هذه الحملة، وربما اهتم المؤرخون بالأحداث الداخلية والقضايا الخاصة التي كه بان يعاني منها الخلفاء، كانتفاضة أحد أولاد عمومتهم، أو تورات الخوارج، أو حروج بعض الزنادقة على الخلافة وهكذا .

وهنا يلاحظ أمر على قدر من الأهمية قد ذكره المؤرخون، وهو عند إرسال المهدي الحسن الوصيف مع العباس في حملته هذه ذكروا بأنه "لم يجعل المهدي للعباس على الحسن الوصيف ولاية في عزل ولا غيره "إذاً بدأ الموالي يظهرون بشكل قوي في الجيهوش العباسية، ويفرضون أنفسهم حتى في القيادة ، وبدأ الخلفاء بإعطائهم أهمية كبيرة، ومنع أقاربه وآل بيته من توجيه الملاحظات لهم.

إذاً يجب القول: إنّ الظهور القوي الذي كان يخطط له الموالي منذ دخ ولهم ال مدعوة العباسية قد ظهر بقوة في عهد المهدي، وسوف يلاحظ بأن هؤلاء الموالي سيزداد تأثيرهم وقوتهم ومكانتهم أكثر فأكثر في الحملات العسكرية خاصة، و أنّ من يسيطر على قيادة الجيش، فه و يسيطر على كل شيء.

بعد هذه الحملة اختير القائد ثمامة بن الوليد من قبل الخليفة المهدي كقائد لصائفتين نحو بلاد الروم، الأولى كانت في عام ١٦٠هـ ١٣٧٨م، و لم تذكر المصادر ما ه ي نه بائج ه ذه الصائفة، سلبية كانت أم إيجابية؟(١).

<sup>&</sup>quot; – الطبري: تاريخ الرسل والملوك ، ج.٨، ص ١٢٩ ، ابن الأثير:الكامل ، ج.٦ ، ص ٤٦.

والصائفة الثانية: كانت في عام ١٦١ه ./٧٧٧م، و توجه تمامة نحو دابق ورابط فيها (١٠).

و لم يتوقف المهدي عن توجيه الحملات بل عمد إلى تكثيفها نح و الح لمود البيزنطية الإسلامية، لذلك و في العام نفسه ١٦١ه ./٧٧٧م، أرسل حاله القائد عيسى بن علي، فتوجه عيسى ومعه ثمانون ألف مقاتل نحو مرعش، ولكنه تعرض لحصار من قبل البير نظيين، لكرين عيسى عدد عيسى تمكن من التخلص من هذا الحصار واستطاع التغلب على البيزنطيين، وتمكن من سبي عدد منهم والحصول على غنائمهم وعاد إلى مرعش ورابط فيها (١٠).

وهنا تظهر المبالغة في ذكر هذا العدد الضخم من الجنود الذين توجهوا مع عيسى بن على في هذه الصائفة، فيذكر بأنهم ثمانون ألف مقاتل، فكيف استطاعت مدينة مرعش استيعاب هذا العدد الضخم من الجنود في أراضيها، ولكن هذه كانت عادة المؤرخين بشكل عام، المبالغة والتضخيم في ذكر أعداد المسلمين خاصة، ليشعروا القراء بمدى اهتمام الخلفاء بإرسال أعداد كثيرة من الجنود، ليدافعوا عن حدود دولتهم.

بعد هذه الصائفة التي قادها القائد عيسى بن علي في عام ١٦١ه . ./ ٧٧٧م، بدأت الدولة البيزنطية تعدّ العدة لهجوم منظم على الحدود الإسلامية، ولذلك جهز الإمبراطور ليو الرابع حيثاً ضخماً مكوناً من خمسة حيوش رئيسة كبرى، وصل تعدادها إلى مئة ألف مقاتل، وسلمه

'- ابن حباط: تاريخ حليفة بن حباط ، ص٤٣٦ ، ابن شداد :الأعلاق الخطيرة،ج١، ق٢، ص٢٣٢ .

أ- البلاذري: فتوح البلدان، م ١٩٣ ، ابن حباط: تاريخ حليفة بن حباط، م ٤٣٦، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١،٥٣٠ ، ص٢٣٦ ، ابن العدم: بغية الطلب ، ج١ ، ١٣٦٠ .

لخمسة قواد من أكفأ القادة وأشجعهم، ثلاثة منهم قواد الحملة على سميساط عام عام ١٥٥ه . ١٥٧٥م، ثم أضاف إليهم الإمبراطور قائدي ثيمي أرمينية، والأوبسيكيون(١٠).

كان من أشهر قادة هذا الجيش القائد (ميخائيل لاخانودراكون) الذي قاد هذا الج يش الضخم، وتوجه من درب الحدث إلى مرعش، وفي طريقه إليها كان يعمل على تدمير القرى للوجودة في طريقه، ويحرق المزارع المحيطة بحا، ويسبي أهلها، وهذا ما فعله مع قريتي عقبة حرتنا، وعترران، وهذه من ضمن خطط بيزنطة حتى لا تقوى هذه المناطق على مد اعدة المذ اطق الأحرى، وهي غير قادرة على الدفاع أو الهجوم فيما بعد.

ووصل إلى مرعش، وكان فيها عيسى بن علي مرابطاً بقوة تقدر بحوالي ثمانين ألف مقاتل (١٠). أرسل عيسى قوة بقيادة سالم البرنسي، وحدث قتال بين الطرفين، كانت الغلبة في له للحاذ بب البيزنطي، لذلك توجه الكثير من جنود عيسى، ومن نجا من المقاتلين نحو المديد لة واعتصا موا الهارات.

وهناك اختلاف بين المصادر العربية، والمصادر البيزنطية حول هذه الحملة ودور قائدها ميخائيل، فبعض المصادر البيزنطية تذكر أن عيسي بن على تمكن من إنقاذ مرعش عس طريك

\*- البلاذري: فتوح البلدان ، ص ١٩٣ ، ابن خباط: تاريخ خليفة بن خباط ، ص٤٣٦ ، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢ ، ص ٢٣٢ .

١- عبد الله: العلاقات السياسية ، ص١٨١ .

<sup>&</sup>quot;- البلاذري : فتوح البلدان، ص١٩٣، ابن حياط: تاريخ حليفة بن حياط، ص ٤٣٧، ابن الأثير: الكامل، ج٦، ص٥٥.

اتصاله بالقائد ميخائيل، ورشوته بالهدايا وغيرها، لذلك ترك ميخائيل المدينة وعاد أدراح له إلى بيزنطة ('').

أما المصادر العربية فلا تذكر الرشوة إطلاقاً، وإنما تذكر صائفة أخرى بقيادة تمامة بين الوليد كانت مرابطة في دابق، وتربط بينها وبين غزو مرعش من قبل الجيش البيزنطي ، فعد بدما وصلت الجيوش البيزنطية إلى مرعش وحاصرتها علمت بأن القائد ثمامة بن الوليد يقوم بتخريب للنطقة المحيطة بدابق، فكان على القوات البيزنطية مواجهة ثمامة، وإشغاله ومحاولة منع مد من الوصول إلى مرعش ومساعدتها ، وتذكر هذه المصادر أن القائد البيزنطي ميخائيل لاحانودراكون تقدم بحيشه نحو ثمامة، ودارت معركة بين الطرفين(٢).

وعلى الأرجع أنه عندما علم القادة البيزنطيون بشأن نمامة اجتمعوا وقر رروا تقسيم الجيش إلى قسمين، قسم يبقى في مرعش لحصارها، والقسم الآخر يتحرك لملاقاة نمامة، وقد تولى قيادة هذا القسم القائد ميخائيل، وهذه المصادر الا تذكر اشتراك القادة البيزنطيين مع ميخائيال، بل تؤكد أن ميخائيل سار نحو دابق، لمواجهة نمامة بجيش مكون من نمانين ألف حندي(").

لابد هنا من الإشارة إلى هذه الأرقام الضخمة التي يتم ذكرها من قبل المؤرخين العرب والسريان على حد سواء، ولكن المنطق يدفع الدارس للتساؤل عن حقيقة مد لل هـ لـذه الأرق ام

أ- البلاذري: فتوح البلدان، ص ١٩٣، ابن حباط: تاريخ خليفة بن حباط، ص ٤٣٧، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، چ٨، ص ١٤٦، ابن الأثير:الكامل، چ٦، ص٥٥.

<sup>&#</sup>x27;- عبد الله : العلاقات السياسية، ص ١٨٢ .

<sup>&</sup>quot;- ابن حباط :تاريخ حليفة بن حباط، ص ٤٣٧ ، الطبري:تاريخ الرسل والملوك ، ج٨ ، ص ١٤٦ .

ومصداقیتها ، فهل یعقل أن يتمكن حيش بمثل هذا التعداد الضخم من تأمين احتياحات الجند ود والخيول من مؤن وغذاء وماء وما إلى ذلك إلى مدة تطول إلى أسابيع أو أكثر.

لذلك فالجيش الذي بقي في مرعش لحصارها يقدر بحوالي عشرين ألف حندي على افتراض أن الجيش البيزنطي كان تعداده مئة ألف حندي، وهكذا تقدم ميخائيل نحو ثمامة الدي تحرك، لصد الهجوم ومعه أعداد قليلة من الجنود، وكان قد أرسل مجموعة استطلاعية لتخبره عن تحركات البيزنطيين وتعدادهم، وقد حاولت هذه المجموعات أن تثني ثمامة عن مواحهة الحديث البيزنطي، نظراً لضخامته، لكنه لم يأبه بحم وحرج من دابق، و وصل الحدث وحاصرها(۱).

فلماذا بقي في مرعش العدد الأقل لمحاصرتما، وتوجه العدد الضخم مع ميخائيل لمواجهة غامة؟.

يبدو أن القائد ميخائيل أراد أن يتوجه بحذه الأعداد الضخمة، ليشعر الجيش الإسالامي بقوته، ويقوم بحزيمته، ويمنع المسلمين من محاولة الدفاع عن مرعش في أثناء هجومهم عليها.

وحدثت معركة عنيفة بين الطرفين تمكن ثمامة من هزيمة طلائع حيش ميخائيل في بداية المعركة، وكان مع ثمامة ملالة بن حكمة (٢٠)، ولكن ما لبث أن تح وّل سرير المعرك به لصر بالح المبيز نطيين، وقتل الكثير من الجنود العباسيين وأصيب ملالة إصابة خط يرة في هر لذه المعرك بة،

<sup>&#</sup>x27;- ابن حياط :تاريخ حليفة بن حياط، ص ٤٣٧ ، الطبري :تاريخ الرسل والملوك، ج.٨ ، ص ١٤٢ ، ابن الأثير :الكامل، ج.٦ ، ص ٥٥، عبد الله : العلاقات السياسية، ص ١٨٣ .

<sup>\* -</sup> ملائة بن حكمة: لم أحد له تعريف في المراجع التي تمت العودة إليها.

واستطاع ميخائيل أن يدخل حصن الحدث، ويخربه وقد دخل إلى قرى أخرى محيطة به أحرقها، وسبى الكثير من المسلمين(١٠).

ويرجَع أن تكون هزيمة الجيش البيزنطي في البداية خطة من قبل القائد ميخائيل، حتى يسـ عطيع تطويق الجيش العربي الإسلامي بأكمله والقضاء عليه مستغلاً أعداد جنوده وعدتهم الضخمة.

ويبدو أن شحاعة تمامة وتحمسه لمواجهة البيزنطيين لم تجعله يقدر الأمور على حقيقتها ، فالجيش البيزنطي أضعاف أضعاف حيش المسلمين ، كما أن المجموعات الاستطلاعية كانت قد نبهته إلى ذلك ، لكنه لم يعرها أي اهتمام ، وهنا وقع الخطأ، لأنه لم ينتبه لتحذيرات المجموعات الاستطلاعية حول ضخامة الجيش البيزنطي من حيث العدد والعدة، فقد أحس الجيش البيزنط ي بأنه أقوى من حيث المسلمين بعدده وتعداده، ولا شك أن حنكة قائده كان لها دور وثر يس في هذا النصر.

بعد هذا الانتصار توجه ميخائيل نحو مرعش ، التي كانت محاصرة من قبل القسم الآخر من الجيش ، فاشترك ميخائيل بالحصار ، واستطاع أن يدخل مرعش، والتقى مع جنود عيسى بن علي، واتبع ميخائيل الخداع والحيلة فتظاهر بالانسحاب ثم استجمع قواه وباغ من حيش العباسيين، وتمكن من تحقيق نصر كبير وقتل الكثير من جنود عيسى وقر رال القون، ولم يج لم ميخائيل أي مسوع لمواصلة الحصار ، لذلك تحرك عائداً إلى بيزنطة ، وبصحبته أعداد هائلة من

أ- ابن خياط: تاريخ خليفة بن خياط، ص٣٦٧- الطبري:تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص ١٤٢، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ، ص ٢٠٦ ، عبد الله:العلاقات السياسية، ص ٢٤١ .

الأسرى من سكان مرعش، والحدث، والمناطق المجاورة، وقام الإمبراطور بتسكين الأسرى في منطقة تراقية. (1)

وقد احتفل الإمبراطور بحذا الانتصار، وقام بتكريم القادة للنتصرين، وهذا ينفي اتح مام للصادر البيزنطية لميخائيل بالرشوة، ولو أنه ارتشى لما حارب المسلمين بحذه القوة، ومماكمان للإمبراطور أن يكرمه على انتصاره هذا(٢).

وكان لهذا النصر البيزنطي أثر كبير على وضع الخلافة العباسية السياس ي، فقد أدرك المهدي أن عطر الإمبراطورية كبير ويهدد أمن دولته، ولهذا كان عليه أن يثبت وحود الخلاف لة الإسلامية، وقوتما فقرر الانتقام.

وأول ما فعله هو نقل قيادة الجيش من عمّه العباس بن محمد إلى الحسن به من قحطبه ، القائد لله المعروف بحنكته العسكرية، وسيره على رأس حيش مكوّن من ثمانين ألف مقاتل ضم قوات من عراسان والموصل والشام والجزيرة واليمن والمتطوعين من العراق والحجاز (٢٠).

أ- البلاذري: فتوح البلدان ، ص ١٩٣، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١،ق٢ ، ص ٢٣٢، السرياني: تاريخ مبحائيل السرياني الكبير، ج١، ص ٤٢٤، عبد الله: العلاقات السباسية ، ص ١٨٤ .

<sup>\*-</sup> توفيق :تاريخ الإمبراطورية البيزنطية؛ ص ٧٩ ، عبد الله:العلاقات السياسية ، ص ١٨٥ .

<sup>&</sup>quot;- ابن خياط: تاريخ خليفة بن خياط ، ص ٤٣٧ ، الطيري : تاريخ الرسل والملوك، ج٨ ، ص ١٤٢، ابن العدم: بغية الطلب ، ج١ ، ص ٢٤٢ ، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١،٥٥ ، ص ٢٣٢ .

وتوجه الحسن بن قحطبة، ومعه هذا الجيش الضخم في عام ١٩٢ه ./٧٧٩، من مم ردب الحدث بين مرعش وألبستان، ووصل إلى ثيم الأناضول وبلغ حمة أذرولي ية (١)، وكان في طريقه يحرق القرى، ويهدم الحصون البيزنطية الموجودة أمامه، ويسبي أهلها لدرج بة أن الذياس بدؤوا يخافون ويرتعبون من اسمه، ولكثرة ما فعل بحم وضعوا صوره في كنائسهم وسموه التدنين، وبعد أن وصل إلى الأناضول أرسل ابنه محمد بن الحسن إلى عمورية (١)، وقد استطاع محمد أن يصل إليها، ولحقه والده لكنه عاد من دون أن يفعل شيئاً، فلم يفتح أي حصن، ولم يلتق مع أي حنود من البيزنطيين، و على الرغم من ضخامة هذا الجيش وقوته وحنكة قائده فقد عاد من دون أن يحقق نتائج ذات أهمية حقيقية ماعدا أنه هدم وحرق وسبي (١).

يجب الانتباه إلى أنه من الممكن أن يكون المؤرخون قد بالغوا في ذكر أعداد الجنود الذين كانوا مع الحسن " على عادتهم " لتهويل أهمية هذه الحملة ولإيضاح مدى قوة الجيش الإسلامي.

<sup>&#</sup>x27; – حمة أذرولية: إقليم في درب الروم واسم لبلدة البيزنطية وهي اليوم اسكي شهر، المحاسني (زكي): شعر الحرب في أدب العرب ( في العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سبف الدولة) ، مصر، دار المعارف، ط٠٧٠٠م، ص١٩٧.

<sup>\* -</sup> عمورية: من أهم بلاد الروم البيزنطيين ،الحموي:معجم البلدان، ج٤، ص٠٥٠.

<sup>&</sup>quot;- البلاذري: فتوح البلدان ، ص ١٩٤ ، ابن حياط: تاريخ حليفة بن حياط ، ص ٤٣٧ ، الطبري: تاريخ الرسل والملوك ، ج٨، ص ١٤٢ ، ابن الأثير: الكامل ، ج٢، ص ٥٨ ، ابن العدم: بغية الطلب، ج١٠ج١، ص ٢٤٠ ، ابن العدم: بغية الطلب، ج١٠ج١، ص ٢٤٠ . بعض المؤر حين يذكرون بأن تعداد هذا الجيش كان ثلاثين ألف ، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص١٤٢ ، لم تذكر المصادر جبعها بأن الحسن وصل إلى عمورية سوى مصدر وحيد، ابن حياط: تاريخ حليفة بن حياط، ص٢٤٧ ، الأزدي: تاريخ الموصل، ص٢٤٢ .

أما عن نتائج هذه الحملة، فيبدو أن المهدي حين أرسل هذه الحملة لم يكن ينتظر مد بها نتائج كبيرة، وإنما كان يقصد أن يثبت للبيزنطيين بأن الجيش العباسي لا يزال يتمتع بمكانة مهمة وقادر على المواجهة على الرغم من أنه كان من المفروض على الحسن بن قحطبة بقوته وحنكته العسكرية والأعداد الهائلة التي حرجت معه أن يحقق نتائج مهمة أكثر من ذلك .

وإن لم تحقق هذه الحملة الكثير على الصعيد الحربي ، إلا أنما أعادت بناء حصن الحدث وطرسوس، ففي أثناء مرور الحسن بن قحطبة بحصن الحدث شاهد الخراب الذي تعرض له الحصن ، فأخبر المهدي بما شاهده واقترح عليه بناءه وإعادة تعمير طرسوس، فوافق المهدي نظراً لأهية هذا الحصن (1).

وبالعودة إلى هذه الحملة التي قادها الحسن بن قعطبة يلاحظ بأن هنالك غموضاً يل ف هذه الحملة، فقد ذكرت المصادر العربية بأن الحسن لم يلتق مع أيّ حد يش بيزنط ي يق ف و وحهه، لكن المصادر البيزنطية تذكر بأن الإمبراطور ليو الرابع كان قد طلب من قواده وحد وده عدم التعرض للحسن بشكل مباشر، وذلك نظراً للأعداد الضخمة التي جاءت معه، وإنما طل ب منهم أن يهاجموا مؤخرة الجيش العباسي، والعمل على حرق مراعي الخير ول وم ؤن الج يش الإسلامي، وتقسيم حركتهم إلى مجموعات صغيرة لا تتحاوز ثلاثة آلاف حندي لكد هم م من أفضل الجنود وأقواهم، وبحذا يضمن ليو الرابع حماية أعداد إضافية من حنوده والاعتم اد على ى

171

<sup>&</sup>quot;- البلاذري: فتوح البلدان ، ص ١٩٣ ، ابن العديم :بغية الطلب، ج١،ج١، ص ٢٤٠ .

أعداد قليلة مهمتها الدفاع والمهاجمة في الوقت نفسه، وبالفعل عمل البيزنطيون حسس خطلة إمبراطورهم، وهاجموا مؤخرة حيش الحسن('').

ولم تتم الإشارة إلى هذه الأحداث من قبل المصادر، باستثناء مصدر وحيد ذكر أن مناوشات حدثت بين الطرفين(٢).

و في العام نفسه ١٦٢ه ./٧٧٩، أرسل المهدي أيضاً حملة حديدة بقيادة يزيد بن أسيد السلمي الذي توجه من باب قاليقلا نحو حصون الروم واستطاع أن يفتح ثلاثة حصون للسروم، وأسر أعداداً كبيرة من البيزنطيين(٢).

و على الرغم من هذا النشاط الحربي في هذا العام إلا أن البيزنطيين عادوا وأغاروا على حصن الحدث مرة أخرى، وهدموا أسوار المدينة، غير مهتمين بما وجهه المهدي من حمد للات ضدهم، وكان ذلك في عام ١٦٢هـ ./٧٧٩م(٤).

وهكذا بقيت الحدث هدفاً لضربات البيزنطيين المتتالية بغية تخريبها، وذل لك نظ راً لأهمية بها كحصن منيع يقض مضاجع البيزنطيين، ولهذا لم يتوقف المهدي عن إرسال الحملات من الثغور إلى الأراضي البيزنطية، وكانت أهمها الحملة التي أشرف المهدي بنفسه على تنظيمها واختار

<sup>&#</sup>x27;- عبد الله: العلاقات السياسية ، ص ١٨٨ .

أ- ابن عباط ; تاريخ خليفة بن عباط، ص ٤٣٧ .

<sup>&</sup>quot;– الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج.٨ ، ص ١٤٣ ، ابن الأثير :الكامل، ج.٦ ، ص ٥٨ . ثم تذكر هذه المصادر أسماء هذه الحصون التي فتحت.

أ- الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج.٨، ص ١٤٢، الأزدي: تاريخ الموصل ، ص ٢٤٢ ، البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ج٢،ص٣٩٦، ابن الأثير:الكامل، ج٦ ، ص ٨٥ ، ابن شداد:الأعلاق الخطيرة، ج١،ق٢ ، ص ٢٣٣ .

قادتها بنفسه، فقد جهز المهدي هذه الحملة، تجهيزاً كبيراً، وجمع لها جنوداً من جميا ع الأجداد، وكان لأهل حراسان العدد الأكبر في هذه الحملة فقد بلغ تعداد جنودها حوالي مئة وخسين ألف جندي، وعسكر المهدي مع هذا الجيش الضخم بالبردان، وبقي هنالك ما يقارب شهرين يا نظم صفوف الجيش، وقرر المهدي تسليم قيادة هذه الحملة لولده هارون، و توجه هو إلى الموصال والجزيرة، وعبر الفرات نحو حلب، واستخلف ولده موسى بن المهدي في بغداد. (1)

وبعد أن وصل المهدي إلى حلب أرسل ابنه هارون إلى بلاد الروم ومعه أعظم قادة ،ه وأشهرهم وأحنكهم، سياسة وحكمة، فقد أرسل معه الحسن بن قحطبة، و الربيع بن يونس الحاجب، وموسى بن عيسى، وعبد الملك بن صالح بن علي، وأرسل معه أيضاً أهم شخص بيات أسرة البرامكة الحسن وسليمان وحالد بن برمك، وكان مستشار هارون وكان أم بر العد كر ونفقاته بيد الحسن بن حالد بن برمك (٢).

توجه هارون ومعه هذا الجيش الضخم والقادة الأقوياء إلى درب الحدث، فعبره ووصل حتى نحر حيحان، ومن ثم توجه إلى مدينة المهدية، ووصل إلى منطقة البستان، وتوغل في أسه بيا الصغرى، ووصل إلى ئيم أرمينية، وبدأ هارون يهاجم الحصون التي يراها أمامه وتقف في طريقه، وقد تمكن من تخريب عدد كبير منها وسبي أهلها، و كان حصن سمالو من أهم هذه الحصه ون، وقد حاصر هارون هذا الحصن مدة تقارب ثمانية وثلاثين يوماً، لكن هذا الحصن استعصى عليه، فعمد الرشيد إلى نصب المجانيق حول الحصن، وتضييق الخناق أكثر على أهله، فتأثر أهل الحصن فعمد الرشيد إلى نصب المجانيق حول الحصن، وتضييق الخناق أكثر على أهله، فتأثر أهل الحصن

الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص ١٤٤، البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ج٢، ص٣٩، ابن الأثير:
 الكامل، ج٦، ص ٦٠، ابن العدم: زبدة الحلب في تاريخ حلب، ج١، ص٩١.

<sup>\*-</sup> الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ، ص ١٤٥-١٤٦ لع ١٤٠ ابن الأثير: الكامل، ج ٦ ، ص ٦٠ .

بحذا الحصار، ولم يستطيعوا المقاومة، لشدة ما أصابحم من عطش وجوع ومرض، لذلك طلاب أهل الحصن من هارون الأمان، وبالفعل فتح هارون الحصن وأعطى أهله الأمان مقابل عدد من الشروط طلبها أهل الحصن من هارون، وهي ألا يقتلوا ولا يرحلوا من ديارهم ولا يغرق بينهم، فأعطاهم هارون ما طلبوا وعاد هارون من حملته هذه منتصراً ومعه حيشه الكبير إلا مسن قتال منهم أو حرح، ومعه أيضاً أعداد كبيرة من السبايا والخرئي() والأمتعة().

بعد عودة هارون من حملته هذه توجه مع من أخذهم من الحصن إلى بغداد وأنزلهم على باب الشماسية، وقد سمي موضعهم هذا (بسمالو) (") ويذكر بأن المهدي عندما أنزلوا في بغداد جيعهم استحياهم (أ)، وأعطاهم الأمان على حياتهم ولم يقتلهم وأمر أن يسمى الموضع الدي نزلوا فيه (سمالو) نسبة للحصن الذي كانوا فيه، وباع هارون منهم أعداداً كثيرةً .(")

وقد قام المهدي في أثناء مسيره مع الجيش في هذه الحملة بالعديد من الأعمال، منها عزله لوالي الجزيرة عبد الصمد بن علي، وأبدله يزفز بن عاصم الهلالي<sup>(1)</sup>.

<sup>· -</sup> الخرثي: أثاث البيت والمتاع والغنائم،المعجم الوسيط،ص٢٣٢.

أ- البلاذري : فتوح البلدان، ص ١٥٧ ، ابن خباط: تاريخ خليفة بن خباط، ص ٤٣٧ ، الطبري : تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص ١٤٨ ، الأزدي: تاريخ الموصل ، ص ٢٤٣ ، ابن الأثير : الكامل، ج٦، ص ٦٠ ، السرياني : تاريخ مبخاليل الكبير، ج٢، ص ٤٣٤ ، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢ ، ص ٢٣٣ .

<sup>&</sup>quot; – سمالو(صمالو): مدينة أو حصن بالثغر الشامي قرب المصبصة وطرسوس، وينسب إليه دير سمالو، ابن عبد الحق البغدادي: مراصد الإطلاع، ج٢،ص١٥٨.

أ - استحبا: استحبا الأسير، تركه حباً فلم يقتله وفي التنزيل العزيز "يذبحون أبناءكم ويستحبون نساءكم".
 المعجم الوسيط، ص٢٢٠.

<sup>°-</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص ١٧٥ ، البعقوبي: تاريخ البعقوبي،ج٢،ص٣٩٦، مؤلف مجهول: العبون والحدائق، ص٢٧٨، ابن الوردي: تتمة المختصر،ص٣٠٢.

<sup>&</sup>quot;- الطبري : تاريخ الرسل والملوك، ج.٨، ص ١٤٧ - ١٤٨ ، الأزدي: تاريخ للوصل ، ص ٢٤٣ .

والسبب الذي دفع الخليفة المهدي إلى عزل عبد الصمد، حسب ما ذكرته المصادر، هو أن المهدي عندما توجه بالجيش نحو الموصل وسار باتجاه الجزيرة، كان من المفروض على الوالي عبد الصمد تخصيص أماكن لراحة الخليفة وقواده، لكنه لم يبد اهتماماً بالخليفة حيث لم يلقه، ولم يصلح الطرقات لمرور الخليفة وحيشه، وبحذا فهو لم يحترم الخليفة ويقدره، وبعد أن وصل المهدي إلى الجزيرة أحس عبد الصمد بخطعه، وحاول أن يعتذر منه ويسترضيه، فأرسل له الهدايا ، لك من الخليفة لم يقبلها، فشعر عبد الصمد بخطورة ما قام به تجاه الخليفة، وأنَّ حه وده اله ي به خلفا الإرضائه لن تأتي تمارها ، وبالفعل ما إن وصل المهدي إلى حصن مسلمة (١٠ حتى دع ما عبد الصمد، وكلمه كلاماً قاسياً، ثم أمر بحبسه وعزله عن الجزيرة (٢٠).

ولم يكن ما أورده المؤرخون من أن الإهمال وحده هو السبب في العزل مقبولاً، وربما تكون الأسباب سياسية، أو شخصية، وربما خاف المهدي من إحكام عبد الصمد سيطرته على الجزيرة أو غيرها، أو أن خلافاً كبيراً كان بينهما لكنه تفحر في هذه الحادثة، وكان سبباً لعزله. كما أنه ردّ إلى أولاد مسلمة بن عبد الملك أموالاً كان قد أعطاها مسلمة لمحمد بن على (٢٠).

نقرة بني أسبد ، وبنى بما قصر بالحجر الصلت الأسود ، وقام مسلمة بيناء قرى ومزارع في تلك المنطقة لإعمارها، وبقي أولاد مسلمة متواجدين في تلك الناحبة إلى أيام بني العباس وبرهم الرشيد عند وصوله إلى هذا الحصن،ابن العديم: بغية الطلب، ج١، ج١،ص٥٣٠-٥٣١.

<sup>\*-</sup> الطبري :تاريخ الرسل والملوك؛ ج٨؛ ص ١٤٧ -١٤٨ ؛ الأزدي:تاريخ الموصل ؛ ص ٢٤٣ .

<sup>&</sup>quot;- الطيري:تاريخ الرسل والملوك،ج./ ، ص ١٤٤ ، ابن الأثير :الكامل،ج.?، ص ٦٠ ، ابن العدم: زبدة الحلب في تاريخ حلب،ج.١، ص٦٠.

واستغل الخليفة وحوده في حلب في أثناء متابعته للحملة، وأرسل إلى عبد الجبار محتسب حلب يطلب منه ملاحقة الزنادقة (١) الموجودين في تلك المناطق وجمعهم، وبالفعل تمكس عبد

\_\_\_\_

<sup>` -</sup> الزنادقة: لم يهدأ تبار الزندقة في صدر الإسلام بل كان يعبر عن نفسه، بين آونة وأخرى، على ألسنة الشعراء.فالحنين إلى شرب الخمر والتغني بما، الحيرة من قضبة المعاد وفناء الإنسان، التيرُّم من الفروض الدينية والتوق لأيام الحريَّة الخوالي في الجاهلية، كان يتردد صداها في ثنايا القصائد التي كتبت في صدر الإسلام، ثم تعزز هذا التبار بدخول الجناس الأخرى، ذات الخلفيات الثقافية المُختلفة، في الإسلام التي رأت في التزندق الثقافيُّ خير وسبلة لإعلان تمردها على أسبادهم العرب لبتبلور هذا التبار، في العصر العباسي، إلى تنظيم فكري رصين يحلور ويناقش ويؤلف الكتب لدحض النبوة وتسفيه الشرائع ونقد القرآن حتى اضطر الخليفة المهدي، ثالث الخلفاء العباسيين، بعد استفحال أمرهم إلى إنشاء ديوان اسماء ديوان الزنادقة لمطاردتهم وتعقبهم ، فأمر بالقبض على كل الزنادقة الموجودين داخل البلاد الفقيضوا على كل من استطاعوا القبض عليه وأتوا به إلى الخليفة ،فأمر بقتل بعضهم وتمزيق كتبهم وكان يقبض على الزنادقة لأقل شبهة،،وبدأ مفهوم "الزندقة" بداية ملتبسة في تعريفات المؤرخين ،فمنهم من يخلط الزنادقة بالدهرية الذين يقولون بقِدَم الدهر وأبدية المادة والكون بمومنهم من يعرفهم بالثنوية،أي أهل النور والظلمة بويقصر البعض تعريفهم على أنهم من أتباع ماني وقال الخليفة المهدي عن هذه الطائفة (﴿ إِنَّهَا فَرَقَةَ تَدْعُو النَّاسِ إِلَى ظَاهِرَ حَسَنَ كَاجَتَنَابِ الفواحش والزهد في الدنيا والعمل للأخرة ثم تخرجها إلى تحريم اللحم وعدم مس الماء الطهور ثم تخرجها من هذه إلى عبادة اثنين أحدهما النور والأخر الظلمة ، ثم تبيح بعد هذا نكاح المهات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الأطفال من الطرق لينقذوهم من ظلال الظلمة إلى هداية النور فارفع غعنها الخشب وجرد فيها السيف))، الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٨٠١٤٨، العش (يوسف): تاريخ عصر الخلافة العباسبة، بيروت، دمشق، دار الفكر، ١٩٩٦م، ص٥٦ ٥ - ٥٦ ، كرد على : الإدارة في عز العرب، ص١٣٦، كاهن: تاريخ العرب والشعوب الإسلامية، ص٧٤، الرفاعي: تاريخ العرب والإسلام، ص٢١٢، بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية،ص١٨٦،جمعة (جمال): ديوان الزنادقة بغداد ،منشورات الجمل،٢٠٠٧م/٢٠ ٢٨ ،وقال ابن منظور في تعريف الزنديق" هو" القائل ببقاء الدهر وهو بالفارسية زند كراي،يقول بدوام بقاء الدهر، والزندقة الضبق وزندقته أنه لا يؤمن بالأخرة ووحدانية الخالق،وليس في كلام العرب زنديق وإنما تقول العرب زُنْدَق وزَنْدَقي إذا كان شديد البحل؛ فإذا أرادت العرب معنى ما تقوله العامة قالوا: مُلْجِد ودهري"؛ ابن منظور: لسان العرب؛ مادة زندق، ج۲، ص۲۵.

الجبار من جمع أعداد كثيرة منهم أرسلهم للمهدي، وهو موجود بدايق فأمر يقتلهم وتقطيع

ومن هنا يستدل على أن المهدي عمل وبشكل كبير على حماية حدوده الخارجية، والتخطيط للدفاع عن هذه الحدود بحملة تبرز قوته، وقوة ولده هارون للحميع، كما أنه أراد أن يبين للإمبراطور البيزنطي بأنه مستعد ومتأهب باستمرار لحماية أراضي الدولة الإسلامية، كما أن المهدي أظهر ومن خلال الأعمال الداخلية التي قام بحا في أثناء هذه الحملة بأنه متابع وبشكل كبير لشؤون دولته الداخلية.

بعد أن نجح هارون في حملته هذه، ولاه المهدي المغرب<sup>(۲)</sup> وأذربيحان، وأرمينية، مكافأة لنحاحه، وأيضاً ليتزود بخبرة أكثر<sup>(۲)</sup>.

أما عن تسليم هارون قيادة حملة كبيرة مثل هذه، فهذا يدفع للاستغراب، فل يس م بن للمكن من شاب لم يتحاوز عمره سبعة عشر عاماً أن يتسلم قيادة حملة بحذا العدد من الجد ود والعدة والعتاد، ولكن القارئ يستشف بأن قيادة هارون لهذه الحملة لم تكن قيادة فعليمة مد به

<sup>&#</sup>x27;- الطبري : تاريخ الرسل والملوك، ج ٨، ص ١٤٨، البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ج ٢، ص ١٤٠، ابن الأثير: الكامل، ج ٦، ص ١٠، مؤلف مجهول: العبون والحدائق، ص ٢٧، دحلان: الفتوحات الإسلامية، ص ١٩٠٠.

أ - المغرب: يعني المغرب الأقصى وقد استقل عن الدولة العباسية حيث شكلت فيه دولة الأدارسة، والقصد هنا إقليم افريقية وهو يتألف من تونس والجزائر وبعض لبيبا فقد سمح الرشيد بأن تقوم فيه دولة بني الأغلب، العش : تاريخ عصر الخلافة العباسية ، ص٧٩.

<sup>&</sup>quot;- الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج.٨، ص ١٤٨ ، ابن الأثير:الكامل، ج.٦، ص ٦٠.

بالمئة، بل إن المهدي قد أرسل معه أكبر قادته وأهمهم على الإطلاق، وطلب من مربيه الخاص أن يتولى شؤون عسكره وحيشه، لذلك فإن هارون كان محاطاً بثلة من القادة من ذوي الخيرة والكفاءة والحنكة السياسية والعسكرية، لذلك لم يخف المهدي حين أرسله قائداً له لذه الحملة، كما أن المهدي لم يسلم هذه الحملة لولده موسى الهادي وهو أكبر سناً من أخيه هارون ، فلماذا ميز الرشيد بين الأخوين ولم يسند الحملة لولده الأكبر سناً، وخليفته الفعلي، يبدو أن الخليفة لم المهدي وحد في ولده هارون القوة والشجاعة والصفات القيادية الربية الربية أكثر من أخيه موسى.

ويلاحظ في هذه الحملة تركيز الخلفاء على حضور أهل حراسان في حملاته م بــُد كل دائم، فما السبب الذي دفعهم لذلك؟

لم يكن وجود الخراسانيين في هذه الحملة فقط، بل كانوا يشتركون بغالبية الحملات، إذ كان للفرس دور كبير في قيام الدولة العباسية، واستمر شغلهم لهذا الدور في عصر بر الخلف اء العباسيين، وكان يتزايد بشكل ملحوظ لدرجة أن العنصر العربي، كقائد للحملات العمر كرية، بدأ يقل كما سيلاحظ لاحقاً، ويظهر بدلاً عنه العنصر الفارسي، كقائد للحملات، وكعنصر رئيسٍ في صفوف الجنود، خاصة وأن الجنود الفرس كانوا يتقاضون أحوراً أقل من أحور الجنود العرب، لهذا كان الخلفاء يفضلون وجودهم في حملاتهم.

وهكذا أكدت هذه الحملة أن المسلمين ما زالوا أقوياء وأنحم على مقدرة لرد أي هموم بيزنطي، فقد أعطى المهدي دفعاً للمسلمين في الجهاد ضد البيزنطيين وجعلهم يشعرون بق وتحم أمام النفوذ البيزنطي. في هذه الظروف توفي الإمبراطور ليو الرابع في عام ١٦٤ه ./ ١٨٥٠، واستلم العرش ابنه الصغير قسطنطين السادس، وكان صغيراً حداً، فقد كان في العاشرة من عمره، لذلك تسلمت أمه إيرين العرش كوصية عن ابنها(١).

ومنذ استلام إيرين الحكم قامت ضدها حركات تمرد داخلية من قبل أقرباء زوجها والقيصر نقفور، لكنها استطاعت أن تحبط هذه الحركات، ولهذا لم تأمن لقادة زوجها السابقين، وإنما قامت بتعيين أحد أقاربحا، وكان يدعى حون ساكيلاريوس ليتسلم القوات البيزنطية المرابطة على الحدود الإسلامية البيزنطية.

كما أن الإمبراطورة إيرين قد عانت من مقاومة كبيرة من الجند والرهبان اللاأية ونيين عندما أحسوا أن الإمبراطورة بدأت بحركة واسعة لتعيد سياسة الدولة الدينية المتقدمة الأيقونية، وهذا أثار حفيظة الجنود، لذلك أمرت إيرين بنقل الجند اللا أيقونيين إلى أسيا الصغرى بدعوة الحاحة إليهم، لقتال المسلمين وأحضرت إلى العاصمة الجند الأيقونيين الموالين لها من تراقيا(١).

وعلى الرغم من انشغال الإمبراطورة بالأمور الداخلية، إلا أنما لم تغفيل عبن الجبهة فه الإسلامية، بل قامت بإعادة تنظيم القوات والقواعد على الحدود مع المسلمين، تحسباً لأي هجوم من العباسيين، وبدأت أول مواجهة في عهدها حين أرسل الخليفة المهدي القائد عبد الكبير به من عبد الحميد بن زيد بن الخطاب على رأس صائفة في عام ١٦٤ه ./٧٨٠م، والذي حرج مه من

<sup>&#</sup>x27; – السرياني: تاريخ ميخائيل السرياني الكبير، ج٢، ص ٤٢٤ ، بيتر: الإمبراطورية البيزنطية، ص ٣٩٧ ، لانجر: موسوعة تاريخ العالم، ص ٤٨٥ ، الترمانيني: أحداث التاريخ الإسلامي ،مج٢، ج١، ص ٩٧٧.

<sup>\*-</sup> لانجر: موسوعة تاريخ العالم، ص ٥٨٥ -٤٨٦ ، العريني: الدولة البيزنطية ، ص ٣٢٣-٢٢٤ ، عبد الله: العلاقات السياسية، ص ٢٠٦ .

درب الحدث متحهاً نحو الأراضي البيزنطية، ولكن تصدى له جيش بيزنطي بقيادة ميخائيا لل الاخانودراكون البطريق<sup>(۱)</sup> في مواجهة شمال ممر درب الحدث، وكان عدد الحيش البيزنطي ما يقارب تسعين ألف مقاتل، وكان معهم البطريق طازاد الأرمني، لكن عبد الكبير حشي ما ين يقارب تسعين ألف مقاتل، ومن قوة قائده ميخائيل، القائد البيزنطي المحنك الخبير بالحروب، لا لذلك فضكل الانسحاب عن معه من الجنود على القتل والسبي من دون أية مواجهة بين الطرفين، وقاد من غضبا الخليفة المهدي غضباً شديداً من طريقة الانسحاب المخزية هذه، وكاد أن يقتال عبالد الكبير، إلا أنه تراجع عن قراره بعد أن شفع له عدد من المقربين من الخليفة وأمر بحابس عبالد الكبير، إلا أنه تراجع عن قراره بعد أن شفع له عدد من المقربين من الخليفة وأمر بحابس عبالد الكبير، إلا أنه تراجع عن قراره بعد أن شفع له عدد من المقربين من الخليفة وأمر بحابس عبالد الكبير، إلا أنه تراجع عن قراره بعد أن شفع له عدد من المقربين من الخليفة وأمر بحابس عبالدي في سحن للعباسيين كان يطلق عليه (المطبق). (1)

ويلاحظ هنا تضخيم حيش الأعداء بشكل دائم ومستمر لدى المؤرخين العرب، فما هو السبب الذي يجعل المؤرخين العرب، والكتاب العرب المسلمين يضخمون دائماً حيوش الأعداء؟.

لم تكن هناك معركة من المعارك أو مواجهة من المواجهات البرية والبحرية إلا وقد المقدّرة أعداد حيش العدو بأضعاف الجيش العربي الإسلامي، فمن المرجع أن هذا كان مرتبط بأ يؤثارة العواطف والمشاعر لذي الجيوش العربية الإسلامية من أجل حثهم على الجهاد والقتال، أو

<sup>&#</sup>x27; - البطريق: البطريق بلغة أهل الشام والروم هو القائد ،وجمعه بطارقة وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم وهو الرجل النبيل والشريف ، وهو ذو منصب متقدم عندهم والبطريق هو العظيم من الروم، ابن منظور: لسان العرب، مج١، ص٢٣٦.

أ- ابن حباط : تاريخ حليفة بن حباط، ص ٤٣٨ ، الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨ ، ص ١٥٠ ، الأزدي: تاريخ الموصل، ص ٢٥٤ ، البعقوي: تاريخ البعقوي، ج٢ ، ص ٣٩٦ ، ابن الأثير: الكامل، ج٦ ، ص ٣٦ ، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١ ، ق٢ ، ص ٢٣٢ ، الحنبلي : شذرات الذهب، ج١ ، ص ٢٥٨ .

لإبراز ما أحرزته تلك الجيوش القليلة العدد من البطولات أمام تلك الجيوش الج رارة، وكان ت هذه العادة مألوفة لديهم بشكل دائم، أو ربّما لتسويغ انسحاب أو هزيمة الجنود المسلمين أمام هذه الأعداد الهائلة من الجيوش البيزنطية كي لا تموت العزية في صفوفهم .

ومن مراجعة الحملة السابقة، و تبيان أن المهدي قرر أن يقتل القائد عبد الكبير، لما فعله من انسحاب أمام الجيوش البيزنطية، يجب أن تراجع هذه النقطة باهتمام.

فهل يعقل أن يأمر الخليفة المهدي بقتل عبد الكبير، لمحرد انسحابه م بن أم ام حي وش ميخائيل؟.

والذي يدعى للاستغراب هو أنه يوجد العديد من الحوادث التي سبقت هذه الحملة، والتي قرر قادتما عدم المواجهة مع البيزنطين، وفضلوا الانسحاب على المخاطرة بحياة الجنود المسلمين الذين معهم أمثال صالح بن علي والعباس بن محمد، والم يقم أي من الخلفاء بأي سلوك ضدهم، بل إن بعض القادة الم يقدروا الأعداد الهائلة للبيزنطين، وقرروا المجازفة بحياة الجنود المسلمين القلائل، كما حدث مع ثمامة بن الوليد الذي خسر حياة الكثيرين ممن معه، بسبب عدم تقديره بشكل صحيح لتحذيرات الحملات الاستطلاعية، فإن كان عبد الكبير قد تراجع وبنية المنا يحمي الجنود المسلمين من خطر الموت المحتم عليهم مراعياً ضخامة جيش العدو وقدرته على الفتك بحم، فهو لا يستحق مثل هذا العقاب ألا وهو القتل، وإن كان المهدي قد رغب في قتله على فرض فعلته هذه، فهو ربما أراد أن يبين للطرفين (المسلم والبيزنطي) عقوبة من يتهاون عس فكرة الجهاد الإسلامي، والأرجح أن المهدي كان قد انزعج من عبد الكبير لشعوره بأنه تخ اذل

بعد هذه الصائفة قرر المهدي إرسال ابنه هارون أيضاً على رأس حملة ضد البيزنطيين في العام التالي، ففي عام ١٥ هـ / ٧٨٢م، جهز المهدي جيشاً كبيراً مكوناً من خمسة وتسعين ألفاً وسبعمئة وثلاثة وتسعين مقاتلاً من بلاد الشام والجزيرة والعراق وحراسان، توجه هارون وكان معه عدد كبير من القادة العرب والفرس، الذين اشتهروا بشحاعتهم وقوقهم وحكمتهم، أمثال يزيد بن مزيد الشيباني، والربيع بن يونس ويحبي البرمكي، وقام هؤلاء بقيادة الجيوش مع هارون وتنظيم أموره، واستطاع هارون وهو في طريقه نحو البيزنطيين أن يفتح عدة حصون للروم، أهمها حصن ماحدة، وقد وقف في وجه هارون في البداية الكونت نيكيتاس نقيطا (قومس القوامسة)، واشتد القتال بين الطرفين وقام يزيد بن مزيد الشيباني (١) بمبارزة نقيطا واستطاع الكونت نقيط با أن يسقط يزيد عن فرسه وأن يصيبه لكن يزيد تمكن من أن يصيبه إصابات بالغة وهاجم عسكر الكونت نقيط).

بعد انحزام حيوش نقيطا تابع هارون ومن معه طريقهم باتجاه هدفهم السرئيس، وهم و العاصمة البيزنطية القسطنطينية من دون أن يفطن البيزنطيون لهدف هذه الحملة ، فقد د توجمه هارون إلى نقمودية وكان المسؤول عنها الدمستق<sup>(٢)</sup> صاحب المسالح<sup>(٣)</sup> في المنطقة، وعندما علم

<sup>&#</sup>x27; – يزيد بن مزيد الشبياني:هو يزيد بن مزيد بن زائدة بن عبد الله بن زائدة بن مطر بن شريك توفي ببرذعة وكان من القادة المقربين للرشيد، ابن الكلبي: جمهرة النسب،ج٢، ص٢٢٨.

أ - الدمستق: الضابط العسكري في مناطق الثيمات المسؤول عن الحكومة المركزية ، ويطلق لقب الدمستق على رئيس حرس القصر في بعض الأحيان، رئيسمان: الحضارة البيزنطية، ص٩٩، يتر: الإمبراطورية البيزنطية، ص٩٩٠.

<sup>&</sup>quot; - المسالح: المسلح و المسلحة موضع السلاح وكل موضع مخافة يقف فيه الجند بالسلاح للمراقبة والمحافظة، وموضع القوم المسلحون في ثغر أو مخفر للمحافظة والجمع مسالح وأحذت معنى القوات المرابطة المسائدة للقوات الساسية الموجودة في الثغور أو على الحدود، المعجم الوسيط، ص٥٥٨.

بقدوم هارون نحوه أرسل إليه مباشرة الأموال، ليحمي نفسه وبلدته، فقد أرسل إليه مئة وأربع له وتسعين ألف دينار وأربعمئة وخمسين من العين<sup>(١)</sup> ومن الورق<sup>(٢)</sup> أربعة عشر ألف أ وتمانما: له درهم<sup>(٢)</sup>.

وكان قبل أن يصل هارون إلى هذه المناطق قد عمل على حماية ظهر الجيش بأن أرسل الربيع بن يونس إلى ناكوليا<sup>(1)</sup> لحصارها، لكن الربيع هزم ولم يتمكن من إتمام هذا الحصارة وتحقيق النصر على أهله، إلا أنّ يحيى البرمكي حقق ما لم يستطع الربيع تحقيقه، فقد تمك من من مهاجمة ثيم تراقيسيان والتغلب على قائده من خلال معركة قوية دارت بين الطرفين في منطق له تسمى دارينو واستطاع يحيى أن يقتل أعداداً هائلة من البيزنطيين<sup>(4)</sup>.

بعد كل هذه الأحداث فطن البيزنطيون إلى الهدف الرئيس لهذه الحملة وهو العاص سة البيزنطية القسطنطينية، لذلك عملت الإمبراطورة إيرين على تدارك هذا الموقف بسرعة، وأرسلت الفرق العسكرية الخاصة بحماية العاصمة، وكان يطلق عليها(التحماتا الإمبراطورية) في محاولة

أ - العين:الذهب، المعجم الوسيط، ص ٣١٠.

<sup>\* -</sup> الورق:الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة،المعجم الوسيط،ص١٠٦٨.

<sup>&</sup>quot;- الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ، ص ١٥٢ ، الأزدي: تاريخ الموصل ، ص ٢٤٦ ، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج ١، ق ٢ ، ص ٢٣٠ ، ابن الأثير: الكامل، ج ٦ ، ص ٣٦٠ مؤلف مجهول: العبون والحدائق ، ص ٢٧٨ ، الخطيرة، ج ١، ق ٢ ، و العبون والحدائق ، ص ٢٧٨ ، الخطيرة و عبد العزيز بن عبد الله): التاريخ الإسلامي مواقف وعبر في جهاد المسلمين مع الروم، جدة ، دالدعوة ، دار الأندلس الخضراء، د.ت ، ص ٧١ .

أ – ناكولبا: لم أحد لها تعريف في المصادر التي تمت العودة إلبها.

<sup>&</sup>quot;- السرياني: تاريخ مبحائيل الكبير، ج٢ ، ص ٤٢٤ ، عبد الله :العلاقات السياسية، ص ٢١٦ ،هنالك مبالغة في عدد القتلى البيزنطيين فالبعض يقول عشرة آلاف والبعض يذكر ثلاثين ألف، وهي أعداد لا شك من وجود بعض المبالغة في ذكر أرقامها الحقيقية.

لوقف هذا التوغل الإسلامي المباشر نحو العاصمة، واستطاع القائد انطونيو الدوم. تيقي من السيطرة على المنطقة الجبلية الواقعة شرق نيقوميديا في محاولة منه لحماية العاصمة (١٠).

وهنا تابع هارون طريقه ووصل إلى وادي تحر سانجاريوس المطل على البحر ر الأسرو، ولكنه تفاجأ بقدوم انطونيو مع قواته في محاولة لقطع الطريق عليه للتقدم، حراول هرارون التخلص من هذا الحصار، لكنه تفاجأ بأن البيزنطيين قد أرسلوا قوات أحرى لمحاصر من ما الخلف، وهكذا كان موقف هارون حرجاً وهو محاصر من الطرفين وموجود بين الجبل والبحر لا يستطيع الحراك(٢).

بعد هذه الحادثة تذكر أغلب المصادر العربية بأن الإمبراطورة إيرين قد طلبت الصلح من هارون، ووافقت على شروطه وإعطائه الفدية (٢٠).

بينما المصادر البيزنطية تذكر أحداثاً لم تذكرها المصادر العربية، وهي عيان له القائد لل البيزنطي تاتزاتيس، قائد الليم البوكلاري، الذي تمكن من أن يرسم عطة للمسلمين استطاعوا من علاقا قلب عسارتهم إلى انتصار، فقد استطاع هارون من أن يكسب تاتزاتيس إلى صفه، والذي أشار عليهم بطلب التفاوض مع البيزنطيين، وتمكن تاتزاتيس من أن يقنع القائدين انطونيو وبيت مستاوراكيوس بقبول التفاوض مع هارون، وتوجه هؤلاء القادة إلى معسكر هارون، وهنا تم

<sup>&#</sup>x27;- عبد الله: العلاقات السياسية ، ص ٢١٧ .

أ- الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ابن الأثير:الكامل، ج ٦ ، ص ٦٦ ، ابن شداد :الأعلاق الخطيرة، ج ١، ق ٢ ، ص ٢٣٧ ، السرياني :تاريخ مبحائبل الكبير، ج ٢ ، ص ٤٢٤ ، يشير المؤرخون إلى أن هارون قد وصل إلى خليج البحر الذي على القسطنطينية والمقصود هنا هو البحر الأسود.

<sup>&</sup>quot;- ابن خياط: تاريخ خليفة بن خياط ، ص ٤٣٨، الطيري: تاريخ الرسل والملوك، چ٨ ، ص١٥٣، الأزدي: تاريخ الموصل ، ص ٢٤٦ ، ابن الأثير: الكامل، چ٦ ، ص ٦٦ ، ابن شداد : الأعلاق الخطيرة، چ١٠٥، ٥٠ ص ٢٣٠ ، ص ٢٣٧ ، مولف مجهول: العبون والحدائق، ص ٢٧٧ ، ابن كثير: البداية والنهاية، چ١٠٠ ، ص ١٤٧ .

إلقاء القبض عليهم، وحدثت الفوضى في الجيش البيزنطي، وسار هارون إلى أن وصل إلى أبواب القسطنطينية، لذلك خافت إيرين، وأرسلت تطلب الصلح<sup>(1)</sup>.

وفي كلتا الحالتين طلبت إيرين الصلح من هارون، و عُقدت معاهدة بين الطرفين في عام ١٦٦هـ .٧٨٢/ ، نصت على عدة شروط :

- ١ عقد معاهدة صلح بين القوتين المتحاربتين لثلاث سنوات .
- ٢- تدفع الإمبراطورة إيرين حزية سنوية للعباسيين ، تسددها على دفعتين في شهري نيسان وحزيران من كل عام ومقدارها بين سبعين ألفاً وتسعين ألفاً من الدنانير .
  - ٣- يتم تبادل الأسرى بين كلا الطرفين .
- ٤ تلتزم بيزنطة بفتح الأسواق للتحار العرب في رحلة العودة وتقوم بإم الداد حا البشر
   هارون بالأدلاء في طريق العودة .
  - ه- يسمح للحيش بالرجوع بكل غنائمه من دون اعتراض أو مقاومة (٢).

<sup>&#</sup>x27; - عبد الله: العلاقات السياسية ، ص ٢٢٠ - ٢٢١ - ٢٢٢ ، يذكر الطبري بأنه " دخل مدخلاً صعباً "، تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص ١٥٢ .

<sup>&#</sup>x27;- الطبري: تاريخ الرسل والملوك عجم ع ص١٥٢ ابن الأثير:الكامل، ج٦ عدد ارسل والملوك عجم عدد الخطيرة، ج١٠ق٢، ص ٢٣٦-٢٣٧، ابن الجوزي ( أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ت الخطيرة، ج١٠٥م): المنتظم ي تاريخ الملوك والأمم، ت محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء مواجعة وتصحيح، نعيم زرزور، بيروت، دار الكتب العلبة، ١٩٩٢م ، ج٨ ، ص ٢٧٧ ،ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠، ص ١٤٧، مؤلف مجهول: العبون والحدائق، ص ٢٧٩، دحلان: الفتوحات الإسلامية، ص ١٩٧، دحلان: الفتوحات الإسلامية، مر١٩٩ ، ربيع: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية ، ص ١٢٦، الشريقي (إبراهيم): التاريخ الإسامي محلال أربعة عشر قرناً منذ لعهد النبوي حتى العصر الحاضر، القاهرة، ط٢، ١٩٩١م، ص ١١٩، سبديو: تاريخ العرب، ص ١٨٥ ملوب (جون باحوت): إميراطورية العرب، تر، حيري حاد، بيروت، دار الكتاب العربي، ط١٩٩٠ ، ص ١٨٥ ، بيوض (حسين): الرسائل السباسية في العصر العباسي ، دمشق، وزارة الثقافة، ١٩٩٦م، ص ١٢٥، حين: التاريخ الإسلامي العام، ص ١٨٥، حتى، تاريخ العرب، ج٢، ص ٢٧٢، لانجر: موسوعة تاريخ العالم، ص ١٨٥،

لدى مراجعة هذه الحملة يتبين بعض النقاط :

أولاً – هل يعقل أن يرسل المهدي حملة بحذه الأعداد الضخمة ويعطي قيادتما لحدث عمره تسعة عشر عاماً؟

ربما أقدم المهدي على هذه الخطوة من أجل تدريب القوات على طاعته وتجهيزه، ليكون خليفة من بعده، مثلما فعل معاوية مع ابنه يزيد عندما أرسله للقسطنطينية.

ثانياً - أطلق بعض المؤرخين على هذه الحملة اسم صائفة، و الأصح بأن يطلق عليها حملة كبيرة لا صائفة، فهذه الأعداد الهائلة من الجنود والعدة والعناد التي كان مجهزاً لها والتي كان ها لدفها الرئيس لها الاستيلاء على القسطنطينية نفسها لا يمكن أن توصف إلا بالحملة ولا سيما أنحا كانت تختلف عن الصوائف والغزوات التي قام بحا المسلمون قبل ذلك.

قالثاً - ذكر بعض من المؤرخين السريان والبيزنطيين بأن إيرين قد اندفعت لتوقيع الصلح، و هم مم يرون بأنّ اندفاعها عائد إلى ضعف النساء، وبأن المسلمين في البداية هم من طلب وا الصلح، وذلك بسبب التضييق الذي حدث لهارون وحيشه، والحصار الذي فرض عليه، و لكن ما قدموه كان ضعيفاً لأن التاريخ حافل بالنساء اللواتي حكمن، ويشهد التاريخ لهن بالقوة والحكم في كالزباء وزنوبيا وغيرهن.

فما يلاحظ من مجريات هذه الحملة بأن المسلمين كانوا قد ساروا وفق خطة مدروسة، فقد اتبع هارون خطة محكمة للهجوم، إذ استولى في البداية على حصن ماحدة، وهو مركز مهم لتموين الجند بالقمح والحبوب، ومن ثم سار للاستيلاء على مركز نم وين الح يش بالسالاح، وحصل النجاح الذي كانوا يتوقعونه مستغلين ما تمرّ به الدولة البيزنطية من ساوء الأحاوال

الداخلية، إلا أن هارون قد وقع في هذا الموقف الصعب واستطاع التخلص منه بحنكته، ولك بن بالمقابل كان وضع إيرين لا يسمح لها بالتفاوض من موقع قوة، لذلك جاءت الشروط بمحف له بحقهم، واستطاع هارون أن يفرض ما يريده عليها، ولا يعود السبب كما ذكر لضعفها كونم با امرأة، ولكن وضعها هذا كان بسبب عجزها عن تسيير أمور دولتها، وهي لم تجد من يقف معها إضافة إلى محاولتها تبديل سياسة الدولة الدينية، و بالطبع هجمات البلغار، والسلاف كل ه في المائة أدى دوراً أسهم في قيام هذه المعاهدة ذات الشروط القوية.

كما أن إيرين قد وحدت بأن الأعداد المتزايدة من البيز نطيين القتلى والأسرى سروف تزداد أضعاف ذلك إن لم توافق على شروط هارون، فيذكر بأن نتيجة هذه الحملة كانت أربعة وخمسين ألفاً من القتلى، وخمسة آلاف وستمئة وأربعة وأربعين من الأسرى، وقُتل من الأسرى صبراً (1) ألفان وتسعون أسيراً (1).

كان لهذه الحملة نتائج إيجابية، فقد كانت أول مرة في العصر العباسي يسد عطيع فيها المسلمون من الوصول إلى مشارف العاصمة البيزنطية القسطنطينية، كما أن غنائم المسلمون من الدواب عشرين ألف رأس ذبح من البقر والغنم مئة ألف

أ- الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ، ص ١٥٢، الأزدي: تاريخ الموصل ، ص ٢٤٦، ابن الأثير: الكامل،
 ج٦، ص ١٦٧، ابن كثير: البداية والنهاية ، ج ١٠، ص ١٤١.

أ - قتل صيراً:حيسه حتى مات؛المعجم الوسيط؛ص٥٢٥.

رأس، ونتيحة لذلك فقد بيع البرزون<sup>(۱)</sup> بدرهم، والبغل بأقل من عشرة دراهم، والدرع بأقل من من درهم، وعشرون سيفاً بدرهم، وكانت المطوعة<sup>(۱)</sup> غير أهل الأسواق مئة ألف<sup>(۱)</sup>.

تظهر هنا المبالغة الكبيرة في ذكر هذه الأعداد الهائلة من القتلي والأسرى والغنائم، ولكن كانت هذه عادة المؤرخين المسلمين بشكل دائم وهي تضخيم مثل هذه الأحداث.

ونظراً لأهمية هذا النصر العظيم فقد أنشده الشعراء ونظموا له القصائد وقد ذكر الشاعر مروان بن أبي حفصة (٤٠) هذا الانتصار بقصائده ومن أبياته:

البرزون: يطلق على غير العربي من الخبل والبغال ،من الفصيلة الخبلية،عظيم الخلقة غليظ الأعضاء قوي
 الأرجل عظيم الحوافر ،الجمع منه برازين،المعجم الوسيط،ص. ٥.

أ- المطوعة: المتطوع وفي التتريل العزبز "الذين يلمزون المطوعين" أي من يتطوعون للجهاد ونحوه ويقال لهم المطوعة: المتطوع وفي التتريل العزبز "الذين يلمزون المطوعة المسلم، من الذين يلبون النفير الذي ندب الله تعالى إليه بقوله: "انفروا حفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سببل الله ذلكم حير لكم إن كنتم تعلمون" القرآن الكرم: التوبة، ٤١، وهؤلاء يشتركون في الجيش وقت الحرب فقط ثم يسرحون في وقت السلم ليزاولوا مهنتهم الأصلية سواء أكانت زراعة أم تجارة أم غير ذلك. هندي (إحسان): الجيش العربي في عصر الفتوحات ، دمشق، د.م، ١٩٧٢م ١٩٠٥م. ١٢.

<sup>&</sup>quot;- الطبري : تاريخ الرسل والملوك، ج.٨، ص ١٥٣ ، البلحي: البدء والتأريخ، ص٩٦، ابن الأثير:الكامل، ج٦ ، ، ص ١٧، ابن شداد : الأعلاق الخطيرة، ج١،ق٢، ص٢٢٧-٢٢٨ ، ابن كثير: البداية والنهاية، ج٠١ ، ص ١٤٧...

أ - مروان بن أبي حفصة: ويكنى أبا السنّمط مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة، وهو مولى مروان ابن الحكم وأصله يهودي أسلم على يد عشمان بن عفان، وكان مروان بن الحكم قد أعتق أباه ، ابن قتبية: الشعر والشعراء، ج٢٠ص٧٦٣.

أطف عنُّ بقد طنطينية السروم مسانداً

إليها القناحةَ بي اكتس بي السلمالُ سـ ورُها ومارُمة .بهاحةَ .بي أنه بك مُلوكُه .با

بحزيتها والحربُ تغلى قدُورُها. (')
عاد هارون مكللاً بالنجاح والانتصار في عام ١٦٦هـ ./٧٨٢م، ومكافأة له لقبه والده
بالرشيد، وأسماه من بعد أحيه الهادي في ولاية العرش(').

وقد استمرت الهدنة التي عقدت بين الطرفيين العباسي والبيزنطي ما يقارب عامين مد لذ عام ١٦٦ه ما ١٦٦ه ما ١٦٥ حتى عام ١٦٨ه ما ١٦٥ هذه الهدني خلال هذه الهدنة على تحصين الثغور وترميم ما تحدم من حصون المسلمين خلال هذه الحملات المتواصلة بين الطرفين، كم اعمل على ترميم الحصون والقلاع في مدن الثغور وشحنها بالجنود، فقد ثم ترميم مدينة المصيصة ومسحدها وما تحدم فيها من الحصون، وأسكن فيها الجنود، كما قام ببناء قصر مر أذن له على سيحان من ما مرون بناء حصن منصور و زوده بالرجال (٤٠).

والنهاية؛ ج١٠ ؛ ص١٤٧ .

<sup>&#</sup>x27; – الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج.٨، ص ١٥٣ ،الأزدي: تاريخ الموصل، ص ٢٤٦ ، ابن كثير:البداية

<sup>\*-</sup> الأزدي ; تاريخ الموصل؛ ص ٢٤٧ ، مؤلف مجهول; العبون والحدائق، ص ٢٧٩ .

<sup>&</sup>quot; - سبحان: ثمر كبير يخرج سبحان من بلاد الروم حتى يمر تحت قلعة سمندو ويمر على بلاد الأرمن ويمتد على تلك البلاد حتى ينتهي إلى أذنة، وهو من شرقيها، ثم يمتد منها قبصب في البحر الشامي، ابن العديم: بغية الطلب، ج١، ص٣٧٩.

<sup>\*-</sup>البلاذري : فتوح البلدان، ص ١٩٦-١٧٢ - ابن العدم: بغية الطلب، ج١ ، ص ١٦٩-١٧٠-١٥٩-

لم يحافظ البيزنطيون على هذه الهدنة، وقاموا بنقضها في عام ١٦٨هـ ./٧٨٤م، فوح به إليهم والي الجزيرة وقنسرين علي بن سليمان القائد يزيد بن البدر بن البطال، الذي استطاع أن يهاجم الروم، ويأخذ معه عدداً من الأسرى والغنائم(١٠).

بعد أن نقض البيزنطيون معاهدة الصلح التي تحت بين الطرفين، عاد البيزنطيون وهاجموا مدينة الحدث في عام ١٩٩ه مراهم فهدموا سورها واحتاحوا المدينة بأكملها وهدموا بيوتما ومزارعها، وأرعب هذا الهجوم سكان المدينة و واليها، فتركوا المدينة طالبين النحاة ، وربما كان هدف البيزنطيين من وراء ذلك استغلال انشغال المسلمين بوفاة المهدي وتولي ابنه موسى الهادي عرش الخلافة، حيث كانت الخلافة العباسية تعاني من آثار وفاة المهدي في العام نفسه، إلا أن موسى الهادي حليفة المهدي الم ينشغل عن هذا الهجوم، بل سير صائفة بقيادة معبوف بن يميي (١) الذي خرج بميشه من درب الراهب (١)، وعبر دابق ودخل الحدث، فوصلت أخبار هذا القائد إلى البيزنطيين، وكانت سمعته تسبقه أينما توجه، فكان لتكرار صوائفه، وما ينجم عنها أثر سيء في نفوس البيزنطيين يوقع الرهبة والخوف فيهم، لذلك انصرف البيزنطيون تاركين مدينة الحدث،

الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ، ص ١٦٧ ، الأزدي : تاريخ الموصل، ص ٢٥٢ ، ابن الأثير: الكامل،
 ج٦ ، ص ٧٧ ، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١،ق٢، ص ٢٣٩ ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠ ، ص
 دحلان: الفتوحات الإسلامية، ص ١٩٧ .

أ - معبوف بن يحيى: هو معبوف بن يحيى بن معتوق من أهل البمن، كان من القاة الشجعان في العصر
 العباسي، ولي إمرة دمشق أيام الخليفة المأمون، الصفدي: تحفة ذوي الألباب، ج١،٥ص٣٦٦-٢٦٧.

<sup>&</sup>quot; – درب الراهب: لم أجد لها تعريف في المصادر التي تمت العودة إلبها.

وهكذا تمكن معيوف من دخول المدينة واستولى على ما تركه البيزنطيون من عدة وعتاد أند اء تراجعهم السريع، وتمكن من أن يسبي عدداً من البيزنطيين ويستولي على غنائم منهم(1).

و لحماية مدينة الحدث من الهجمات البيزنطية المتكررة عليها، قام سليمان بن علي والي الحزيرة بنقل ألفي رجل من ملطية و كيسوم و سميساط إلى الحدث، ليقوموا بمساعدة أهلها والمرابطين في هذه المدينة للدفاع عنها(٢).

لم تستمر حياة الهادي طويلاً، فقد توفي في عام ١٧٠هـ ./٧٨٦م، وتولى بعده أخوه هارون الرشيد.

وتما سبق يمكن القول إن زمن الخليفة المهدي كان مليئاً وحافلاً بالأحداث المهمة على صعيد العلاقات بين الطرفين العربي الإسلامي والبيزنطي، فقد استطاع المهدي بحنكت به وقوت به العسكرية أن يحقق نصراً على البيزنطيين، كما استطاع المهدي وقواده الشجعان والأقوياء من الحاق الخسائر الجسيمة بالبيزنطيين من الأموال والعناد، وقد تميز عهد المهدي بالن العرب للمسلمين في هذا العهد استطاعوا أن يصلوا إلى أبواب القسطنطينية وأن يدخلوا الرعب في قلوب

<sup>&#</sup>x27;- البلاذري: فتوح البلدان ، ص ١٩٤ ابن حياط : تاريخ حليفة بن خياط، ص ١٤٥ ، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ، ص ١٧١ ، ابن الأثير: الكامل ، ج ٦ ، ص ١٩٠ ، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج ١ ، ق ٢ ، ص ١٩٠ ، ص ٢٤٠ ، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج ١ ، ص ١٩٠ ، ص ٢٤٠ ، ابن العديم: بغية الطلب، ج ١، ص ٢٤٠ ، ابن كثير: البداية والنهاية، ج ١ ، ص ١٩٠ ، ابن حلدون: تاريخ ابن حلدون، ج ٢ ، ص ٢٤٤ ، النويري: ثماية الأرب، ج ٢٢ ، ص ١١٨ - ١١٩ ، السرياني: تاريخ مبحائيل الكبير، ج ٢ ، ص ٢٤٤ .

أ- البلاذري: فتوح البلدان ، ص ١٩٤ - ابن شداد : الأعلاق الخطيرة، ج١،ق٢، ص ١٧٤ ، ابن العدم:
 بغية الطلب، ج١، ص ٢٤٠.

البيزنطيين، فقد أظهروا لهم بأن العرب المسلمين قادرون على حماية حدودهم، واحتراق دولتهم وعاصمتها.

وقد ظهرت في عهد المهدي قوة الموالي وسيطرتهم الكاملة على الشؤون العسكرية من حلال وجودهم في مواقع كبيرة وفعالة في الحملات العسكرية.

كما أن ولد المهدي هارون الرشيد بدأ بالظهور كقائد قوي يمثلك الحنكة السياس ية والمقدرة العسكرية على تسيير الأمور.

ويلاحظ في هذه المدة التركيز من قبل البيزنطيين على مهاجمة الثغور الشامية في البداية، وذلك لينشروا الفوضى في الخطوط الدفاعية للمسلمين.

وهكذا انتهى عهد المهدي، والعرب في حالة انتصار على البيزنطيين.

## الفصل الثالث

العلاقات العباسية البيزنطية منذ عهد الخليفة هارون الرشيد إلى زمن الخليفة هارون الواثق بالله ١٧٠-٢٣٢ه ٨٤٧-٧٨٦.

أولاً: العلاقات السياسية والعسكرية زمن الخليفة هارون الرشيد ١٧٠–١٩٣ه. /٧٨٦-٨٠٩م.

ثانيا:العلاقات العباسية البيزنطية السياسية والعسكرية زمن الخليفة عبد الله للأامون 19. - ١٩٨ م. - ١٩٨ - ٨١٣/م.

ثالثاً: العلاقات العباسية البيزنطية السياسية والعسكرية زمن الخليفة للعتصم بالله ٢١٨هـ / ٣٣٣م.

رابعاً: العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين العباسي والبيزنطي ١٣٢-٢٣٢ه ./٥٥٠ ٨٤٧م.

أولاً- الاتفاقيات للبرمة بين الطرفين العباسي والبيزنطي في العصر العباسي الأول .

ثانياً - فداء الأسرى بين العباسيين والبيزنطيين:

١ معنى الأسير والسبي لغة واصطلاحاً.

٢- معاملة الأسرى في الأسر.

٣- أنواع الأسرى وكيفية الفداء.

أولاً - العلاقات السياسية والعسكرية زمن الخليفة هارون الرشيد ١٧٠ - ١٩٠٨ه :

اتسمت العلاقات العباسية البيزنطية في عهد الخلفاء العباسيين الأربعة الأوائل بالصعود و الهبوط في حدثما، ما بين حرب وهدنة، قوة و تراخي، و انقضت هذه السنوات والغلبة في بدايتها كانت للكفة البيزنطية، ولكن سرعان ما رجحت الكفة العربية الإسلامية، وحاول الخلفاء السابقون أن يجيشوا ما استطاعوا من مال و عدة للجهاد في سبيل الله، وهكذا مضت هذه الحقبة.

ولكن ثمة منحى جديداً اتسم بالقوة، وبات يسود الخلافة العباسية مع ارتقاء الخليفة العباسي هارون الرشيد عرش الخلافة الإسلامية، فالخليفة الجديد ركز و بشكل قوي على استمرار النشاط العسكري العربي الإسلامي على الجبهة البيزنطية، فهارون الرشيد كان قبل أن يتولى عرش الخلافة قد حقق رصيداً كبيراً له من خلال انتصاراته المتنالية على البيزنطيين في عهد والده الخليفة المهدي، و بعد أن تسلم الخلافة استمر على ذات الوتيرة بل أكثر من هجماته على بيزنطة، فقد كانت الحملات العسكرية تنطلق سنوياً، إما بقيادة الخليفة هارون الرشيد، أو أحد قواده الأكثياء، و لكثرتما اختلط الأمر على بعض المؤرخين في تحديد قادة هذه الصوائف، ولعل اختلاط الأمر على بعض المؤرخين في تحديد قادة هذه الصوائف، ولعل اختلاط الأمر على بعض المؤرخين ليس إلا دليلاً واضحاً على تكثيف هارون المحماته المتنالية على بيزنطة، فقد كان هارون الرشيد قد نظم غزواته مع الحج فكان يحج عاماً و يغزو عاماً،

و قد قال أبو المعالي الكلابي في ذلك:

فَمَنْ يَطَلُّبُ لِقَاءَكَ أَو يَرِدُهُ فَمَنْ يَطَلُّبُ لِقَاءَكَ أَو يَرِدُهُ لَتَعُور

و أيضاً قال داود بن رزين الواسطي في ذلك:

إمامٌ بِذَاتِ اللهِ أَصْبَعَ شَعْلُهُ وَأَكْثَرُ مَا يُعنَى بِهِ الْعَزُو وَ الْحَجُّ (')

ويبدو أن هارون الرشيد كان في ذهنه أن ينظم الأوضاع في المدن الحدودية المواجهة للدولة البيزنطية، لذلك فما إن اعتلى عرش الخلافة حتى استهل عهده بتنظيم مدن الثغور، فقد عمل على تغيير نظام الثغور بشكل يضمن فيه حمايتها واستقلالها وحريتها الذاتية، فكما اهتم من سبقه من الخلفاء مثل أبيه المهدي وحده المنصور بتشييد الحصون والقلاع والرباطات، اهتم كذلك هارون الرشيد بحا، وعمل على تزويدها بالحاميات، وذلك نظراً لأهمية الطرق والمفارق التي تسيطر عليها هذه القلاع والحصون، بالإضافة إلى أنما ممرات تستخدم في حركة القوات

<sup>&#</sup>x27; - ابن طبقور (أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر ت ٢٨٠ه ./٩٩١م): تاريخ بغداد، طبعة لبيزغ،١٩٠٨م، ج١٤٥مهم، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص ٢٣٤، الجهشباري (أبو عبد الله محمد بن عبدوس ت ٢٣١ه ./٩٤٣م): الوزراء والكتاب ،تح، مصطفى السقا، إبراهيم الإيباري، عبدة الحفيظ شلمي،القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلمي وأولاده،١٩٢٨م، ص٢٠٦، السبوطي (حلال الدين عبد الرحمن ت ١٩١٥ه ./٥٠٥م): تاريخ الخلفاء تح، محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار نحضة مصر،١٩٧٥م، ص٢٨٦ - ٢٩٤، محموعة مؤلفين: الرقة درة الفرات، ص٢٠١، ماحد: العصر العباسي، ص٢٨٢.

البيزنطية، لذلك أعطاها الرشيد أهمية خاصة، وقام بتنظيمها وتخصيص الأموال لها وأعطاها إدارة مباشرة، وقد استهل عهده بإنشاء العواصم في عام ١٧٠هـ ./٧٨٦</١).

وجعل لمنطقة الحدود الإسلامية البيزنطية نظامين منفصلين متصلين:

النظام الأمامي: ويضم تُغور الجزيرة والشام وقد خصصت للمواجهة المباشرة مع المنافذ البيزنطية. النظام الثاني: وهو النظام الخلفي ويضم منطقة واسعة وعدداً من المدن و الحصون الجنوبية ويوجد خلف تُغور النظام الأمامي، وهذه المدن والحصون تسمى العواصم وكانت تمتد من أنطاكية إلى الفرات، كانت هذه المدن تتبع لقنسرين، لذلك قام الرشيد بفصلها عن قنسرين وجعل لها نظاماً عاصاً، وكانت تضم (منبج، دلوك، بالس، رصافة هشام، رعبان، قورس، أنطاكية، تيزين)(١). وصبب تسميتها بحذا الاسم أي "العواصم"، فهو من معناها و هي الحصون الموانع، فقد كانت تعصم الثغور والحدود من هجمات الأعداء البيزنطيين، وأيضاً للتمييز بينها وبين الثغور الملاصقة للحدود الإسلامية البيزنطية، وأوكل إلى هذه المدن إمداد مدن الثغور بما يلزمها من مؤن وعتاد

'-البلاذري: فتوح البلدان، ص١٦٧، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨،ص٢٣٤، ابن الأثير: الكامل، ج٢، ص١٠٨، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ، ج١،ق٢، ص ٢٢٤، ابن العديم: بغية الطلب، ج١،ص٢٥٩، الأربلي: حلاصة الذهب المسبوك، ص ١١٠، عثمان: الحدود الإسلامية البيزنطية، ج٢،ص٢٢٨، عبد الله: العلاقات السياسية، ص٢١٨.

أ - ابن الفقيه الهمذاني: محتصر كتاب البلدان، ص١١١، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، م٠٢٥، ابن الفقيه الهمذاني: محتصر كتاب البلدان، ص١١١، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، م٠٩، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ،ج١، ق٢، ٢٥، م٠٩، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ،ج١، ق٢، ٥٠٠ ص١٤١، الثيرانيي: أحداث التاريخ الإسلامي، ص١٠٠، رفعت (محمد)، حصونة (محمد أحمد): معالم تاريخ العصور الوسطى، القاهرة، المطبعة الأميرية، ١٩٣٥م، ص١٠٠، رستم: الروم، ص٢٩٠٠.

وعدة في أثناء الحروب، وكذلك قيام أهلها في أحيان عدة بالمشاركة في الهجوم على البيزنطيين (1).

كذلك كان المسلمون أيضاً إذا حرجوا من الثغور يعتصمون بما من هجمات الأعداء البيزنطيين، ونظراً وثم اتخاذ منبج عاصمة للعواصم، ثم أنطاكية، و قد تمتعت باستقلال إداري وذاتي كبيرين، ونظراً لاهتمام الرشيد الشديد بحذه المدن فقد أوكل ولايتها لأهل بيته، و للمقربين منه و ذلك للاهتمام بحا وضمان حمايتها واستقلالها، فقد ولّى الرشيد ابنه القاسم الثغور، وجعله أميراً عليها، و بعد ذلك ولآها لعبد الملك بن صافح ابن عم الخليفة السفاح و الخليفة المنصور (1).

وعمل الرشيد على تزويد مدن التغور، و العواصم بالمرابطين، و عمل أيضاً على منحهم العطايا، لتشجيعهم على البقاء، وتوجد بعض الإحصائيات عن أعداد المرابطين في هذه المدن فيما يخص الجزيرة، فقد كان يوجد أربعة آلاف مرابط في ملطية وستة آلاف مرابط في الحدث (٢).

وهكذا يلاحظ بأن الخليفة هارون الرشيد منذ العام الأول لتسلمه الخلافة أحدث هذا التغيير في نظام الثغور، وبعد ذلك تفرغ لبناء ما تحدم من مدن الثغور على يد الأعداء البيزنطيين، وما يثير الاستغراب هنا بأن هارون الرشيد كان يعمل بكل ما يستطيع من قوة لتحسين النظام الحدودي

<sup>&#</sup>x27; - ابن الفقيه الهمذاني: محتصر البلدان، ص١١١، الحموي : معجم البلدان، ج٤، ص١٦٥-١٦٦، عبدا لله: العلاقات السياسية ص ٢٤٣.

أ - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص٢٧٦، ابن الأثير: الكامل، ج٢، ص١٨٨، ابن العديم: بغية الطلب، ج١، ص١٨-١٠٨ - ١٠٨ والملوك، ج٨، ص١٨-١٠٨ - الترمانيني : أحداث التاريخ العباسي والأندلسي ، ص٢٧، الترمانيني : أحداث التاريخ الإسلامي، مج١، ص١٨٠، ما حد: العصر العباسي، ص٢٨٤.

<sup>&</sup>quot; - شعيرة: من تاريخ التحصينات العربية، ص٢٨.

الحامي لدولته من دون أن يتعرض لأي منغصات من قبل بيزنطة، وهذا الشيء يثير الاستغراب، فقد كانت العادة في العالمين الإسلامي والبيزنطي استغلال فرصة وفاة أي خليفة أو إمبراطور، وتسلم خليفة أو إمبراطور حديد وذلك للقيام بالهجمات والحملات المتبادلة، لأنما تكون فترة عدم استقرار، لكن الإمبراطورة إيرين لم تنتبه لما يدور في العالم الإسلامي و إنما كانت تولي حل جهودها واهتماماتها للتحضير لمجمع نيقية (1) الذي انعقد في ١٧٠ه ./ ٢٨٦م أول مرة، لكنه أخفق، ومن ثم انعقد في العام التالي ١٧١ه ./ ٢٨٨م وأمر بعبادة الصور(1).

لذلك فالإمبراطورة إيرين كانت تولي الاهتمام الأكبر لسياستها الدينية الداخلية، وتحقيق أهدافها في إعادة تبحيل وعبادة الصور والأيقونات أكثر من اهتمامها بالسياسة الخارجية، وهذا أعطى الفرصة للخليفة الجديد هارون الرشيد بأن ينظم أمور دولته الخارجية، فبعد أن نظم الثغور

دون غيره.

<sup>&#</sup>x27; - بحمع نبقية: عقد المجمع أول مرة في ٣١ يوليو ٢٨٦م في كتبسة الرسل في القسطنطينية، ولكن بحموعة من حنود الحرس هاجموا الكتبسة و عطلوا حلسات المجمع و أحبروا الرهبان ورحال الدين على إحلاء الكتبسة وفض الاجتماع لذلك عملت إيرين على استبدال هؤلاء الجنود العصاة لسياستها بمجموعة أخرى تدين بالولاء لها و لمعتقداتها وبدأت تحضر لعقد مجمع آخر و بالفعل عقد في عام ٧٨٧م في مدينة نبقية و حضره عدد كبير من رحال الدين و أقر المجمع قضية تبحيل الأيقونات وعبادة الصور وبطلان قرارات المجمع اللا أيقوني الذي انعقد في عام ٢٥٤م وربط هنا المجمع فكرة عبادة الأيقونات بفكرة الخلاص التي يمثلها المسبح وبأن المقصود من تبحيل الأيقونات هو احترام وتبحيل الذين صورت لهم و لبست عبادة لهم وبأن العبادة تجب لله وحده

ربيع: الدولة البيزنطية، ص١٢٤، العريني : الدولة البيزنطية،ص١٩٦-١٩٧٠.

<sup>` –</sup> لانجر: موسوعة تاريخ العالم ،ص٥٨٥–٤٨٦، ربيع : الدولة البيزنطبة،ص١٢٣–١٢٤

والعواصم عمل على إعادة بناء و ترميم ما حرّب من مدن الثغور، كالحدث وطرسوس وزبطرة، فمدينة الحدث كان الروم قد هجموا عليها في حلافة موسى الهادي ١٦٩هـ ١٦٩هـ /٧٨٥م، وعمل الهادي على إعادة تحصين المدينة وبنائها، و لكن بناء المدينة لم يكن محكماً كما يجب، لذلك عندما تولى الخليفة هارون الرشيد الحكم عام ١٧٠هـ /٧٨٦م، أمر ببناء المدينة، وتحصينها بشكل حيد يضمن فيه حمايتها، وإسكانها بمن يستطيع حمايتها والدفاع عنها، وقد كلف الرشيد محمد بن إبراهيم بحذا العمل، وعمل محمد بتكليف من الرشيد على إعادة إعمار الحدث وتنظيمها كما عمل على إسكانها وإقطاع الجنود فيها عدد من الأراضي والمساكن، للتشجيع على البقاء فيها(١٠).

وهنا يذكر المؤرخون السريان رواية عن بناء مدينة الحدث، لم تذكر قط من قبل المصادر العربية الني تحت العودة إليها في هذا البحث، وهي أن الخليفة هارون الرشيد لدى تحدم مدينة الحدث بفعل الأحوال الجوية كالأمطار و الرياح، والتي لم يستطع بناء المدينة غير المحكم من مقاومتها، ومن ثم العودة إليها من قبل الروم وتحطيم سورها وتخريبها، لذلك أمر الرشيد عبد الملك بن صالح بالتوجه نحو كنيسة كيسوم الكبرى، وأمر بحدمها وه هم خمسة عشر هيكلاً وعهد من الكنائس الواقعة غربي سنجار، وثم نقل حجارة هذه الكنائس على ما يقارب ألفي عجلة إلى

<sup>&#</sup>x27; - البلاذري : فتوح البلدان، ص٩٩٥، ابن العدم: بغية الطلب، ج١، ص٢٤٠، ابن الشحنة: الدر المنتحب، ص ٩٩٢، عثمان: الحدود الإسلامية البيزنطية، ج٢ ،ص ٩٥٨، الجتروري: التغور البرية الإسلامية، ص٩٠.

مدينة الحدث، و تم تحديد بنائها(۱)، و المرجع بأن المقصود بعبد الملك هو عبد الملك بن صالح. و بما أنه لم يتم ذكر هذه الحادثة في المصادر العربية ، وذكرت فقط في المصادر السريانية، لذلك يجب أحذها بعين الحذر والحيطة ، والحادثة هنا تأخذ احتمالين.

الاحتمال الأول: و هو من غير المكن أن يكون الخليفة هارون الرشيد والذي عرف بحكمته أن يقوم بمثل هذا العمل، وهو هدم عدد من الكنائس المسيحية، واستخدام حجارتها للبناء، وبالتالي فإنه سيحدث شرحاً كبيراً بين أبناء شعبه، و يؤذي مشاعر المسيحيين في بلدان الخلافة الإسلامية حصوصاً وأن مثل هذا العمل لم يكن له أي مسوغ ذكر مسبقاً.

الاحتمال الثاني: وهو بأن يكون الرشيد بالفعل قد أمر بحدم هذه الكنائس والهياكل، ربما لأسباب مجهولة قد يكون الرشيد قد سمع أشياء تزعجه عن المسيحيين في تلك المنطقة مثلاً مساعدة الجيوش البيزنطية والانحياز إليها ضد الجيوش العربية الإسلامية، فأراد أن يرهبهم بحذه الحركة، ولم تذكرها المصادر العربية الإسلامية، لكي لا تسيء للخليفة الجديد.

وتبقى هذه افتراضات قابلة للتغير لحين ظهور مصادر أحرى تؤكد مثل هذه الحادثة أو تنفيها.

كذلك أولى الرشيد عنايته واهتمامه بمدن الثغور الأخرى، فلم يهمل أي مدينة كانت بحاجة إلى حماية، ويذكر بأن الرشيد كانت قد وصلت إليه أخبارٌ بأن الروم البيزنطيين يعملون على خطة للهجوم على طرسوس، والاستيلاء عليها ووضع حاميات بيزنطية داخلها، لذلك أمر في عام ١٧١هـ ١٧٨٨م بعمارة طرسوس،و إعادة بنائها، و تجديد المقاتلين فيها، وإرسال أعداد إضافية

157

السرياني: تاريخ مبخائيل السرياني الكبير، ج٢ ص٤٣٢، ابن العبري: تاريخ الزمان ص١٣٠.
 الرهاوي: تاريخ الرهاوي المجهول، ص٤٨.

لحمايتها، وبالفعل قام أبو سليم فرج الخادم بإعادة بناء المدينة والمسحد وعمل على تحصينها بشكل حيد، وأرسل أبو سليم فرج الخادم مجموعتين من السكان ليستوطنوا في طرسوس مع زيادة في عطائهم، الأولى من عراسان حوالي ثلاثة آلاف رحل، والمجموعة الثانية وكانت ألفي رحل، ألف من المصيصة، وألف من أهل أنطاكية، وكانت الزيادة عشرة دنانير لكل رحل، وانتهى أبو سليم فرج الخادم من بناء طرسوس في عام ١٧٢ه . ٨٨٨م (١٠).

يلاحظ بأن هناك حلاقاً بين المؤرخين حول العام الذي بنيت فيه طرسوس قالبعض يذكر بأنما بنيت في العام ١٧٠ه ./٢٨٧م (٢٠)، والبعض الآخر يذكر بأنما بنيت في عام ١٧١ه ./٢٨٧م عام والأرجح بأن بناء طرسوس كان في عام ١٧١ه ./٢٨٧م ، والانتهاء منه كان في عام ١٧٢ه ./٢٨٨م ، والانتهاء منه كان في عام ١٧٢ه ./٢٨٨م ، و ذلك لأنه من غير الممكن أن يكون الخليفة هارون الرشيد قد استطاع في هذا العام وهو توليه للخلافة ١٧١ه ./٢٨٧م ، أن يقوم بأكثر من عمل مثل إنشاء العواصم، وتنظيم الثغور، وإعادة بناء الحدث، لذلك فمن المرجع أن يكون الرشيد قد أعطى تعليماته منذ توليه للاهتمام بالخط الحدودي الإسلامي البيزنطي، وهنا تجدر الإشارة إلى أن بناء هذه المدن لم

أب البلاذري: فتوح البلدان، ص ١٧٤، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨ ص٢٣٤، ابن حباط: تاريخ حليفة بن حباط ص٨٤٤، ابن الفقيه الهمذاني: مختصر كتاب البلدان، ص١١٣، ابن الأثير: الكامل، ج٦ ص ١٠٨ ابن العديم: بغية الطلب، ج١، ص ١٧٨.،

<sup>\* -</sup> ابن الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج.٨ ،ص ٢٣٤، ابن الأثير:الكامل، ج.٦ ص ١٠٩.

<sup>&</sup>quot; -البلاذري: فتوح البلدان، ص١٧٤، ابن حياط: تاريخ حليفة بن حياط، ص٤٤٨. ابن الفقيه الهمذاني : مختصر كتاب البلدان، ص١٩٢، ابن العدم: بغية الطلب، ج١، ص١٧٨.

يكن بناءً كاملاً أي بناء مدينة بأبنيتها وطرقاتها بشكل كامل، ولكن كان البناء بشكل حزئي، كإعادة بناء الأسوار والأبراج والأبنية المهدمة إضافة بعض الأبنية الجديدة.

لقد ثم ذكر فداء بين الروم و المسلمين في عام ١٧٠ه ./٧٨٦م، من قبل مصدر وحيد، حيث ذكر هذا المصدر "قدمت الروم للفداء" ولم يتم ذكر أي تفاصيل عن هذا الفداء من قبل أي مصدر من المصادر التي تمت العودة إليها في هذا البحث (أ)، لذلك يجب أحد موضوع هذا الفداء بشيء من الحذر، فبما أن المصادر المعاصرة لتلك الفترة لم يرد فيها ذكر هذا الفداء، فمن الممكن ألا يكون قد حصل، وربما أرسلت الملكة إيرين تعرض الفداء على الرشيد، بغية حصولها على فترة من الهدوء حاصة وأنها كانت منشغلة بأمورها الداخلية المضطربة.

وهكذا لم تضعف همة المسلمين في الجهاد ضد البيزنطيين إذ تم توجيه الصوائف بشكل مستمر، وفي عام ١٧٠ه . ٧٨٦/م، توجه سليمان بن عبد الله على رأس صائفة، واستطاع أن يسبى أعداداً كبيرة من الروم البيزنطيين، وأن يحصل على الغنائم (٢).

ذكر ابن عيد عاط بأن هذه الصائفة كانت في عام ١٧١ه ./٧٨٧م. و ذكر اسم قائدها ب . . سليمان بن عبدا لله الأصم. (٢)

أ - ابن حياط: تاريخ حليفة بن حياط ، ص ٤٤٨، الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ص ٢٣٤، ابن الأثير: الكامل، ج ٦ ص ١٠٨، السرياني : تاريخ مبخائيل السرياني الكبير، ج٢ ، مص٤٣٦، ابن شداد : الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢، ص٢٤٠.

ا - ابن خباط : تاريخ خليفة بن خباط، ص ٤٤٨.

<sup>&</sup>quot; - ابن خباط: تاريخ خليفة بن خباط،ص١٤٤٨.

أما ميخائيل السرياني فقد ذكر بأن قائد هذه الصائفة كان اسمه "ملشوف" والأرجع بأن هذه الصائفة ربما كانت في أواخر عام ١٧٠هـ . /٧٨٦م و بداية عام ١٧١هـ ./٧٨٧م. (١)

ونتيحة لضعف ردود البيزنطيين على هذه الصائفة، فقد زاد الرشيد من وتيرة الصراع، وأرسل صائفة أحرى بقيادة إسحاق بن سليمان بن علي في عام ١٧٢ه ./٨٨٨م واستطاع إسحاق أن يحصل على عدد من الغنائم(٢).

هناك خلاف بين المؤرخين حول اسم قائد هذه الصائفة فالمؤرخ خليفة بن خياط يذكر بأن من قاد هذه الصائفة هو زفر بن عاصم الهلالي الذي بدوره أرسل ابنه عبد العزيز ، و توجه من نحر حيحان نحو بلاد الروم لكن الشناء حل و أثر ببرده الشديد على هذه الصائفة ، لذلك عاد عبد العزيز من دون تحقيق نتائج تذكر لهذه الصائفة. (٢)

أما اليعقوبي فيذكر بأن قائد هذه الصائفة هو العباس بن محمد بن إبراهيم. (١) إن هذا الاحتلاف حول أسماء قادة هذه الصوائف خلال هذين العامين يدل على عدم وجود دقة تامة واتفاق بين المؤرخين حول هذه الأحداث.

بعد أن تم توجيه إسحاق بن سليمان على رأس هذه الصائفة، قام إسحاق بإرسال قائده يزيد بن عنبسة الحرشي، الذي تمكن من أن يصل إلى ثيم الأناضول، وحدث لقاء بين الطرفين،

<sup>· -</sup> السرياني: تاريخ مبخائيل السرياني الكبير،ج٢،ص٤٣٢

أ - ابن الأثير: الكامل، ج٦ ص ١١٨ ، ابن شداد : الأعلاق الخطيرة، ج١ ، ق٢ ، ص٢٤١، ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠ ، ص٢١٦.

<sup>&</sup>quot; - ابن خياط: تاريخ خليفة بن خياط،٤٤٨.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - البعقوبي: تاريخ البعقوبي،ج٢،ص١٦١.

العربي المسلم و البيزنطي ، ومع أن الجيش البيزنطي كان يضم أشهر القادة العسكريين، كالقائد ديجينس، الذي كان مشهوداً له بقوته و حكمته العسكرية، إلا أن الجيش الإسلامي استطاع أن يهزم القوات البيزنطية و أن يقتل القائد ديجينس (') وعاد بأعداد هائلة من السبايا و الغنائم (') . واستمر الوضع على هذه الحال على الجبهة الإسلامية البيزنطية بإرسال الصوائف بقيادة الفرسان المسلمين، ففي عام ١٧٤ه / ٢٩٥م قام القائد عبد الملك بن صالح بغزو صائفة ذلك العام، ولم تحدد المصادر وجهة هذه الصائفة، و استطاع أن يحصل على بعض الغنائم من هذه الصائفة أن العام ١٠٤ هـ ٢٥٠م لم تكن هناك صائفة بالمعنى الحقيقي الذي يتوجه فيه عدد من المقاتلين نحو الروم البيزنطيين لغزوهم، و إنما كانت عبارة عن مناورة بسيطة من قبل عبد الملك بن صالح و الذي بدوره وجه ابنه عبد الرحمن مع بحموعة من الفرسان نحو الجبهة البيزنطية و استطاع عبد الرحمن أن يصل إلى عقبة الركاب (يبدو أنما منطقة على الحدود)

-

<sup>&#</sup>x27; - ديجينس أكريتاس Digenis Akritas. و يطلق عليه بطل النغور وإليه تعود الملحمة الأدبية التي تمثل بالنسبة للأدب اليوناني بطولة الجنود و الفرسان وحياة المحاربين الآسيويين المدافعين عن بيزنطة. ويذكر بأن القائد ديجينس أكريتاس دفن في قير بالقرب من مدينة سمسياط.

<sup>\*-</sup> عبد الله :العلاقات السياسية، ص٧٤٧، ربيع:الدولة البيزنطية، ص٧٧٧.

الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص٢٣٩، الأزدي: تاريخ الموصل ، ص٢٧٢. ابن الأثير: الكامل، ج٢٠ص ٢٤٢، السرياني: تاريخ مبحائبل ، ج٢٠ص ٤٢٢، السرياني: تاريخ مبحائبل ، ج٢٠ص ٤٢٢، ابن العبري: تاريخ الزمان، ص٤٢،

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - ابن خباط ; تاريخ خليفة بن خباط، ص23.

وعلى هذا النحو مرت هذه السنوات من حكم الخليفة العباسي هارون الرشيد، والانتصارات التي يحققها قواده على الحدود الإسلامية البيزنطية تتوالى من دون أي رد يذكر من قبل البيزنطيين، وهذا الأمر يدعو للاستغراب، فأين كانت الإمبراطورة إيرين من كل هذا ؟.

لم تكن أوضاع الإمبراطورية في هذه الآونة تسمح لها بالرد على هحمات المسلمين، فقد كانت الأحوال الداخلية في الإمبراطورية مضطربة بشكل كبير، فمشاكل الجيش مع الرهبان كانت على أشدها، وكان قسطنطين ابن الإمبراطورة إيرين قد وصل إلى سن الرشد، وهو لم يستلم بعد منصبه بشكل رسمي، وأمه لا تزال وصية عليه، وكانت هناك حسب ما يذكر علاقة غير شرعية بين الإمبراطورة إيرين وألفيدي بطريق صقليا، لذلك فقد أظهر الجيش مقاومة عنيفة ضد سياسة الرهبان المدعومين من قبل إيرين، و أعلن الثورة و نادى بقسطنطين إمبراطوراً مستقلاً، واستطاع الجيش من تسليم قسطنطين السادس عرش الإمبراطورية، و أحبرت الإمبراطورة السابقة إيرين الجيش من تسليم قسطنطين السادس عرش الولاها(۱)، وتوجهت إيرين إلى قصر البثريوس على الانسحاب، والتخلي عن العرش لولاها(۱)، وتوجهت إيرين إلى قصر البثريوس له أن سكان ثيم أرمينية ومما تجدر الإشارة الد أن سكان ثيم أرمينية، هم من قاموا بحده الثورة، لكرههم للإمبراطورة إيرين، بسبب سياستها الدينية والتعسفية تجاههم، ولذلك نادوا بقسطنطين إمبراطوراً، وشاركهم بعد ذلك حنود

<sup>&#</sup>x27; - السرياني: تاريخ ميخائيل السرياني الكبير، ج٢ ،ص٤٣٢، ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٤، الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي المجهول، ص١٤، الانجر: موسوعة تاريخ العالم، ص٤٨٦، عمر:العباسيون الأوائل، ج٢، ص٢٤٢.

الثيمات الأحرى، وحاصر الجيش القصر الإمبراطوري لإيرين، لذلك استسلمت وأعلن قسطنطين السادس إمبراطوراً. (1)

ويلاحظ عودة الاضطراب والاحتلاف بين الروايات اليونانية و العربية حول قيادة الحملات ونتائحها، فقد حدث هذا الاحتلاف في العام التالي ١٧٥هـ //٧٩٨.

فالمصادر العربية تذكر بأن القائد المحنك عبد الملك بن صالح جهز جنوده لغزو بلاد الروم، و توجه نحو الحدود الإسلامية البيزنطية، وسار الجيش من درب الصفصاف، وتمكن من الوصول إلى منطقة قبدوقية (أقريطية) واحتل حصن ربسة بعد حصار طويل للحصن، وتم تسليمه من قبل أهله بعد أن مات فيه تسعة رحال عطشاً وجوعاً من شدة الحصار المفروض عليهم، ودحل المسلمون إلى الحصن واستطاعوا أسر تسعة عشر ألف شخص، وأحذوا معهم الكثير من الأشياء الثمينة، وعادوا بحا معهم من درب الحدث (٢).

أ- عبد الله : العلاقات السياسية؛ ص ٢٥١ -٢٥٢.

أ - ابن خياط: تاريخ خليفة بن خياط ص ٤٤٩، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ص ٢٤١، الأزدي: تاريخ الموصل، ص ٢٧٤ ابن الأثير: الكامل، ج٦ ، ص ٢٢١، السرياني: تاريخ مبخائيل الكبير ص ٤٣٦، ابن العبري: تاريخ الخلفاء، العبري: تاريخ الزمان، ص ٢٤١، بن شداد: الأعلاق الخطيرة ج١ ق٢ ص ٣٤١، السبوطي: تاريخ الخلفاء، ص ٢٨٧.

ويلاحظ الاختلاف بداية حول اسم قائد هذه الصائفة، فالبعض يذكر بأن القائد عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح هو من قاد هذه الحملة في عام ١٧٥هـ ./٩١/م. (١)

أما البعض الآعر فيذكر بأن قائد هذه الحملة كان عبد الملك بن صالح الذي توجه إلى أقريطية، الصائفة كانت في عام ١٧٥ه / ٢٩١٩م، بقيادة عبد الملك بن صالح الذي توجه إلى أقريطية، ومن ثم يذكر المصدر بأن عبد الملك بعد أن توجه إلى أقريطية أرسل إلى القائد مخلد بن يزيد بن عمر بن هبيرة طالباً منه التوجه نحو حصن ربسة، و محاصرة الحصن إلى أن يوافيه عبد الرحمن بن عبد الملك، و تمكن المسلمون من فتح الحصن في عام ١٧٦ه / ٢٩٨م، بعد معركة وقعت بين الطرفين، فقد واحهت قوات عبد الرحمن، قوات بيزنطية بقيادة ضابط يدعى تيبازا Tebaza، البيزنطية واستطاع عبد الرحمن هزيمته و بعد استسلامهم أعطى عبد الرحمن الأمان لجنود الحامية البيزنطية وقائدهم. (٦)

ويتفق عددٌ من المؤرخين على أن عبد الرحمن بن عبد الملك توجه بالصائفة في العام التالي ١٧٦هـ ./٧٩٢م، واستطاع أن يفتح حصناً من دون أن يتم تحديد اسم هذا الحصن<sup>(1)</sup>.

<sup>&#</sup>x27; - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج.٨ ،ص٢٤١، ابن الأثير: الكامل، ج.٦ ، ص١٢٢، السرياني: تاريخ مبحائيل السرياني الكبير، ج.٢، ص٤٢، ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٤، دحلان: الفتوحات الإسلامية، ص٨٤٨.

<sup>&#</sup>x27; – الأزدي: تاريخ الموصل ص٧٤.

 <sup>&</sup>quot;- ابن خياط: تاريخ خليفة بن خياط، ص ٤٤٩، السيوطي: تاريخ الخلفاء ص٢٨٧،عيدا لله: العلاقات السياسية ص٢٥٦،

أ- الطبري: تاريخ الرسل والملوك ، ج ٨ ، م ٢٥٥ ، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج ١ ، ق ٢ ، م ٢٤١.

والأرجع أن الصائفتين السابقتين متصلتان ببعضهما، و صائفة عام ١٧٦ه م ١٧٦٨ كانت تتمة للصائفة الأولى التي انطلقت عام ١٧٥ه م ١٧٩٨، بقيادة عبد الملك بن صالح، و الذي جهز وهيأ أعداداً هائلة من الجنود ومن العدة والعتاد من أجل القيام بحذه الصائفة، فقد حرج " بأهل الثغور جميعاً " واستطاع عبد الرحمن من تحقيق هدفه في الوصول إلى أقريطية ويبدو أن عبد الملك عاد إلى مدينة الحدث ، وترك قسماً من الجنود بقيادة القائد مخلد بن يزيد بن عمر بن هبيرة في منطقة أقريطية، وأرسل ابنه عبد الرحمن بن عبد الملك، ليكمل ما بدأه والده، وتحكن عبد الرحمن من فتح حصن ربسة بعد أن حاصره، ولم يستطع أهالي الحصن مقاومته بعد أن مات عدد من أهالي الحصن حوعاً و عطشاً (١٠)، كما ذكر أنه في هذه الصائفة تعرض الجنود المسلمون وهم في طريق عودتهم إلى مدينة الحدث لبرد شديد، ولشدته تقطعت أيديهم و أرجلهم و لم يكن المسلمون معتادين على هذا البرد (٢٠)، وهذا الكلام إن حضع للتحليل غير مقبول علمياً، فلا تنقطع أطراف الإنسان من شدة البرد، ولكن ربما تعرض الجنود المسلمون للبرد و الثلوج، حاصة أن

.

<sup>&#</sup>x27; - فقد ذكر البعض بأنه قد مات تسعة رجال، السرياني : تاريخ مبحائيل الكير، ج٢ ، ١٤٠٠. و البعض الآخر ذكر بأنه قد مات في الحصن مايقارب أربعمائة رجل عطشاً، ابن العبري: تاريخ الزمان ، ص١٤٠. والواضح أن ابن العبري أراد أن يضحم عدد من ماتوا في الحصن لبيين أن أهله لم يستسطموا بسهولة إلا بعد أن أصابحم الشح والضبق الشديدين.

أ - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ص ٣٤١، ابن الأثير:الكامل ، ج ٦ ، م ٣٢٠، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج ١، ق ٢ ، ص ٣٤١، السرياني: تاريخ مبحائيل السرياني الكبير، ج ٢ ، ص ٣٤١، ابن العبري: تاريخ الزمان ، ص ١٤٠.

البرودة الشديدة، ويبدو أن المؤرخين ذكروا هذا الكلام كنوع من إثارة العواطف مع الجنود ولتوضيح العناء والتعب الشديدين اللذين كان يعاني منه الجنود في تلك المناطق وذلك الإظهار مدى التضحية في سبيل الجهاد .

هذا على الصعيد العسكري و الحربي الإسلامي خلال العامين ١٧٥-٧٦هـ ./١٩٧-٧٩٢م، وما قام به من هجمات ضد البيزنطيين، أما على الصعيد البيزنطي، فتذكر المصادر اليونانية حملة قام بما الإمبراطور قسطنطين السادس في عام ٧٥ه. /٧٩١م عندما حكم منفرداً و هذه الحملة لا يوجد لها أي ذكر في المصادر العربية الأصلية ،و تذكر المصادر البيزنطية بأن الإمبراطور قسطنطين السادس جهز جيشاً، و توجه من طريق عمورية واضعاً هدفاً رئيساً لحملته وهو غزو طرسوس، ووصل الإمبراطور بجيشه إلى صحراء ليكونيا، و عند هذه النقطة تختلف الروايات في النهاية، فمنهم من يذكر بأن الإمبراطور استطاع أن يأسر عدداً من العباسيين و عاد إلى بلاده، ومنهم من يذكر بأنه لم ينحز أي شيء يستحق الذكر في حملته ضد العرب، ولم يحقق أي نجاح(''، و هذا الاحتمال الأخير هو الأرجح، وما يؤيد هذا الاحتمال هو أن الشعب البيزنطي انتفض على الإمبراطور، و ذلك لسمعته السيئة، و لخسائره المتكررة أمام العرب والبلغار على حد السواء. ويبدو أن الإمبراطور قسطنطين السادس لم يكن يتمتع بالكفاءة والمقدرة على تسيير أمور الدولة و مشاكلها الداخلية و الخارجية معاً، و استطاعت والدته إيرين إقناعه بالإفراج عنها وعن مستشاريها، وأعلن قسطنطين السادس لشعبه بأن أمه شريكة له في الحكم، وطلب من جميع المدن والثيمات بالهتاف له ولأمه وبالطاعة لهما، وأعاد إليها لقب الملكة، وأعلن هذا الخبر في جميع أنحاء

<sup>&#</sup>x27; – الانجر: موسوعة تاريخ العالم ص٤٨٦، عبد الله: العلاقات السباسبة ص ٢٥٢–٢٥٣.

الإمبراطورية، ووافق عليه الجميع باستثناء ئيم أرمينية، فقد رفضوا المناداة بما كملكة، واستطاعت إيرين إقناع الإمبراطور قسطنطين من أن يفرض أقصى العقوبات بأهالي الثيم<sup>(١)</sup>.

وفي صيف عام ١٧٦ه . ٢٩٢/م توجه الإمبراطور قسطنطين السادس لمحاربة البلغار، و لكنه هزم هزيمة قاسية عند حصن ماركيلاي Marcellae على الحدود البلغارية، ولم تنتو الهزيمة هكذا، بل هرب الإمبراطور قسطنطين السادس تاركاً حيشه و قادته عرضة للأسر، و بالفعل أسر البلغار كبار قادة الجيش البيزنطي، و أحبرت الإمبراطورية البيزنطية على دفع الجزية للبلغار، وكان هذا مهيناً و مذلاً للبيزنطيين حاصة و أن إمبراطورهم السابق قسطنطين الخامس كان قد دوخ البلغار بحروبه و لم يسمح لهم بالتطاول عليه أو على عرش إمبراطوريته أبداً (٢٠).

وبدأت الأوضاع الداخلية للإمبراطورية البيزنطية تسوء مما أدى إلى إهمال الجبهة الخارجية المتصلة بالعرب المسلمين، لذلك فقد عمل المسلمون على استغلال هذه الحقبة بتكرار الهجمات على الحدود الإسلامية البيزنطية وقد ثم توجيه غارات متتالية في العام ١٧٧ه م ١٧٧هم على الجبهة البيزنطية، ففي البداية ثم توجيه عبد الرزاق بن عبد الحميد التغلبي على رأس الصائفة التي توجهت إلى الحدود و لم يتم ذكر ما حققته هذه الصائفة (٢٠).

أ - السرياني: تاريخ مبحائيل السرياني الكبير، ج٢ ، ص٤٣٢، الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي المجهول،
 ج٢، ص١٥، ابن العبري: تاريخ الزمان ، ص ١٤، لانجر: موسوعة تاريخ العالم، ص ٤٨٦، ببتر: الإمبراطورية البيزنطية، ص٨٥.

لاتجر: موسوعة تاريخ العالم، ص٨٦، ربيع: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية ، ص ١٢٧-١٢٨، عبد الله: العلاقات السياسية، ص ٢٥٤.

 <sup>&</sup>quot; - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ، م ٢٥٥ ، ابن الأثير: الكامل، ج٦ ، م ١٩٧٨ ، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ، ج١٠ق٢، ص ٢٤١.

وفي العام نفسه توجه محمد بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، وكان عامل عبد الملك بن صالح على سميساط إلى حصن كمخ، ويبدو أن البيزنطيين قد تمكنوا من الاستيلاء عليه وتمكن محمد بن عبد الرحمن من فتح حصن كمخ بمساعدة الأرمن الموجودين في تلك المنطقة، وأسر محمد بن عبد الرحمن قائد القوات البيزنطية الموجودة في المدينة (1)، فلم يستطع الإمبراطور قسطنطين السادس أن يساعد قائد المدينة و تراجع إلى عاصمته منهزماً .(1)

في هذه الغارة يلاحظ بأن المصادر لم تذكر استيلاء البيزنطيين على حصن كمخ، و ربما تمكن البيزنطيون من الاستيلاء عليها في غفلة عن العباسيين، لأنه كما ذكر سابقاً فإن السيطرة على المدن الحدودية (الثغور) كانت تتأرجح بين المسلمين و البيزنطيين حسب قوة كل طرف.

فقد ذكر المؤرخون ((إن الروم أغلقوا كمخ))، و هذا يؤكد أن البيزنطين استولوا على المدينة، وربحا كلمة أغلقوا كمخ تدل على أنهم و ضعوا فيها حامية بيزنطية و أغلقوها في وجه المسلمين. و يلاحظ هنا أيضاً مساعدة الأرمن الموجودين في كمخ للمسلمين ضد البيزنطين، و تحديداً ضد الإمبراطور قسطنطين السادس، ويمكن أن ترجع هذه المساعدة إلى أن الأرمن لم ينسوا ما قام به الإمبراطور قسطنطين السادس من إجراءات تعسفية ضدهم بعد أن رفضوا قبول الإمبراطورة إيرين، إمبراطورة شريكة له في الحكم ، لذلك فالأرمن حلفاء قسطنطين السادس والجيش في أيرين، إمبراطورة شريكة له في الحكم ، لذلك فالأرمن حلفاء قسطنطين السادس والجيش في أيرين، إمبراطورة شريكة له في الحكم ، لذلك فالأرمن حلفاء قسطنطين السادس والجيش في أيرين، المبراطورة شريكة له في الحكم ، فالسياسة تمضى على هذا النحو كل يتبع مصالحه.

<sup>&#</sup>x27; - البلاذري: فتوح البلدان، ص١٨٨-١٨٩ . "هتاك مصادر تذكر بأن عبد الملك أرسل داود بن النعمان في هذه الغارة البعقوبي: تاريخ البعقوبي ص ٤٣١ .

أ- عبد الله: العلاقات السياسية ص ٢٥٨.

ويلاحظ أن هذه الغارة لم يتم ذكرها إلا من قبل مصدر وحيد ، و لم تذكر في المصادر الأحرى. أما الغارة الثالثة التي أرسلت في هذا العام، فقد كانت بقيادة يسار بن سقلاب، إذ قام يسار بمشاركة أهل المصيصة بالتوجه إلى الصفصاف، ووصل إلى الطوانة وفي طريق عودته توجه إلى مرج الشحم، وتمكن من الحصول على عدد من الغنائم و السبايا و عاد من غارته هذه سالماً، ولم يتعرض لأي مقاومة من قبل الجنود البيزنطيين (). و هذه الغارة أيضاً لم يتم ذكرها إلا من قبل مصدر وحيد، فالعام ١٧٧ه . / ٢٩٧م شهد ثلاث غارات أرسلت إلى الحدود البيزنطية، وعلى الرغم من أنه حرت العادة أن يتم إرسال صائفة وحيدة، إلا أن هذا العام كان حافلاً بالغارات فقد تمكن القادة المسلمون وحنودهم من تحقيق انتصارات عديدة مستغلين الاضطرابات الداخلية التي كانت تم بحا الإمبراطورية البيزنطية .

يذكر المؤرخ ابن خياط بأنّ هاتين (الشاتية و الصائفة) كانتا في عام ١٧٧ه ./٩٣٠م (٢)، وعلى الأرجع بأن هذه الشاتية لم تكن في هذا العام، و إنما كانت في العام التالي، فمن غير الممكن أن تخرج خمس غارات في عام واحد لأن هذا يكلف حزينة الدولة أموالاً طائلة عدا عن التكلفة المرتفعة للعتاد و العدة التي تحتاجها هذه الغارات و الصوائف، كما أن الجنود لا يمكن أن يكونوا قادرين على تحمل متاعب حملات متتالية في عام واحد، ولهذا فيرجع بأن هذه الشاتية كانت في العام التالي أي ١٧٧ه ./٩٧٩م، وإن كانت مثلاً قد تحت جميعها في العام ١٧٧ه ./٩٧٩م،

` – ابن خباط: تاریخ خلیفة بن خباط ص. 20.

\* - ابن خياط:تاريخ خليفة بن خياط؛ص ٥٥٠.

فربما لأن التكاليف الباهظة كانت تنفق على هذه الغارات من الخزينة كانت تعوض من الغنائم التي أحضرها الجيش الإسلامي من المدن البيزنطية .

واستمر المسلمون يثنون الهجمات ضد البيزنطيين مبتين قوقهم و قدرتهم على متابعة الهجوم، ولكن في هذا العام أي ١٩٨٨ه / ٢٩٤٨م لم يتوجه المسلمون للقاء البيزنطيين بصائفة، بل أرسل الخليفة هارون الرشيد شاتية على غير العادة فقد اعتاد الجنود المسلمون على الصوائف، وقلما كانوا يحبلون الشواتي، وعلى الرغم من هذا فقد توجه سليمان بن راشد الثقفي بجيش كبير يقدر بحوالي أربعين ألف جندي إلى الحدود و معهم ألفيدي بطريق صقيلية (الذي كان قد فر إلى بلاد العرب على أثر فضيحته مع الإمبراطورة إيرين)، وعندما توجه ألفيدي إلى المسلمين استطاع الخليفة من أن يستميله و يجيشه ليساعده في غزو صقيلية، وهكذا تحالف سليمان مع ألفيدي على أن يساعدهم في احتلال صقيلية ومنها إلى المدن الأحرى، فعير جيش سليمان بن راشد الحدود البيزنطية، وتوغل في آسيا الصغرى، ووصل إلى منطقة تسمى سمسون على البحر الأسود. (١) وتذكر المصادر العربية توجه الشاتية إلى الحدود، ولكنها لا تذكر التفاصيل التي تتعلق بحذه الشاتية، وتذكر بأن الشاتية، وهذه كر بأن المسلمين و هم موجودون في منطقة سمسون لم يستطيعوا أن يحرزوا أي تقدم أو انتصار يذكر، المسلمين و هم موجودون في منطقة سمسون لم يستطيعوا أن يحرزوا أي تقدم أو انتصار يذكر، المسلمين و هم موجودون في منطقة الباردة، وتعرض الجيش العباسي للبرد الشديد وللثلوج بل طالت أيام إقامتهم في هذه المنطقة الباردة، وتعرض الجيش العباسي للبرد الشديد وللثلوج بل طالت أيام إقامتهم في هذه المنطقة الباردة، وتعرض الجيش العباسي للبرد الشديد وللثلوج

أ - ابن حياط: تاريخ حليفة بن حياط ص٥٥، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص٢٦٠، العرباني: تاريخ ابن الأثير: الكامل، ج٦، ص١٤٤، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢، ص٢٤١، السرباني: تاريخ مبحائيل السرباني الكبير، ج٢، ص٤٢، ابن العبري: تاريخ الزمان ص١٤.

والأمطار، وعانى الجنود من هذه الأوضاع غير العادية بالنسبة لهم، وبدأت الفوضى تعم الصغوف، خاصة وأن الموت بدأ يفتك بهم من شدة البرد، فقد مات منهم ما يقارب أربعة آلاف حندي وهذا عدد لا يستهان به، ولهذا خاف الجنود على أنفسهم و لجؤوا إلى البيزنطيين طالبين منهم العون والمساعدة، وعمل البيزنطيون على مساعدتهم، و لم يمسوا أي حندي بأذى، بل أبدوا معهم روحاً إنسانية، وتعاطفاً كبيراً إلى أن تمكن الجنود المسلمون من تنظيم صفوفهم من حديد، والعودة إلى ديارهم بعد أن كان البرد قد أثّر فيهم بشكل كبير لدرجة أن أرجلهم أصيبت بالتقرحات، وهذه الحادثة يجب أحذها بعين الحذر فهل من الممكن أن يعامل العدو عدوه بروح إنسانية. (1)

لا توحد أي إشارة لهذه الحادثة لا في المصادر العربية ولا اليونانية التي تحت العودة إليها، ولهذا يجب أحذها بعين الحيطة والحذر، وربما قصد المؤرخون السريان ذكرها هنا ليبينوا أن البيزنطيين كانوا يتعاملون بروح إنسانية تدل على سماحتهم، فهم على الرغم من تعرضهم لهجوم إسلامي، إلا أتحم عندما شاهدوا المعاناة التي يقاسيها الجنود المسلمون لم يحاولوا الرد عليهم واستغلال ضعفهم في هذا الوقت، بل تصرفوا معهم بطيبة.

وهكذا عادت هذه الشاتية إلى ديار الإسلام، ولم تحقق ما كانت تطمع إليه، وهو احتلال صقلية، بل على العكس تعرضت لخسائر بشرية ومادية هائلة، فأربعة آلاف حندي كانوا قد ماتوا عدا عن الأمراض التي عانى منها من بقي وما تكبده هؤلاء الجنود من عناء أثّر أيضاً على العتاد، كالخيل والمؤن والسلاح، و هكذا أحفقت هذه الشاتية وعلى الأرجع لم يكن يتوقع قائد

<sup>&</sup>quot; - السرياني: تاريخ مبخائيل السرياني الكبير، ج٢ ، وص٤٣٢، ابن العيري: تاريخ الزمان ، ص٤١.

هذه الشاتية بأن الأحوال الجوية ستكون ضدهم لهذه الدرجة و إلا كان من غير الممكن أن يخرج للغزو، ويعرض نفسه وحنوده لخطر الموت، بل ربما توقع بأن يحققوا هدفهم مستعينين ببطريق صقيلية، والعودة إلى الديار الإسلامية قبل أن يحل الشتاء بحذه القسوة.

كانت هذه الشاتية آخر شاتية يخرج فيها المسلمون للغزو، و لهذا نجدهم يفضلون الصوائف على الشواتي لقدرتهم على تحمل الأوضاع الجوية في الصيف أكثر منه في الشتاء، وربما هذه نقطة يجب الانتباه إليها، وهي مدى المعاناة التي كان يتعرض لها الجنود المسلمون في حملاتهم ضد البيزنطيين، وهذه المعاناة والشدائد لم تكن تمنعهم عن مواصلة الجهاد في سبيل الإسلام.

بعد عودة هذه الشاتية أدراجها حائبة أرسل الخليفة هارون الرشيد صائفة في العام نفسه، ربحا أراد منها أن تقوم بتعويض ما حلفته الشاتية السابقة من حسائر وكانت هذه الصائفة بقيادة معاوية بن زفر بن عاصم، ولم يتم ذكر الوجهة التي انطلقت نحوها هذه الصائفة أو النتائج التي حققتها(١).

وقيل بأن من قاد هذه الصائفة كان عبد الله بن صالح بن على (١٠).

والبعض يذكر بأن القائد كان يزيد بن غزوان من دون تحديد إن كان قد حرج على رأس الصائفة أم الشاتية (٢٠).

<sup>&#</sup>x27; - الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج.٨ ،ص ٢٦٠، ابن الأثير: الكامل، ج.٦ ،ص١٤٤، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١،٥٢، ص٢٤١، ابن شداد: الأعلاق

<sup>\* -</sup> ابن عباط: تاريخ محليفة بن عباط يص ٤٥٠.

<sup>&</sup>quot;- البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ص٤٣١.

وهذا الاختلاف بين المؤرخين حول أسماء القادة المسلمين المتوجهين للحهاد في بلاد الروم البيزنطيين، كان يلاحظ بشكل كبير في كتب المؤرخين ، وهذا ربما يعود لعدم توفر المعلومات الأصلية لدى هؤلاء المؤرخين خاصة وإن كانت الصائفة أو الشاتية على حد سواء لم تحقق إنجازات كبيرة.

بعد إخفاق الجنود المسلمين في هاتين الصائفة والشاتية، عمد الخليفة هارون الرشيد إلى إرسال صائفة أخرى في العام التالي ١٧٩هـ ./٩٥٥م بقيادة الفضل ابن محمد لتعوض عن الخسارة التي مني بحا المسلمون في العام الماضي (١).

واستطاع الفضل من الوصول إلى منطقة أورجوب Urgub جنوب الأناضول ، وهنا عمل الإمبراطور قسطنطين السادس على مهاجمة هذه الحملة بحملة مضادة لها، ولم يتمكن من تحقيق النحاح في هجومه هذا ، لكنه استطاع أن يمنع حملة الفضل بن محمد من التوغل أكثر في منطقة الأناضول وأجبره وجنوده على التراجع (٢).

يتبين في هذه الحملة أن المصادر الرئيسة العائدة لهذه الحقبة قد تجاهلتها تماماً، و لم يتم ذكرها إلا من قبل مصدر عربي وحيد، أما المصادر اليونانية فأغلبها كانت قد ذكرت هذه الحملة، والأرجع

\* - عبد الله: العلاقات السياسية، ص ٣٦٠، | canard:p707 .

<sup>&#</sup>x27;- البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ص 271.

أنه بعد الإخفاقات المتتالية التي مني بما المسلمون لم يجد المؤرخون المسلمون ضرورة في ذكر هذه الحملة العادية التي لم تحقق النتائج المرجوة. (¹)

وعلى هذا النحو استمرت الأوضاع بين المسلمين و البيزنطيين، غارات هجومية سريعة لم يكن الهدف منها كان الهدف منها كان الهدف منها كان وجود المسلمين و أداء فريضة الجهاد، و يلاحظ هذا الشيء من خلال توجه المسلمين نحو بلاد الروم من دون أن يكونوا متبعين خطة دقيقة منظمة لأهداف كبيرة، و هكذا كانت أيضاً صائفة عام ١٨٠ه ، ٢٩٦/م حيث توجه معاوية بن زفر بن عاصم على رأس صائفة للغزو، ووصل الجيش إلى مشارف عمورية و استطاع معاوية أن يحقق انتصاراً بغزوته هذه، و يحصل على أعداد لا بأس بحا من الغنائم و السبايا و الأسرى من دون أن يسيطر على المدينة. (٢)

ويعود الخلاف ليظهر من حديد بين المؤرخين حول اسم قائد الصائفة، فالبعض يذكر بأن قائد الصائفة كان إسماعيل بن القاسم (")، و ذكر البعض الآخر بأن قائد هذه الصائفة كان محمداً ابن

أ- فالمصادر التي لم تذكر فيها الحملة و التي تحت العودة إليها: الطيري: تاريخ الرسل والملوك، الأزدي: تاريخ الموسل، ابن حياط، ابن الأثير: الكامل، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، السيوطي: تاريخ الخلفاء، السرياني: تاريخ مبحائيل السرياني الكبير، ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٧.

أ - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ابن الأثير: الكامل، ج ٦ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج ١، ق ٢ ، ص ٢٤٢ .

<sup>&</sup>quot; – البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ص ٤٣١.

معاوية بن زفر بن عاصم (''، وهناك مؤرخون لم يذكروا هذه الصائفة، وتم إغفال ما قام به المسلمون من غزوات ضد البيزنطيين في هذا العام ('').

بعد أن عادت هذه الصائفة عمل الخليفة هارون الرشيد على استغلال هذا الانتصار بتحصين منطقة الحدود الإسلامية البيزنطية، لذلك فقد أمر ببناء مدينة عين زربة وإعمارها وتحصينها، لتتمكن من صد الهجمات البيزنطية، و لهذا فقد توجه مولاه أبو سليم فرج الخادم ببناء عين زربة، وأعاد بناءها وتحصينها، وأسكن فيها جنوداً من حراسان و مناطق مختلفة، وذلك بإقطاعهم المنازل و الأراضي للسكن فيها و الدفاع عنها. (<sup>7)</sup>

وفي عضم هذه الأحداث اتخذ الخليفة هارون الرشيد قراراً حاسماً بنقل عاصمة دولته المترامية الأطراف إلى الرقة واستوطن فيها، و ذلك في عام ١٨٠ه ./٧٩٧م (١٠).

ومن ثم بنى مدينة الرافقة التي اتصلت بالرقة مع مرور الزمن و أصبحت المدينتان، مدينة واحدة، وهي الرقة عاصمة الخليفة الرشيد، ويبدو أن الأسباب التي دعت الخليفة هارون الرشيد إلى الرقة كانت كثيرة ومتعددة، منها إعجابه بطبيعتها الخلابة، وهواها اللطيف،

<sup>&#</sup>x27;- ابن الأثير: الكامل، ج٦، ص ١٥٢.

<sup>\* -</sup> ابن خياط: تاريخ خليفة بن خياط بحر١٥٥. أحداث العام ١٨٠هـ . ٧٩٦/

 <sup>&</sup>quot;- ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج٦، ص ١٥٢، ابن العدم: بغية الطلب، ج١، ص١٦٨.

أ - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ، م ٢٦٧، الأزدي: تاريخ الموصل ، ص ٩٠، القشيري الحراني (أبو على محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الحراني ت ٣٣٦ه . (٩٠٥): تاريخ الرقة ومن نزلها من أصحاب رسول الله (ص) والتابعين والفقهاء والمحدثين، تح، ظاهر النعساني، حماة، مطابع الإصلاح، ٩٠٩، ص ز، السرياني: تاريخ مبحائيل السرياني الكبير، ج٢ ، ص ٤٣٦، الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي، ص ٤٤.

ومياهها الوفيرة، وموقعها الاقتصادي والتحاري المهم على طريق القوافل التحارية الذاهبة من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، كل هذه الأمور مجتمعة بالإضافة إلى السبب الأهم من ذلك كله وهو قيمتها الحربية، فقد كانت الرقة منذ أيام اليونان و الرومان موقع تجمع للحيوش، وازدهرت أكثر في العصر العباسي، فقد أدرك الرشيد أهميتها و ضرورة إقامته قريباً من الحدود الإسلامية البيزنطية، لبيقي هو وجنوده على أهبة الاستعداد، لصد غارات البيزنطين، وحماية دولته، وكذلك يذكر بأن الرشيد بدأ يكره بغداد وجوها الحار، وتسلط البرامكة عليها، وكأنها عاصمة لم وليست عاصمة للعباسين (1).

بعد أن انتقل هارون الرشيد للاستقرار في الرقة ، قرر أن يبدأ عامه الأول في استيطانه بالرقة بالتوجه بنفسه لمهاجمة الحدود الإسلامية البيزنطية، فقد استطاع الخليفة هارون الرشيد في عام ١٨١ه ./٧٩٧م احتياز منطقة الثغور، وتمكن من فتح حصن الصفصاف<sup>(۲)</sup> وعاد الرشيد منتصراً، بعد أن تعرض لمقاومة عنيفة من قبل أهالي الحصن، ونظراً لهذا الانتصار فقد أنشده مروان بن أبي حفصة:

<sup>&#</sup>x27; - ابن حوقل:صورة الأرض، ص٢٠٦، الاصطخري: مسائك الممائك، ص٧٥، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص ٢٦٧، البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ص ٤١٥، المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٤١، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١،٥٢، ص ١٩٥٥، الحموي: معجم البلدان، ج٢، ص ١٥٥، مؤلف مجهول: العبون والحدائق، ص ٢٠١، مجموعة من الباحثين: الرقة درة الفرات، ص ١٠٨-٢١٣٠١.

حصن الصفصاف: في أقصى شمال بوابات قليقية و هي كورة من ثغور المصيصة وقلعتها تسمى حصن العبون. عبد الله: العلاقات السياسية بحص ٢٦٣.

كانت هذه الغزوة أول غزوة قام بحا الخليفة هارون الرشيد بقيادته منذ تسلمه مقاليد السلطة والحكم، و في أثناء توجه الخليفة هارون الرشيد في غزوته هذه، مرَّ بمدينة الرها والتقى بعدد من الأهالي المسلمين في هذه المدينة، و قدموا للرشيد شكوى بأن أهالي الرها من النصارى يعملون عيوناً للبيزنطيين، وبأن الإمبراطور البيزنطي يصلي في كنيستهم، وطلب المسلمون من الخليفة هارون الرشيد لم يصغ إليهم، وبعد التدقيق في هارون الرشيد هدم كنيسة الرها، إلا أن الخليفة هارون الرشيد لم يصغ إليهم، وبعد التدقيق في الأمر من قبله، علم بأن هذا الادعاء كاذب، ولا أساس له من الصحة، بل إنه أمر بجلد الواشين (۱).

' - البعقوبي: تاريخ البعقوبي ، ص ٤٣١، الدينوري: الأخبار الطوال، ص ٣٩٠، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص ٣٩٠، الأزدي: تاريخ الموصل، ص ٣٩٠، ابن الأثير: الكامل، ج٦، ص ١٩٨، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١ ، ق٢، ص ٣٤٠، الأربلي: خلاصة الذهب المسبوك، ص ٢٢١، دحلان: الفتوحات الإسلامية، ص ١٩٨، الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي ، ص ١٤٠، السرياني: تاريخ مبخائيل السرياني الكبير، ج٢، ص ٤٣٠، ابن العبري: تاريخ الزمان ، ص ١٤، السبوطي: تاريخ الخلفاء، ص ٢٨٨.

أ- السرياني: تاريخ مبحائيل السرياني الكبير، ج٢ ، ١٥٣٥، ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٤، الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي المجهول ، ص١٤، سبغال (ج.ب) : الرها المدينة المباركة، تر، يوسف إبراهيم جبرا، تقدم، غريغوريوس يوحنا إبراهيم، حلب، دار الرها، ١٩٨٨م ، ص٢٤٧.

وهذه الحادثة ذكرتما المصادر السريانية وأغفلتها المصادر العربية ومن الممكن أن تكون هذه الحادثة قد وقعت بالفعل، و أن المسلمين حاولوا تأليب الخليفة ضد النصارى كنوع من التعصب الإسلامي، خاصة و أنه كان لبعض النصارى سوابق في العمل لصالح البيزنطيين ضد المسلمين (''. لم يكتف الخليفة هارون الرشيد بما حققه في هذه الغزوة من انتصار، بل قام بإرسال صائفة بقيادة عبد الملك بن صالح، الذي جهز حيشاً منظماً تمكن من العبور إلى الحدود البيزنطية والتوغل فيها، وهاجم قبادوقية وغلاطية Galatia و تمكن من الوصول إلى أنقرة وفتح مطمورة ('').

البعض يذكر بأن من توجه لغزو الصائفة في العام ١٨١ه ./٧٩٧م والي الثغور عبد الرزاق، و لم يذكر إلى أين توجه؟و ماذا حقق في هذه الصائفة؟(٢).

ولكن على الأرجع بأن من قام بحذه الصائفة كان عبد الملك بن صالح، و ذلك لاتفاق أغلب المصادر على اسم قائد هذه الصائفة.

وهكذا عمل الخليفة هارون الرشيد على تكثيف النشاط الإسلامي ضد بيزنطة، مستغلاً خسارة الإمبراطور قسطنطين السادس مرة ثانية أمام البلغار في عام ١٨٠هـ /٧٩٦م، وكره الشعب

أ - الرها: تقع عند منبع أحد روافد البليخ وهي من المدن المهمة للنصارى في الجزيرة، اشتهرت بالأديرة والكتائس الكثيرة المنتشرة فيها وذكر بأن فيها أكثر من ثلاثمائة دير وبيعة للنصارى، ابن حوقل: صورة الأرض، صحح ٢٠٤، أبو الفداء: تقويم البلدان بص٢٧٧، سيغال: الرها ،ص ٢٤٩.

أ - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨،٥٥٨، ١٠١٧ن الأثير:الكامل، ج٦، ،٥٥٨، ابن شداد:الأعلاق الخطيرة ،ج١،٥٨ ، ٥٠٠٠ ، ابن شداد:الأعلاق الخطيرة ،ج١،٥٠٠ ، ٥٠٠٠ ، ١٠٠٠ .

<sup>&</sup>quot; - مؤلف مجهول: العبون والحدائق، ص ٢٠١.

البيزنطي للإمبراطور الفاشل، وتأزم الأوضاع الداخلية للإمبراطورية البيزنطية، حتى وصلت إلى درجة تآمر الإمبراطورة إيرين على ولدها قسطنطين، و قامت بسمل عيني ولدها في عام ١٨٢ه ./٧٩٨م وانفردت بالحكم مرة ثانية (١٠).

ويذكر أن الإمبراطور قسطنطين السادس استعد لمواجهة حيث الخليفة هارون الرشيد، وكان حيث قسطنطين السادس يتألف من عشرين ألف مقاتل، و استطاع الإمبراطور أن يحقق بعض الانتصارات على الجيش الإسلامي، لكن الخيانة كانت تتسرب في حيش الإمبراطور، فقد حشي ستاوراكيوس (و هو القائد الموالي للإمبراطورة إيرين) من انتصار الإمبراطور على المسلمين وبحذا تزداد شعبيته في بيزنطة، لذلك تآمر ستاوراكيوس مع عدد من القادة و الجنود، و بدأوا بتضليل الإمبراطور وتزويده بتقارير خاطئة عن قوة المسلمين و عن توجههم، و بعد أن ظن الإمبراطور بأن المسلمين قد انسحبوا من الأراضي البيزنطية عاد الإمبراطور قسطنطين السادس إلى العاصمة، وهنا زاد كره الشعب له بسبب ضعفه وجبنه وشاعت أمه عنه فسقه وفحوره، ولهذا تآمرت الأطراف مجتمعة وتخلصت من الإمبراطور قسطنطين السادس "أ.

aliti i na ia a to

<sup>&#</sup>x27; - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج.٨ ، ١٩٦٥، ابن الأثير: الكامل، ج.٦ ، بس ١٩٦١، مؤلف مجهول: العبون والحدائق، ص ٢٠١، السرياني: تاريخ الزمان، العبون والحدائق، ص ٢٠١، السرياني: تاريخ الزمان، ص ٢٠٠، الرهاوي: تاريخ الرهاوي المجهول، ص ٢٠٠، لانجر: موسوعة تاريخ العالم، ص ٤٨٦، على (سيد أمير): مختصر تاريخ العرب، ت، عفيف البعليكي، بيروت ، دار العلم للملايين، ١٩٦١م، ص ٢١٠.

أ - مصطفى (شاكر): التاريخ العباسي ، دمشق، مطبعة الجامعة السورية،١٩٥٧م ، ١٩٥٧،علي: مختصر تاريخ العرب، ص٢١٠-٢١، عبد الله: العلاقات السباسية، ص٢٦٤-٢٦٥.

ويذكر أنه في العام ١٨١ه ./٧٩٧م حدث فداء بين المسلمين و البيزنطيين، وكان المسؤول عنه القاسم بن الرشيد(').

وقد أخطأ المصدر حينما ذكر بأن الإمبراطور نقفور هو من عقد الهدنة و هو من أشرف على الفداء (٢)، وهذا خطأ، لأن الإمبراطورة إيرين كانت ماتزال على رأس السلطة هي وابنها قسطنطين و في العام التالي استلمت الحكم بمفردها. و البعض الآخر ذكر أن الفداء كان في العام ١٨٩ه ما الله المنافق المنافق أو المقبول الأن الإمبراطورة إيرين توفيت عام ١٨٩ه ما المكن أن يكون هذا الفداء قد حدث بالفعل في عهد إيرين والرشيد، وحدث فداء آخر في عهد الرشيد ونقفور.

انتهز الخليفة هارون الرشيد فرصة وجود الإمبراطورة إيرين بمفردها على عرش الإمبراطورية، وتحكم مستشاريها بأمور دولتها أمثال (ستاوراكيوس واكتيوس) و الفوضى التي عمت البلاد بعد سمل عيني الإمبراطور قسطنطين السادس<sup>(1)</sup>، لذلك فقد سارع الخليفة هارون الرشيد إلى إرسال جيش منظم ومجهز بأفضل التجهيزات بقيادة عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح إلى الدولة البيزنطية وكان ذلك في العام ١٨٦ه ١٨٨ واستطاع عبد الرحمن من الوصول إلى أفسوس (°).

<sup>\* -</sup> ابن الأثير: الكامل، ج٦ ص٩٥٩، ابن دحلان: الفتوحات الإسلامية،ص١٩٨.

أ- ابن الأثير: الكامل، ج٦، ص ٩٥١.

<sup>&</sup>quot; – الطيري : تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ،ص ٣١٨.

² – لانجر: موسوعة تاريخ العالم، ص١٨٦.

<sup>&</sup>quot;- الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ، ص ٢٦٩، ابن الأثير:الكامل، ج٦ ، ص ١٦١، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢ ، ص ٢٤٢، الأزدي: تاريخ الموصل، ص ٢٩٣، ابن العبري: تاريخ مختصر الدول، ص ٢٣٣، ماجد: العصر العباسي الأول ، ص ٢٨٩.

والملاحظ أن تحرك المسلمين كان متصلاً مع بعضه منذ العام ١٨٠ه ./ ٢٩٦٩م، فعندما توجه الخليفة هارون الرشيد للغزو في عام ١٨٠ه ./ ٢٩٦٨م كان يهدف إلى الوصول إلى قلب الإمبراطورية، ويلاحظ هذا الهدف من خلال توجه القادة الذين كانوا معه مثل عبد الملك بن صالح وولده عبد الرحمن وطريقة توغلهم في الأراضي البيرنطية، فالخليفة هارون الرشيد استطاع أن يستولي على حصن الصفصاف، ومن ثم أرسل القائد عبد الملك الذي تمكن من الوصول إلى منطقة مالاحينا في قبادوقيا، واستطاع عبد الملك من الاستيلاء على معدات وحيول تعود لملكية ستاوراكيوس مستشار الإمبراطورة إيرين (١٠).

أما ولده عبد الرحمن، فقد تمكن من الاستيلاء على معسكر البيزنطيين الموحود في ليديا بعد هزيمة قائده بول Paul، و تابع عبد الرحمن طريقه إلى أفسوس و احتلها (٢).

ونظراً لهذه الانتصارات المتتالية و الكثيرة التي حققها المسلمون، فقد أرادت الإمبراطورة إيرين أن تحفظ ماء وجهها كإمبراطورة أمام شعبها، و طلبت الصلح في العام ١٨١ه ./٧٩٧م، فأرسلت سفارتها للقائد عبد الملك بن صالح و لكن رفض طلبها، وبما أن المسلمين وحدوا أنّ الكفة لصالحهم، لذلك تابعوا مسيرتهم بالانتصارات، وطلبت الإمبراطورة إيرين الصلح مرة ثانية لكن الخليفة هارون الرشيد رفض طلبها إلا أن الخزر هددوا الحدود الإسلامية و قاموا بمهاجمة أرمينية

<sup>&#</sup>x27;- عبد الله: العلاقات السياسية ص٢٧٢.

<sup>·</sup> عبد الله: العلاقات السياسية ، ص ٢٧٢.

في العام ١٨٣هـ /٩٩٩م (١) ، وسفكوا دماء الكثيرين من شعب أرمينية ، لذلك كان على هارون التصدي لهذا الهجوم الخزري (٢) ولهذا قبل الخليفة هارون الرشيد طلب الإمبراطورة إيرين للصلح (٣)

وهكذا عقدت هدنة بين الطرفين العباسي و البيزنطي و تم تبادل الأسرى بينهما، و لم يحدد مقدار الجزية التي فرضت على الإمبراطورة إيرين و التي يجب أن تدفعها للرشيد في كل عام، والأرجح

' - هناك آراء متعددة عن الخزر ظهورهم من أين قدموا، حباقه، ديانتهم و طريقة معبشتهم. الخزر: هي بلاد الترك حلف باب الأبواب المعروف بالدربند قريب من سد يافث بن نوح، وهو اسم إقليم من قصبة إتل و إتل اسم لنهر يجري إلى الخزر من الروس و البلغار والخزر مسلمون ونصارى و منهم عبدو الأوثان و أهل الفرو وهناك يهود. الحموي: معجم البلدان ج٢ ص٣٦٧-٣٦٨. و الخزر إحدى القبائل التي تنتمي إلى الشعب المغولي والتي هاجر سكانها في القرن ٩ هـ /٢٦م إلى منطقة القوقاز و استطاعوا تكوين شبه إمبراطورية في تلك المنطقة ولهم عادات و تقاليد تخصهم و يهتمون كثيراً بأمور ملكهم الذي يدعى حاقان و له حاشية تحتم به ويرعى أمور بلاده بنفسه، ابن فضلان (أحمد بن فضلان): رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك و الروس و الصقائية، ويرعى أمور بلاده بنفسه، ابن فضلان (أحمد بن فضلان): رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك و الروس و الصقائية، تحج: شاكر لعببي، الإمارات العربية المتحدة، دار السويدي ٢٠٠٣م عص٢٩٥-١٩٦٩، و لمزيد من التفاصيل عن الخزر، دنلوب: تاريخ يهود الخزر، تر: سهيل زكار، بيروت، دار الفكر ١٩٨٧م. أبودلف (مسعر بن المهلهل الخزري) رحلة أبي دلف، ترجمة و تعليق بطرس بولفاكوف، أنس حائدوف، موسكو، دار النشر بن المهلهل الخزري) رحلة أبي دلف، ترجمة و تعليق بطرس بولفاكوف، أنس حائدوف، موسكو، دار النشر المؤداب الشرقية ١٩٠٠م.

أ - عن هجوم الخزر (ينظر) الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ بص ٢٧٠، ابن الأثير: الكامل، ج ٦، ص ٢٩٠١، الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد بن عشمان ت ٧٤٨هـ ./١٣٤٧م): سير أعلام النبلاء ، تح، شعبب الأرناؤط، محمد نعيم العرقسوسي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط ٢٩٨٥م ، ج ٩ ، ص ٢٩٣٠، مؤلف مجهول: المهون و الحدائق ، ص ٢٠٠١، عبد المنعم ماجد، ص ٢٨٨.

 <sup>&</sup>quot;- الأزدي: تاريخ الموصل عص٤٩٤، دحلان: الفتوح الإسلامية ، ص ١٩٨.

أنما تساوي الجزية السابقة التي دفعتها للخليفة المهدي ('').

وهنا لابد من ذكر عدة نقاط مهمة: إن المصادر الأساسية للمؤرخين الطبري و الأزدي وابن خياط، لا تذكر عقد هدنة بين الطرفين العباسي والبيزنطي، و إنما يذكر البعض منها الفداء الذي حدث في العام ١٨١ه ./٧٩٨م (٢) فقط من دون ذكر أي شيء عن الهدنة، و مدتما، أو مقدار الجزية المدفوعة.

فأغلب المصادر لم تذكر قيام الخليفة هارون الرشيد أو أحد قواده بأية صائفة في هذه السنوات ما عدا مصدر وحيد فقد ذكر بأنه في العام ١٨٤هـ ٨٠٠/م وجه عبد الله بن صالح، أحمد بن هارون الشيباني قائداً لصائفة باتجاه الحدود الإسلامية البيزنطية، وقد تمكن القائد أحمد من دحول

<sup>&#</sup>x27; - المسعودي: التنبيه والأشراف عص١٩٥ عابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، ج٢ عص١٣٧ التويري: تحاية الأرب، ج٢٢، ص١٤٨ - ١٤٩، لانجر: موسوعة تاريخ العالم عص١٨٦، سبديو: تاريخ العرب العام، ص٨١٠ علي: مختصر تاريخ العرب، ص ٢١١، ماحد: العصر العباسي الأول عص٨١٨، مصطفى: التاريخ العباسي، ج١ عص٧٧.

<sup>\* -</sup> ابن الأثير: الكامل ،ج٦ ، مس ٥٥١.

<sup>&</sup>quot; - ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١،ق٢، ص ٢٤٣.

بلاد الروم، واستطاع أن يسبي عدداً لا بأس به من البيزنطيين، وحصل على الغنائم، وعاد سالماً إلى بلاده (۱).

كما أن المصادر السريانية تذكر بأن المسلمين قد هاجموا البيزنطيين لكنهم هزموا أول مرة، ثم عاد المسلمون و هاجموا البيزنطيين، واستطاعوا تحقيق انتصارين متتاليين، من دون أن يحددوا الأماكن التي توجه بحا المسلمون في الأماكن التي توجه بحا المسلمون نحو البيزنطيين، لكنه ذكر أنه بعد أن ثم سمل عيني الإمبراطور قسطنطين السادس كان هجوم المسلمين وانتصارهم. (٢).

بالإضافة إلى أن الخليفة هارون الرشيد أمر ببناء مدينة الهارونية في العام ١٨٣هـ /٩٩٧م، وتم تزويد هذه المدينة بالمقاتلة و المطوعة (٣).

وهذا إن دلّ على شيء فهو يدل على أن المدة التي ذكرتما المصادر من العام ١٨٧-١٨٨ ./ ٧٩٨-١٨٩ ، والتي ذكرت أنما مدة هدنة لم يحدث فيها أي شيء فهي في الحقيقة غير صحيحة لأنما لم تكن هدنة فعلية، فالحليفة الرشيد استغلها بتحصين مدينة حديدة هي الهاروئية بالإضافة إلى الغارة عام ١٨٤ه ./ ١٨٠٠م، ويبدو أن الخليفة هارون الرشيد أراد في هذه المدة أن يتفرغ لأمور دولته الداخلية، فأقام الحج بنفسه أكثر من مرة، وأوصى للأولاد الثلاثة من بعده بالخلافة،

<sup>&#</sup>x27; - ابن عباط:تاريخ عليفة بن عباط، ص٤٥٧. كما أن البعقوبي يذكر بأن قادة الصوائف في العامين ١٨٤- ١٨٥هـ . ١٨٠٨م كانا محمد بن إبراهيم وإبراهيم بن عثمان وتوجه إبراهيم ثانية في عام ١٨٦هـ . ١٨٠٨م مهاجماً البيزنطيين. البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ص٤٣١.

السرياني : تاريخ مبخائيل السرياني الكبير، ج٢ ،٠ص ١٤٣٥، ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٥٠.

<sup>&</sup>quot; – البلاذري : فتوح البلدان ،ص ١٧٥.

الأمين والمأمون والمؤتمن<sup>(۱)</sup>، وكتب كتاباً بحذا الخصوص وعلقه على حائط الكعبة عام ١٨٦هـ (٢)

وكان يشغل بال الرشيد موضوع داخلي غاية في الأهمية، و هو البرامكة، لهذا فقد أمر بالقبض عليهم، وقتل بعضهم و سحن آخرين في عام ١٨٧هـ ./٨٠٣م. (٢)

بعد أن فرغ الرشيد من أمر البرامكة ولى ولده القاسم الجزيرة والثغور والعواصم، وجهزه للمسير في صائفة ضد الجبهة البيزنطية، تجهز القاسم بحيش قوي ضم قادة محنكين عسكرياً وسياسياً، ولهم باع طويل في الحروب العباسية البيزنطية أمثال عبد الملك بن صالح، بالإضافة إلى إبراهيم ابن عثمان بن نحيك، والعباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث، وجهز القاسم حيشه هذا من جميع أهالي مدن الثغور، وهيأ العدة للهجوم على الأراضي البيزنطية، وبالفعل توغل القاسم داخل

<sup>&#</sup>x27; - البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ج٢ ، ، ص ٤١٦.

<sup>&#</sup>x27; – الأزدي: تاريخ الموصل ،ص٢١٢.

<sup>&</sup>quot; - عن البرامكة ينظر: شذرات من كتب مفقودة: ص٩ ومابعدها الطبري: تاريخ الرسل والملوك ، ج٨ ، ص ٢٨٧ و ما بعدها، الأزدي :تاريخ الموصل، ص٣٠٥، البلخي: البدء والتأريخ، ص١٠٥، مؤلف جمهول : العبون والحدائق، ص٢٠٥ وما بعدها، ابن الأثير: الكامل ، ج٦ ، ص ١٧٥ وما بعدها،الأربلي: حلاصة الذهب المسبوك، ص١٤٠، الأتلبدي (محمد دياب): إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس، يروت،دار صادر، ٩٩١م، الفباض (عبد الله): تاريخ البرامكة،بغداد، مطبعة الرشيد، ٩٩٤م، العش: تاريخ عصر الخلافة العباسية، ص٣٥-١٠٠ ، شريف ( محمد بديع): الصراع بين الموالي والعرب وهو بحث في حركة الموالي ونتائجها في الخلافة الشرقية، مصر، دار الكتاب العربي، ١٩٥٤م، ١٩٥٩م، كاهن: تاريخ طركة الموالي والشعوب الإسلامية، ص٣٥-٨٠)، كاهن: تاريخ المورب والشعوب الإسلامية، ص٣٥-٨٠).

الأراضي البيزنطية، ووصل إلى (قرة)(١) وحاصرها، ومن ثم وجه العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث إلى (حصن سنان)(١) وحاصر العباس الحصن، عمل كل من القاسم والعباس على تضيق الحناق على أهالي حصني سنان وقرة، ولم يستطع الأهالي مقاومة الحصار العسكري والاقتصادي، ولشدة الحصار حصل غلاء بالأسعار وانتشر الجوع والعوز بين الأهالي، ولم يستطيعوا مقاومة الحصار أو حتى مواجهة المسلمين، لذلك أرسل البيزنطيون يطلبون الصلح من القاسم، على أن يفك أسر ما يقارب ثلاثمة وعشرين أسيراً من المسلمين، وبالفعل قبل القاسم العرض البيزنطي وعاد منتصراً إلى بلاده، وقد مات من المسلمين ما يقارب أربعة آلاف مسلم. (١) وهنا ذكر المؤرخون بشكل مبالغ به حسائر المسلمين، كما أن هنالك مبالغة في أعداد من مات من المسلمين، وبأن المسلمين كانوا يعانون وهنا ذكر المؤرخون بشكل مبالغ به حسائر المسلمين، كما أن هنالك مبالغة في أعداد من مات كثيراً في حلاقه.

وهنا وفي هذه الصائفة وللمرة الأولى يقوم فيها الخليفة هارون الرشيد بإرسال أحد أبنائه على رأس غزوة أو حملة باتجاه الأراضي البيزنطية، وربما أراد الرشيد أن يقوي مركز ولده القاسم بعد

· حصن قرة: حصن من حصون كيادوكيا ، وهو الذي يعني به الكتاب الروم حصن قورن في كيادوكيا ،

فازيليف: العرب والروم، ص. ٩٤.

 $<sup>^{*}</sup>$  - حصن سنان: في بلاد الروم يقع قرب هرقلة والطوانة، فازيليف : العرب والروم ، ص $^{*}$  0 -

<sup>&</sup>quot;- البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ص٣٢٦ لكنه يذكر بأن هذه الصائفة حدثت عام ١٨٨ه ./١٠٥م. ابن حباط: تاريخ خليفة بن خباط ،ص ٤٥٨، الطبري:تاريخ الرسل والملوك، ج،٨ ص ٣٠٧ و يذكر بأن علي بن عبسى ابن موسى قد توفي في هذه الغزوة في أرض الروم، ابن الأثير: الكامل، ج٦ ،ص ١٨٤، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١ ، ص ١٨٤.

أن ولاه الثغور والعواصم، وعمل على إرسال قائد على مستوى عسكري رفيع مع القاسم في غزوته وهو عبد الملك بن صالح، ليمده بالنصيحة والمشورة ويساعده في غزوته ،أو ليدرب القواد على أن يكون أبناؤه أعلى منهم عسكرياً وأن يكونوا أيضاً طوع أمر أبنائه.

بالإضافة إلى ذلك يلاحظ أيضاً أنّ الجانب البيزنطي بقيادة الإمبراطورة إيرين وصل إلى درجة كبيرة من الضعف وقلة الحيلة واللامبالاة بالأمور الخارجية، فقد سلمت الإمبراطورة إيرين بقوة الخليفة العباسي هارون الرشيد، لذلك فقد فضّلت مسايرته وعدم تعريض حنودها للهلاك، واحتمعت أزمات الإمبراطورية الداخلية مع المشكلات الخارجية وحاصة مشكلتها مع شارلمان (1)، فقد عملت إيرين على القيام بمصاهرة مع شارلمان لضمان تحسين العلاقة معه عاصة وأن شارلمان كان على علاقة حيدة مع الخليفة الرشيد، وكان شارلمان من حانبه يرغب بتحسين العلاقة بين الطرفين، وكان من جملة الحلول ربط العائلتين الحاكمتين في الغرب والشرق بأواصر المصاهرة، فقد عملت إيرين على خطبة إحدى بنات شارلمان لابنها قسطنطين، وعرض شارلمان المواج من إيرين لكن الاقتراحين لم يكتب لهما النجاح، (٢) ثما دفع الشعب البيزنطي إلى العمل

f reconstruction and reserve

<sup>&#</sup>x27; - لقد تم تنويج شارلمان إمبراطوراً من قبل البابوية في ١٨٠٠م في كنيسة القديس بطرس، وتعددت الأراء حول دواقع البابوية في تنويج شارلمان إمبراطوراً وتمبل معظم الدراسات المعنبة بهذه المسألة إلى أن البابوية رغبت في التنويج وسبلة لإعادة سبطرتما على الغرب الأوروبي ، وكانت الحجة بأن العرش الإمبراطوري في القسطنطينية شاغر ، وذلك لأن إيرين تنتمي لأسرة معادية للأيقونات وتعتبر مجرمة لأنها سملت عبني ابنها، القسطنطينية شاغر ، وذلك لأن إيرين تنتمي لأسرة معادية للأيقونات وتعتبر مجرمة لأنها سملت عبني ابنها، القسطنطينية شارلمان، تر، عادل زيتون،دمشق،دار حسان للطباعة والنشر،١٤٨٩م،ص١٤٢،رستم: الروم،ص٢١٣٠.

أ - اينهارد: سيرة شارلمان ، ص١١٧، البوسف (عبد القادر أحمد): العصور الوسطى الأوربية (٤٧٦- ١٠٥٠) ، بيروت، المكتبة العصرية ،١٩٦٧م، ص١٠٥.

على خلع الإمبراطورة الضعيفة من وجهة نظرهم، ولذلك ثار الشعب البيزنطي ضدها، وكان على رأس هذه النّورة نقفور (الموظف المالي) المسؤول عن عزانة الإمبراطورية البيزنطية، علمت إيرين بالمؤامرة و حاولت قتل نقفور، لكنه استطاع النحاة، و من ثم عمل مستشارها أطيوس على محاولة الاستيلاء على الملك لكنه أحفق، ونتيجة لهذه الأوضاع عمل البطريرك في القسطنطينية مع الهيئة الاستشارية على عقد احتماع لدراسة وضع الإمبراطورية الداخلي والخارجي المضطرب، وقرروا خلع الإمبراطورة إيرين وتسليم نقفور عرش الإمبراطورية، واستلم الحكم تحت لقب الإمبراطور نقفور الأول، وأما إيرين، فقد نفيت إلى أثبنا حيث ترهبت، وبعد مدة توفيت، وكان ذلك في عام ١٨٧٧ه . / ٨٠٣٨م (١٠).

أراد الإمبراطور نقفور (٢) أن يستهل عهده بإظهار قوته لشعبه، وبأن ما أخذ على الإمبراطورة إيرين من مهادنة للعرب واستسلام لطلباتهم سيلغيه نقفور بقوته و شجاعته، ولذلك أرسل إلى الخليفة هارون الرشيد كتاباً يهدده فيه ويبلغه بأنه لن يستمر بدفع الجزية، وبأن الحرب عادت للاشتعال بين الطرفين، وقد جاء في كتاب نقفور:

' -السرياني: تاريخ مبحائيل السرياني الكبير، ج٢ ،ص ٤٣٥، ابن العبري: تاريخ الزمان ،ص١٥، الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي المجهول، سر١٤٠، جلوب: إمبراطورية العرب ،ص٢٣٤، ببتر: الإمبراطورية البيزنطبة ص١٤٨، ربيع: الإمبراطورية البيزنطبة، ص١٣٢-١٣٣.

١- يرد البعض نسب الإمبراطور نقفور إلى أنه من أولاد حبلة بن الأيهم: الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج٨ ص٧٠٥، حبث ذكر بأنه من أولاد حفنة بن غسان، ابن العبري: تاريخ الزمان ص١٦-١٧، ابن العبري: تاريخ عنصر الدول ، ص٣٠٥، مؤلف مجهول: العبون والحدائق ،ص٣٠٩، السرياني: تاريخ مبحائبل السرياني الكبير، ج٢، ص٤٢٩. تختلف ثورة نقفور عن الثورات التي سبقته فقد قام عدد من العسكريين أو السباسيين بثورات ضد الحكم ولكنها المرة الأولى التي يقوم فيها وزير للمائية بتنظيم ثورة كهذه و قد استطاعت هذه الثورة تحقيق أهدافها و الإطاحة بحكم إيرين، ببتر: الإمبراطورية البيزنطية، ص١٤٨.

﴿﴿من نَقَفُورَ مَلَكَ الرَّومَ إِلَى هارُونَ مَلَكَ العربِ، أمَّا بعد: فإنَّ الملكة التي كانت قبلي، قد وضعتك و أباك و أحماك موضع الملوك، ووضعت نفسها موضع السوقة، و أقامتك مقام الرخ، وأقامت نفسها مقام البيدق، فحملت إليك من الأموال أحمالاً، ما كنت حقيقاً بحمل أمثالها، وذلك لضعف النساء وحمقهن، فإذا قرأت كتابي هذا، فاردد ما حصل من قبلك و افتد نفسك بما يقع به المصادرة لك، وإلا فالسيف بيننا وبينك، وإنى عامل على تطرف بلادك و الهجوم على أمصارك، أو تؤدي إلى ما كانت المرأة تؤدي إليك والسلام)).

عندما وصل الكتاب إلى الخليفة هارون الرشيد و قرأه، غضب كثيراً من اللهجة التي استخدمها الإمبراطور نقفور، ولشدة غضبه كتب إلى نقفور على ظهر الكتاب الذي بعثه إليه "بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون أن تسمعه و السلام". (١)

وهنا لابدً من التساؤل: هل من المعقول بأن يقوم خليفة مثل هارون الرشيد

 مهما بلغت درجة غضبه - بإرسال هكذا رسالة وبحذه اللهجة، خاصةً وأنَّ مثل هذه اللهجة بعيدة عن ثقافة الخلفاء العباسيين ؟.

' - الطيري:تاريخ الرسل والملوك،ج٨ ،ص٣٠٧-٣٠٨، ابن الأثير: الكامل، ج٦ ،ص١٨٥، ابن

شداد:الأعلاق الخطيرة ج١، ق٢ ،ص٣٤٥-٢٤٦، مؤلف مجهول:العبون والحدائق ص٣٠٩-٣١٠، ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص٢٢٥، دحلان: الفتوحات الإسلامية، ص١٩٩٠،سبديو: تاريخ مختصر العرب ص١٨٧، الشريقي: التاريخ الإسلامي، ص٢٦، ،حتى: تاريخ العرب، ج٢، ص٢٧٢.

وفي الإحابة عن هذا التساؤل: يلاحظ أنَّ هذه الرسالة تحمل في طيَّاتما أمرين متناقضين :

أولاهما: يكمن في قوله: بعد البسملة من عبد الله هارون وفي هذه العبارة ما فيها من وقار الخليفة على الرغم من غضبه من رسالة تقفور.

وثانيهما: تغيير لهجة هارون في رسالته، وإعطاؤها مساراً آخر من خلال تحقير إمبراطور بيزنطة ونعته بالكلب.

وربما أن الخليفة هارون استخدم هذين الأسلوبين المتناقضين في رسالته لأنه قصد من ذلك مخاطبة الطرفين، الطرف الأول العربي الإسلامي: من خلال استخدامه العبارات الإسلامية التي تليق به كخليفة للمسلمين والتي تزرع السكينة في نفوس العرب المسلمين.

والطرف الثاني البيزنطي: وذلك لإحباطهم وتخويفهم ولزرع القلق في نفوسهم وليؤكد لهم أنه لا يزال في أوج قوته.

كما أن محتوى رسالة الإمبراطور نقفور للخليفة الرشيد تحتاج إلى تدقيق

فهل من الممكن أن يرسل سياسي يتسلم منصباً كبيراً كهذا المنصب لخليفة يضاهيه قوةً ؟، وهل أدخلت كلمات حذافاً لفحوى هذه الرسالة لم تكن فيها أصلاً؟.

فإن كانت هذه الرسالة أرسلت كما هي تماماً فإنحا تدل وبشكل قطعي على طريقة تفكير هذا الإمبراطور المتسرعة وغير الدقيقة والتي ستجلب الويلات لبلاده .

لم يكن يتوقع الإمبراطور نقفور بأن الرد سيكون بحذا الشكل، فقد جهز الخليفة هارون الرشيد حيثاً ضخماً لم يجهز مثله من قبل، وكان هذا الجيش يضم أشهر القادة في الدولة العباسية أمثال محمد بن يزيد بن مزيد الشيباني، وإبراهيم بن جبريل، والبعض يذكر بأن الخليفة هارون الرشيد

أخذ معه ولده القاسم، توجه الجيش إلى داخل الأراضي البيزنطية، و عمل هارون الرشيد و قواده على تذليل العقبات أمامهم، فقد ذكر بأن الرشيد "فتح و غنم و سبى و اصطلم<sup>(۱)</sup> وأفاد وحرب وحرق واصطفى<sup>(۲)</sup>". (۲)

فقد كان الخليفة هارون الرشيد في حملته هذه يتبع خطة منظمة يمكن أن يطلق عليها سياسة (الأرض المحروقة)، فالرشيد وقواده كانوا يعملون على حرق وتخريب وهدم كل ما يجدونه أمامهم من آبار وحصون و أسوار وقلاع، ذهل الإمبراطور نقفور من قوة الخليفة هارون الرشيد والطريقة التي يهاجم بحا، لذلك عمد إلى تجهيز حيش ليواجه به الخليفة هارون الرشيد، ثم عمل على رمي الأشحار على الطرقات، ليمنع المسلمين من متابعة الطريق، وإشعال النيران، و من ثم إلقائها على المسلمين، ولكن كل هذه الإجراءات لم تؤثر في عزيمة الرشيد وجنوده الأقوياء، لذلك طلب من القادة والجنود ارتداء الملابس التي تحميهم من النيران (النفاطين) وتجاوز النيران وبالفعل حدث ذلك، ووصل المسلمون إلى أبواب هرقلة، لم يتجرأ الإمبراطور نقفور على

ite for a complete site.

<sup>&#</sup>x27; - اصطلم: صَلَمَ الشيء صلماً قطعه من أصله ، والاصطلام : الاستفصال، واصطلم القوم : أبيدوا ،ابن منظور: لسان العرب، ج٢،ص٤٦٨.

أ - اصطفى: اصطفى القوم إذا أقامهم في الحرب صفاً ، وصف القوم يصفون صفاً واصطفوا وتصافوا أي
 صاروا صفاً مستوياً، ابن منظور: لسان العرب، ج٢، ص٠٥٥.

 <sup>&</sup>quot; - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ، ص ٣٠٨، ابن الأثير: الكامل، ج ٢، ص ١٨٥، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج ١، ق ٢ ، ص ٣٤٦، ابن خلدون، ج ٢، ص ٢٢٠، الشريقي: التاريخ الإسلامي، ص ٢٢٠.

مواجهة المسلمين، لذلك عمل على طلب الهدنة والصلح، وأرسل للرشيد يتوسله للقبول، وافق الخليفة هارون الرشيد، وعاد المسلمون إلى بلادهم منتصرين. (١)

وهنالك روايات متناقضة حول هذه الحملة ، فمنها من ذكر أنحا كانت بقيادة الرشيد، ومنها من أوكلها إلى ابنه القاسم الذي أوكلها بدوره إلى قائد أحر فللؤرخ ابن خياط لا يذكر بشكل صريح توجه الرشيد وإنما يذكر بأن القاسم ابن الرشيد وجه إبراهيم بن جبريل نحو الروم ودخل من درب الحدث والتقى مع البيزنطيين بمرج عذراء واستطاع أن يهزم البيزنطيين و كان ذلك في عام ١٨٨ه ./٢٠

هناك مصدر وحيد ذكر أن عدد القتلى من طرف البيزنطيين قد بلغ أربعين ألفاً و سبعمئة قتيل وأنّ المسلمين حصلوا على غنائم كثيرة، فمثلاً من الدواب حصلوا على أربعة آلاف دابة.<sup>(٦)</sup> وقد فرض الخليفة هارون الرشيد على الإمبراطور نقفور في هذا الصلح ألا يبني البيزنطيون أي

<sup>&#</sup>x27;- الطبري: تاريخ الرسل والملوك ، ج ٨ ، م ٣٦٨، ابن الأثير: الكامل، ج٦ ، م ١٨٥، ابن حلدون: تاريخ ابن حلدون، ج٢٠ م ١٨٥، العبون و الحدائق ، م ٢١٠، ابن حلدون، ج٢٠ م ١٨٥، مؤلف بحمول: العبون و الحدائق ، م ٢١٠، ابن العبري: مختصر تاريخ الدول ، م ٢٤٤، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ، ج ١، ق ٢٠ م ٢٤٦، ٢٤٧، ابن عذارى (أبو محمد عبد الله بن محمد المراكشي توفي أواخر القرن السابع الهجري / الخامس عشر المبلادي): البان المغرب في أحيار الأندلس والمغرب، تح، كولان لبغي بروفسال، بيروت، دار صادر، ١٩٩٥م، ص ٢٩٠، الحميدي: التاريخ الإسلامي مواقف وعبر، ص ٧٥-٧، المدور: تاريخ العراق في عصر العباسين، ص ١٤٧،

<sup>\* -</sup> ابن خباط: تاريخ خليفة بن خباط؛ص٨٥٨.

<sup>&</sup>quot; – ابن عذارى: البيان المغرب يص٢٩٠.

حصن من الحصون المهدمة، وأن يلفع الإمبراطور نقفور الأول الجزية للرشيد ديناراً عن كل شخص راشد في الإمبراطورية ما عدا نقفور وولده ('').

وتذكر المصادر السريانية أنه تم تبادل للهدايا والعطايا بين الطرفين، المسلم والبيزنطي بعد قبول الرشيد للصلح، وبأن الطرق فتحت للتحارة، وأصبح الشعبان العربي المسلم والبيزنطي يتبادلان التحارة، و هذه المصادر لم تذكر أي قتال حصل بين الطرفين (٢).

ويذكر الرهاوي بأن حيش هارون كان يتألف من مئة ألف حندي، و بأن الجيشين العربي المسلم و البيزنطي تعسكرا من دون قتال ما يقارب الشهرين، ومن ثم عقد الصلح بين الطرفين <sup>(٣)</sup>.

أما المصادر العربية فلا تشير إلى أن الخليفة هارون الرشيد والإمبراطور نقفور الأول قد حصل بينهما أي اتصال، و يقتصر الحديث على عملية فداء حرت بين البلدين عام ١٨٩هـ ١٨٥٨ه (سبتم ذكر الفداء في الفصل الرابع). أما الهدايا والتحارة، فلا تذكرها سوى المصادر السريانية، لذا يجب أحد الحيطة والحذر في أثناء قراءتما، فقد كان معروف عن الخليفة هارون الرشيد قوته وعزيمته وكرهه لنقفور، وذلك لنقضه ما اتفق عليه الرشيد مع الإمبراطورة السابقة إيرين، واستهزائه بالمسلمين، فكيف سيتبادل معه الهدايا، أما التحارة فلا شك أن منطقة الثغور كانت طرقاً للتبادل بين الطرفين في أيام السلام و الصلح، وهذا ما سيتطرق إليه الفصل الرابع.

أ - السرياني: تاريخ مبخائيل السرياني الكبير، ج٢ ،٠٠٥ ، ابن العبري: تاريخ الزمان ،٠١٠ ، الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي المجهول، ص١٤٨ ، المدور: تاريخ العراق،ص١٤٨.

<sup>`-</sup> مصطفى : التاريخ العباسي، ص٢٧٩، مجموعة مؤلفين: الرقة درة الفرات ،ص١٠٣.

<sup>&</sup>quot; - الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي المجهول، ص١٨.

و قد ذكر الشعراء الجزية التي دفعها الإمبراطور نقفور للرشيد فقال أبو العتاهية:

تحللت الدنيا لهارون ذي الرضى وأصبح نقفورٌ لهارون ذمياً

ومما يثير الاستغراب هنا بأن العباسيين كانوا يحققون انتصارات كثيرة على البيزنطيين ويحتلون بعضاً من حصونهم ومدنهم الحدودية، فلماذا لم يقم العباسيون بإحضار عناصر مسلحة لتسكن هذه المناطق المستولى عليها وتستوطن فيها؟.

لم يهدف العباسيون في سياستهم العسكرية تجاه بيزنطة إلى الاستيطان، فقد كانت سياستهم دفاعية أكثر منها هجومية، كما أن انشغالهم الدائم بالمشاكل الداخلية كان يمنعهم من التفكير بعقلية هجومية واستيطانية في المناطق المستولى عليها.

بعد انتصار هرقلة قام الخليفة الرشيد بإرسال إبراهيم بن إسرائيل على رأس صائفة في العام مع العام المدود البيرنطية . ١٨٨هـ ٨٠٣/، والذي توجه مع حيشه من درب الصفصاف إلى داخل الحدود البيرنطية .

أراد الإمبراطور نقفور أن يعوض عن هزيمته السابقة أمام الرشيد في هرقلة، لذلك فقد قاد حيشه لملاقاة إبراهيم، وبالفعل حرى قتالٌ بين الطرفين، وتمكن الجيش العربي من هزيمة نقفور وحيشه، وحرح نقفور في ثلاث مناطق من حسده، وقتل من أفراد حيشه ما يقارب أربعين ألف حندي، وتمكن المسلمون من أحذ أربعة ألاف دابة، وهذه أرقام مبالغ فيها أيضاً.

أبو العتاهية: هو اسماعيل بن القاسم مولى لعترة ويكنى أبا اسحق وأبو العتاهية لقب وكان جراراً ويرمى
 بالزندقة، ابن قتيبة: الشعر والشعراء، ج٢ ، ص ٧٩١.

۲.,

وبعد عودة إبراهيم من الصائفة رابط القاسم بن الرشيد في مرج دابق في العام نفسه، ليكون على أهبة الاستعداد في حال قام نقفور بأي هجوم على الحدود الإسلامية. (1)

لم تذكر هذه الحادثة إلا من قبل هذا المصدر الوحيد في العام ١٨٨ه ./ ١٨٠٩م، وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ حروج إبراهيم في غزوته هذه يدل على أنّ العرب هم من حرق اتفاق الهدنة المعقودة بين الرشيد ونقفور، وهذا مخالف لما تذكره غالبية المصادر بأنّ الإمبراطور هو من حرق الهدنة المعقودة بين الطرفين في عام ١٩٠ه ./١٨٠م من حلال إغارته على الحصون والمدن النغرية الشّامية.

والسَّوَالَ الذي يطرح هنا هو، هل كان الطرف العربي هو من أحلّ بالهدنة ؟، وهل كان توجه نقفور نحو الحصون العربية الإسلاميّة في عام ١٩٠هـ / ٨٠٥م ردًا على هجوم إبراهيم؟.

تجمع غالبية المصادر العربية على أن الإمبراطور نقفور لم يكن يمتلك الحنكة العسكرية كقائد حربي، ولاالحكمة السياسية كإمبراطور، لذلك فقد حرق الاتفاقية السابقة التي عقدها مع الخليفة هارون الرشيد، ولم يعتبر من الرد الذي تلقاه سابقاً من الخليفة الرشيد، والهزيمة التي مني بحا، فبعد عودة هارون الرشيد إلى الرقة، استغل الإمبراطور نقفور قدوم الشتاء، وظن بأن المسلمين لن يقوموا بمهاجمته في الشتاء، لعدم قدرتهم على تحمل البرودة الشديدة في تلك المناطق، كما علم

<sup>&#</sup>x27;- ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠ ، ص٢٠٥.

الإمبراطور بأن الخلافة العباسية تمر بمرحلة اضطراب في الشؤون الداخلية، كالاضطراب بين المضرية واليمانية في دمشق، إضافة لخروج بعض الأشخاص في آمد. (1)

أغار نقفور على الحصون والمدن الثغرية الشامية، فقد أغار على عين زربة والكنيسة السوداء وآذنة، كما عمل على بناء الحصون في أنقرة و الصفصاف وربسة والطوانة، واستولى على طرسوس، ومن ثم هاجم مرعش، واستطاع تحقيق انتصارات كبيرة، وأخذ أعداداً كثيرة من الأسرى، وحصل على الغنائم وكان ذلك في عام ١٩٠ه ./١٠٥م(٢).

استطاع المسلمون المرابطون في المصيصة أن يستردوا بعضاً من الأسرى الذين أخذهم البيزنطيون عن طريق مهاجمتهم، و لكنهم لم يحققوا هذا النجاح الكبير (٢).

لم يتمكن مستشاروا الرشيد من إخباره بما قام به الإمبراطور نقفور، فقد خافوا من رد فعله إن علم بحذا النقض، ولذلك طلبوا من شاعر يدعى عبد الله بن يوسف، ويقال إنه كان الحجاج بن يوسف التيمى، أن ينشد للرشيد أبياتاً يخبره فيها بما حدث، فقال التيمى:

أ- ابن خياط: تاريخ خليفة بن خياط، ص٤٥٨، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨ ،ص٣٢٠، ابن الأثير: الكامل، ج٢، ص ١٩٨، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، ج٢٠ص٣٢٢، مصطفى: العصر العياسي ،ص٣٧٩، السرياني: تاريخ مبخائيل السرياني الكبير، ص٤٤، ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٦.

<sup>&#</sup>x27; – الطبري:تاريخ الرسل والملوك، ج.٨ ،ص٣٠٠، ٢٠١، ابن الأثير: الكامل ،ج.٦ ،ص ١٨٥، ابن حلدون:تاريخ ابن حلدون ،ج.٣ ص٣٢٠.

<sup>&</sup>quot;- الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ، م ٢٢١، ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج ٦ ، ص ١٩٨، ابن هداد: الأعلاق الخطيرة ج ١ ، ق ٢ ، م ٢٤٩ ، ابن العبري: تاريخ الزمان ، ص ١٨، مصطفى : التاريخ العباسي ص ٢٧٩.

ونحبها، ومن الحصون التي استولى عليها المسلمون (ماليكوكيا، سيدارابوليس، اندراسوس، نيقيا، صملة، سنان).(١)

كما أرسل قوة عسكرية تقدر بحوالي ستين ألف جندي إلى أنقرة، وتمكنت هذه القوة من تدمير التحصينات خارج أنقرة وداخلها(٢).

وهنا يلمس الدارس المبالغة الكبيرة في ذكر هذه الأعداد الكبيرة للحنود المشاركين في حيش الرشيد، فكيف سيتمكن حيش بحذه الأعداد من تأمين طعام الجنود والزاد والماء وطعام الخيل والمؤن والكثير من المستلزمات؟.

فهذه الأرقام مبالغ فيها بشكل كبير، فعلى الدارس أحذ هذه الروايات بعين الحذر،وربما أنه تم تضخيم هذه الأعداد من قبل المؤرخين العرب ليبينوا للقراء أهمية هذه الحملة ، ومقدار الجهد الذي بذل حتى تم الوصول إلى هذه النتائج ، وليؤكدوا أيضاً بأن الرشيد كغيره من الخلفاء العباسيين ، عمل مثلهم على تجهيز الجيوش لحماية حدود دولته والذود عن مدنما وشعبه.

أما الخليفة هارون الرشيد، فقد بقي معه القسم الأعظم من هذا الجيش الضخم، وتوجه إلى هرقلة وحاصرها ما يقارب ثلاثين يوماً، استخدم الرشيد في حصاره مختلف الأسالحة الحربية

<sup>` –</sup> الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج.٨ ،ص.٣٢، ابن الأثير: الكامل، ج.٦ ،ص.٩٩، ابن شداد:الأعلاق. الخطيرة ، ج١، ق٢ ص٣٥٣،ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، ج٣٠،ص٢٢٦، ذكر البعقوبي بأن الرشيد فتح هرقلة والمطامير ولم يذكر أسمائها. البعقوبي: تاريخ البعقوبي ص٤٣١، على: تاريخ العرب، ص٢١٤، مصطفى: في التاريخ العباسي، ص٧٨٠.

عبد الله: العلاقات السياسية عمر ٢٩٨.

كالمجانيق() والعرادات() والسهام، فقد عمد المسلمون إلى وضع النيران بدل الحجارة في المجانيق، ورميها على سور هرقلة، وبالفعل تمكنت النيران من أن تصدع السور، ولم يجد أهالي هرقلة حيلة سوى فتح الأبواب والاستسلام وتسليم المدينة للرشيد، ودخل هارون الرشيد المدينة في عام ١٩٠ه م. ٨٠٦٨م وسبى حوالي سنة عشر ألف شخص، ونتيحة لكون هرقلة مركزاً رئيساً لمخازن القمح فقد حصل على كميات كبيرة منه ،استطاع المسلمون في حملتهم هذه أسر ما يقارب سبعة عشر ألفاً من البيزنطيين، و قد تم ترحيلهم إلى الرافقة و بيعهم هناك (١).

المنجنبق: هو ألة حرية ثقبلة تستحدم لقذف الأحجار والسهام وقوارير النفط أو أي مقذوفات أخرى
 باتجاه العدوموكلمة منجنبق دخلت العربية من الفارسية تحريفاً لعبارة "من جه نبك" وقبل أنما تعني " أنا ما

أجودني" أو بكلمة "منجك" ومعناها " الارتفاع إلى فوق" ، وفي زمن العباسين أصبح المنجنيق سلاحاً من أهم

أسلحة الجبش، وأصبح له صنف خاص من صنوف الجبش العباسي ،وكان يضم المنجنبقيين والعبارين ويرأسه

قائد يقال له "المتحنيقي"، الزرذكاش (ابن أرنيغا):الأنيق في المناجيق،تح، إحسان هنيدي،حلب، منشورات

معهد التراث العلمي العربي،١٩٨٥م،ص١٦،١٧،٢٠.

أحسارة الموادات: مفردها عرادة، وهي من آلات الحرب أصغر من المتحتيق ترمي بالحجارة المرمى البعيد،
 القلقشندي: صبح الأعشى، ج١٠، ص٤٢١.

<sup>&</sup>quot;- الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ، ص ٣٢٠، البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ص ٤٣١، ابن حلدون: تاريخ البعقوبي، ص ٤٣١، ابن حلدون: تاريخ البنويري: ثماية الأرب، ابن حلدون، ج ٢، ص ١٥٥، ابن شداد :الأعلاق الخطيرة، ج ١ ، ق ٢، ص ١٥٠، النويري: ثماية الأرب، ج ٢٠، ص ١٥٠، الاصفهاني:الأغاني، ج ١٨، ، ص ٢٤٢، ، السبوطي: تاريخ الخلفاء، ص ٢٨٩، ابن كثير: البداية والنهاية، ج ١٠، ، ص ٢٠٦، و يذكر بأن فتح هرقلة كان عام ١٩١١ه ./١٠٨م. سبديو: تاريخ العرب العام ص ١٨٨، حسن: التاريخ الإسلامي العام، ص ٤٢٤.

بعد فتح هرقلة عاد الرشيد إلى الطوانة ،وشعر بضرورة أن يستخدم مركزاً قريباً يتمكن من علاله من متابعة حيوشه المتواحدة في مناطق عديدة ، لذلك فقد أمر بأن يبنى له مترل في الطوانة، لكن الرشيد فحأة قرر العودة بما أنحز وحلّف في الطوانة عقبة بن جعفر. (1)

كان الخليفة هارون الرشيد ينوي زلزلة عرش نقفور بما يقوم به من تخريب و احتلال في الأراضي البيزنطية، ولم يكتف الرشيد بمهاجمة الأراضي البيزنطية براً، بل عمل على إرسال حميد بن معيوف بحملة بحرية، واستطاع حميد الوصول إلى قبرص، واحتلها ثم سبي أعداداً كثيرةً من الجزيرة، وكان الرشيد يهدف إلى تشتيت أنظار الإمبراطور وقواته براً وبحراً من أحل إحباره على الخضوع له ولشروطه. (٢)

أما عن الرد البيزنطي تجاه حملة هارون الرشيد ضد هرقلة، فقد جهز الإمبراطور حيثاً كبيراً ظن أنه يستطيع أن يواجه الخليفة هارون الرشيد به، ولكنه عندما علم بانتصارات المسلمين المتتالية، وما استولوا عليه من الحصون والمدن، وسمع بخير دخول الرشيد إلى هرقلة، لذلك أرسل الإمبراطور تقفور إلى الرشيد يطلب منه الصلح، ويؤكد بأنه سيدفع له المال إن رحل عن بلاده، لكن الرشيد رفض الرحيل من دون مقابل، بل طلب من تقفور أن يرسل إليه جزية عن رأسه ورأس ولده و عدد من البطارقة و أهل بلده كل عام، قبل الإمبراطور نقفور طلب الرشيد،

<sup>&#</sup>x27; - ابن الأثير :الكامل ، ج ٦ ، بص ١٩٦، ابن شداد : الأعلاق الخطيرة، ج١ ،ق٢ ، بص٢٥٦، ابن الجوزي: المنتظم ، ج٦ ، بص١٨٢-١٨٣، ابن كثير: البداية و النهاية ، ج١٠ ، بص ٢٠٦، السيوطي: تاريخ الخلفاء، ص٢٨٩.

أبعقوبي: تاريخ البعقوبي، ص٤٣١، الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص٣٢، ابن الأثير: الكامل،
 ج٦، ص ٩٩٦، سبديو: تاريخ العرب العام ،ص ١٨٨.

وأصبح يرسل ثلاثمتة ألف دينار كل عام للرشيد، واشترط هارون الرشيد على نقفور بأن لا يعيد إعمار هرقلة كما طلب نقفور من الرشيد عدم تخريب حصن ذي الكلاع و سنان وصملة، ولم تذكر المصادر إن كان الرشيد نفذ طلب نقفور بشأن الحصون البيزنطية أم لم ينفذه، والأرجع بأن الطرفين قد التزما بشروط الاتفاقية.

بعد أن عقدت هذه الاتفاقية بين الطرفين أعد الإمبراطور نقفور كتاباً للرشيد يطلب فيه من الخليفة الرشيد إعطاءه إحدى سبايا هرقلة وهي خطيبة ولده، وطلب نقفور من الرشيد بعض العطور التي اشتهرت بحا الديار الإسلامية، أحاب الرشيد على طلب نقفور بالموافقة وأرسل له الجارية بعد أن زينت بأبحى حلة. (1)

وأرسل الرشيد لنقفور العطور، وبعث له بكميات من التمور والأحبصة (١٠)، والزبيب، والترياق (٢٠)، وتم تسليمها للإمبراطور نقفور الذي رد بإرسال خمسين ألف درهم إسلامية ومئة توب ديباج ومئتي توب بزيون، وائني عشر بازاً وأربعة كلاب صيد وثلاثة براذين (١٠).

<sup>&#</sup>x27; - ابن خياط: تاريخ خليفة بن خياط ،ص٩٥٩، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨ ،ص٣٢١، الأزدي: تاريخ الموصل، ص٣٠٩ ،ابن الأثير: الكامل، ج٦ ،ص ٩٩٦، ، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ،ج١ ،٣٤٠،

ص ٢٥٤، لاتجر: موسوعة تاريخ العالم ص ٤٨٦.

<sup>\* -</sup> الأخبصة: الحلوى المخبوصة، ابن منظور: لسان العرب،ج١٠٠٠.

<sup>&</sup>quot; - الترياقُ : بكسر التاء ، اسم فارسي معرب وهو دواء نافع من لدغ الهموم والسموم، الجوهري: الصحاح في اللغة والعلوم، ج١، ص١٤١.

أ - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ، مس ٣٣١.

ينفرد الطبري بذكر حادثة تبادل الهدايا بين الرشيد ونقفور بعد فتح هرقلة، ولم تصدر إلى الآن وئائق تثبت هذه الحادثة أو تنفيها، ويبدو أن ما دفع المصادر السريانية إلى ذكر تبادل الهدايا بين هارون ونقفور سابقاً عام ١٨٧هـ ./٢٨٠م، هو هذه الحادثة التي أوردها الطبري .

هناك خلاف كبير حول الهدنة التي عقدت بين الخليفة الرشيد، ونقفور في المصادر السريانية، فهذه المصادر تذكر أن الإمبراطور نقفور جهز جيشاً كبيراً لمواجهة المسلمين، وأن الخليفة هارون الرشيد عندما شاهد قوة هذا الجيش و ضخامته سارع إلى طلب الصلح من نقفور، وسلم لنقفور ما كان معه من أسرى الروم البيزنطيين، والأن نقفور قبل الصلح أهداه الرشيد جميع الخيام التي كان جنوده يستخدمونها .(1)

وهذا الكلام لا أساس له من الصحة، و إنما أرادت هذه المصادر أن تحفظ ماء وحه الإمبراطور نقفور من هذا الصلح المهين و المذل له، فاختلقت رواية هذه القصة التي لا يستطيع أي عقل أن يتقبلها، حاصة و أن المصادر البيزنطية الرئيسة، والإسلامية العربية، قد ذكرت تفاصيل الهدنة السابقة وذكرت أيضاً كيف تذلل نقفور للرشيد ليقبل الصلح.

كان للنصر الذي حققه الخليفة هارون الرشيد في هرقلة أثر كبير في نفوس الشعراء، لذلك فقد حلّدوه في قصائدهم.

> فقد قال الشاعر المكي في ذلك النصر العظيم: هوت هرقلةً لما أن رأت عَجَبًا حوائماً ترتمي بالنفط و النار كأنَّ نيراننا في حنبِ قلعتهم مصبغاتٌ على أرسالاِ قصارِ<sup>(۲)</sup>

Y . A

<sup>· -</sup> السرياني: تاريخ مبحائيل السرياني الكبير ، ج ٢ ، ،ص ٤٤٠، ابن العبري: تاريخ الزمان ،ص١٧.

أخموي: معجم البلدان ، ج٥ ص٣٩٨.

قال أبو العناهية أيضاً:

ألا نادت هرقلةً بالخراب مَنْ الملكُ الموفّقُ للصواب

كذلك ذكر الشاعر أشجع بن عمرو السلمي (١) هذا الانتصار فقال:

أحسّت هرقلةً مكلوماً حوانبّها وناصرُ الدين بالتدبير يرميها(١)

بعد انتصار هرقلة و عودة الرشيد إلى الرقة، انشغل الخليفة هارون الرشيد بالمشاكل الداخلية في عراسان، و توقع الإمبراطور نقفور بأن الرشيد لن يلتفت للأوضاع على الحدود الخارجية الإسلامية البيزنطية، فعاد و نقض الصلح مرة أخرى، وعمل على إعادة بناء أنقرة. (٢)

وعندما علم الخليفة الرشيد بما فعل الإمبراطور نقفور سارع إلى إرسال القائد يزيد بن مخلد الهبيري، ومعه ما الهبيري في غزوة لبلاد الروم في عام ١٩١ه ./٠٦ م، فتوجه يزيد بن مخلد الهبيري، ومعه ما يقارب عشرة آلاف حندي، ودخل إلى منطقة آسيا الصغرى في قبادوقيا، و لكن الجيش البيزنطي استطاع أن يحصره في المضيق في تلك المنطقة، وتمكن البيزنطيون من قتل يزيد وقتل خمسين رحلاً

<sup>&#</sup>x27; - أشجع بن عمرو السلمي: أشجع بن عمرو من ولد الشريد بن مطرود السلمي، من بني سُلَم، وكان متصلاً بالبرامكة، أعجب الخليفة الرشيد به كثيراً ومدحه وأمده بالمال، ابن قتيبة: الشعر والشعراء، ج٢، ص٨٨٠، أبو تمام الطاني: ديوان الحماسة، ج١،ص٣٥٤

<sup>\* -</sup> محموعة مؤلفين: الرقة درة الفرات بص٥٠٠.

<sup>&</sup>quot;- ابن العبري: تاريخ الزمان؛ ص١٧.

آخر أما الباقون فقد تمكنوا من الفرار، واستطاعوا النحاة بحياتهم، ويبدو أنهم عادوا إلى طرسوس حاصة وأن المنطقة التي حدث فيها القتال لم تكن بعيدة عن طرسوس. (١)

وهكذا لم تنجع هذه الغزوة، بل قتل يزيد وأصحابه، وهناك مصدر وحيد يخالف ما ذكرته للصادر الأخرى في نتيجة هذه الغزوة، فيذكر بأن يزيد استطاع أن يحصل على العديد من الغنائم، و يعود سالماً إلى بلاده بعد هذه الغزوة (٢).

وهذا على الأرجع غير صحيح خاصة، و أن الرشيد توجه مباشرة بعد موت يزيد، لينتقم له على رأس حيش كبير، و رابط بنفسه في منطقة الحدود في مدينة الحدث ما يقارب ثلاثة أيام، ومن هناك أرسل الرشيد صائفة في العام نفسه ١٩١ه ./٨٠٦م، بقيادة القائد هرئمة بن أعين، وكان معه حوالي ثلاثين ألف حندي من خراسان، و توجه هرثمة إلى قبادوقيا، وكان مع هرثمة مسرور الخادم الذي تسلم النفقات وتصريفها.

عاد الرشيد إلى الرقة بعد أن أقام ثلاثة أيام في الحدث، و أناب عنه في مدينة الحدث عبد الله بن مالك، ليرد هجمات البيزنطيين عنها، ومحمد بن يزيد بن مزيد في طرسوس (٣).

<sup>&#</sup>x27; - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ، ص٣٢٣، ابن الأثير الكامل، ج ٦ ، ص٣٠٥، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج ١، ق ٢ ص ٢٥٦، مؤلف مجهول: العبون و الحدائق، ص٣١٦، ابن كثير : البداية والنهاية، ج ١٠، ص ٢١٦، عمران (محمود سعبد): معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية ( مدخل لدراسة التاريخ السياسي والحربي)، القاهرة، دار المعرفة الجامعية، ٢٠٠٠م، ص ١١٨.

<sup>&#</sup>x27; - ابن خباط: تاريخ خليفة بن خباط؛ ص ٤٠٥.

<sup>&</sup>quot; - الطبري: تاريخ الرسل والملوك ، ج ٨ ، ص ٣٢٤، ابن الأثير: الكامل ، ج ٦ ، ص ٢٠٦، مؤلف مجهول: العبون و الحدائق، ص ٣١٦-٣١٣، حيث يذكر بأن الخليفة هارون الرشيد وصل إلى (دير كرماسيل) ومن هناك بدأ بنسبير الجنود أي هرتمة بن أعين و عبد الله بن مالك و لم يذكر المصدر بأن الرشيد رابط في الحدث ص ٣١٦، ابن شداد : الأعلاق الخطيرة، ج ١، ق ٢ ، ص ٣٥٧، ابن كثير: المبداية والنهاية، ج ١٠ ، ص ٢١٠.

بعد صائفة هرغمة التي كانت في عام ١٩١ه ./٨٠٦م، تذكر المصادر بأن البيزنطيين عادوا إلى الحدود الإسلامية، وهاجموا مرعش في العام نفسه، وتمكنوا من أسر عدد من المسلمين، ولم يستطيع قائد الجنود المرابط في مرعش سعيد بن سلم بن قتيبة أن يقاوم هجوم البيزنطيين، بل إن المصادر تذكر بأنه ((لم يتحرك سعيد من موضعه ))(1).

وهذه المصادر تذكر بأن البيزنطيين هاجموا مرعش في أثناء تواجد الخليفة هارون الرشيد في مدينة الحدث، لكن هذا الافتراض يمكن أن يكون غير دقيق، فبعد أن ذاق البيزنطيون مرارة الهزائم المتكررة من الخليفة هارون الرشيد، ولمسوا قوته وشجاعته من غير الممكن أن يتحرؤا وعلى مهاجمة مرعش، وهم على علم يوجوده بالقرب من المدينة، فهو سيسارع لرد الهجوم والتنكيل بحم، كما أن موقف قائد الجنود المرابط في مرعش سعيد بن سلم ابن قيبة، كان موقفاً سلبياً وضعيفاً إلى حد كبير، فهذا القائد كما ذكرت المصادر لم يحرك ساكناً ضد الهجوم، بل ترك المدينة والمسلمين عرضة لهجمات البيزنطين، و هذا يدعو للاستغراب، فكيف يستطيع هذا القائد أن يفعل مثل هذا الأمر والخليفة مرابط في الحدث، فلا شك أنه سيهايه ويخشى من معاقبته، والأرجح أنّ الهجوم تم على مرعش بعد مغادرة الرشيد الحدث، وتوجهه نحو الرقة كما أن موقف سعيد يدل على ضعفه وعدم كفاءته وقدرته على تسلم مثل هذه المهمة وهي الدفاع عن الثغور.

<sup>&#</sup>x27; الطبري:تاريخ الرسل والملوك، ج.٨ ،ص ٣٢٤، ابن الأثير: الكامل، ج.٦،ص ٢١٥، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ،ج.١ ،ق.٢ ص.٢ ه.٢ عمران: معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية ص.١١٨.

بعد هذه الأحداث أمر الرشيد بأن يعاد بناء طرسوس وتحصينها، وأمر بذلك هرنمة بن أعين، الذي أمر بدوره فرج الخادم، الذي بناها وبني مسجدها، و أسكن فيها جنوداً من خراسان بلغ عددهم ما يقارب ثلاثة آلاف جندي، وجنوداً من المصيصة بلغ عددهم حوالي ألف جندي، وقد انتهى بناء المدينة عام ١٩٢هـ / ١٨٠٧م(١٠).

لم تذكر المصادر العربية التي تحدثت عن صائفة هرغة بن أعين نتيجة هذه الصائفة، إلا مصدر وحيد، حيث يذكر هذا المصدر بأن القائد هرغة بن أعين بعد أن دخل بلاد الروم، توجه نحو الإمبراطور نقفور، ومعه حيش كبير، ليواجهه و بالفعل حدث قتال بين الطرفين، و لم يتم تحديد منطقة القتال، استمر القتال بين الطرفين إلى مغيب الشمس، و استطاع المسلمون التغلب على نقفور وحيشه، ولكن عند عودة هرغة وجنوده عاني الجنود من نقص في الإمدادات والعتاد، وتحديداً الطعام والمياه، لذلك أرسل الخليفة هارون الرشيد إمدادات قرغة عن طريق إرسال عبد الله بن مالك (المرابط في الحدث مع الخليفة هارون الرشيد ) ومعه الإمداد بالطعام والمياه والمياه والمياه عليه المداد بالطعام والمياه

وعلى الرغم من أن هذا هو المصدر الوحيد الذي يذكر هذه الحادثة، فمن الممكن الأحد بمحرياتها، خاصة و أنه من عادة المصادر أن تذكر الصوائف بشكل مختصر دون أن تذكر نتيجة الصائفة، و لهذا فمن الممكن أن تكون هذه الصائفة قد أثمرت بشكل إيجابي، وعلى أساس خسارة

البلاذري: فتوح البلدان، ص١٧٤، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨ ، ١٣٢٥، ابن العديم: بغية الطلب، ج١ ، ص ٢٠٤، ابن الأثير: الكامل ج٦ ص ٢٠٦، ابن الشحنة: الدر المنتخب ، ص ٣٤٢.

<sup>\* -</sup> مؤلف مجهول: العيون و الحدائق بص ٣١٣.

نقفور فيها و انشغاله بحروبه مع البلغار تم عقد صلح آخر، و حدث فداء بين المسلمين والبيزنطيين في عام ١٩٢هـ /٨٠٧م. بالإضافة إلى انشغال الخليفة هارون الرشيد بالمشاكل في المنطقة الشرقية من الخلافة في حراسان، فقد حدثت فتنة كبيرة في حراسان بقيادة رافع بن الليث ابن نصر بن سيار (١٠).

لم تحدث أية مواجهة بين الطرفين العربي المسلم، والبيزنطي بعد عام ١٩٢ه ./١٨٠م ، مع أن البعض يذكر بأن البيزنطيين عادوا وأخلوا بالصلح مرة أخرى، و هاجموا الحدود الإسلامية ومدن الثغور، ولكن انشغال الخليفة بالأحداث التي تجري في حراسان لم يسمح له بالرد على البيزنطيين (٢).

والمصادر تذكر بأنه لم يكن للمسلمين صائفة منذ عام ١٩١ه ./٨٠٦م حتى عام ٢١٥ه ./٨٠٦م (٢)

ويبدو أن السبب في ذلك هو موت الخليفة هارون الرشيد في عام ١٩٣ه ./٨٠٨م، و تسلم ولده الأمين، و ما تلا ذلك من اضطرابات داعل حدود الخلافة الإسلامية، وهذا ما سيظهر في الأحداث التالية،ما عدا مصدر وحيد ذكر بأنه في العام ١٩٦ه ./١٠٨م قام الخليفة الرشيد بتولية ثابت بن نصر بن مالك الثغور ، وتوجه ثابت في العام نفسه نحو الحدود البيزنطية ودحلها وتحكن من فتح مطمورة ، ولم يحدد المصدر مكان المطمورة أو اسمها. (3)

<sup>&#</sup>x27;- الطبري: قاريخ الرسل والملوك ، ج٨، أحداث عام ١٩٢-١٩٣هـ ٨٠٨/٥-٨٠٩م.

<sup>\* –</sup> على: مختصر تاريخ العرب، ص٢١٤، لانجر: موسوعة تاريخ العالم، ص١٨.

<sup>&</sup>quot; – الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج.٨ ،ص ٣٣٧.

أ - ابن كثير: البداية والنهاية ، ج١٠، ص٢١٢.

توفي الخليفة هارون الرشيد عام ١٩٣ه . / ٨٠٨م في طوس بعد أن عانى من المرض الشديد. (') وقد خسر العالم الإسلامي بوفاة الخليفة هارون الرشيد قائداً عسكرياً قوياً وسياسياً محنكاً عرف بحذه الصفات منذ أن كان شاباً في كنف والده المهدي واستمر بحا بعد أن تسلم مقاليد الحكم وتربع على عرش الخلافة الإسلامية إلى أن توفي في العام ١٩٣هـ ٨٠٨٨م.

واستطاع هذا الخليفة أن يحرز للمسلمين انتصارات باهرة على صعيد علاقاتهم مع العدوة الدائمة الدولة البيزنطية ،و تحديداً في السنوات الأحيرة من حكمه ، فقد كان عصر الرشيد تحسيداً للقوة الضاربة للخلافة العباسية الإسلامية فالأحداث التي سبق و ذكرت أثبتت بأنه حتى بنظر المؤرخين الغربيين (كان واحداً من أعظم الحكام الذين حلسوا على العرش) (٢).

وهنالك من وصف حروب الخليفة الرشيد ومعاناته الشديدة لتحقيق الانتصارات بقوله "لست أقول إن هذا الفوز كان سهلاً على الرشيد، فإنه طوح من الرجال وأنفق من الأموال ما هو حقيق بأن يُنظَر فيه، فإن الروم أهل بأس ومراس شديد وهو يقاسي معهم الحروب الصعاب، ولم يكن في شأنه معهم حيلة ولا سياسة ،وإنما هي حروب تواصلت تباعاً وأحذ بعضها برقاب بعض لما يروم من نفوذ السلطان حتى يركب عليهم سيف الإسلام، وإلا فإن الجزية التي يُطفّع فيها لاتفي بالقليل من الأموال التي تنفقها الدولة، وهي بمكافئا من المهاجمة ومكان الروم من المدافعة في ظلال السوار، وفي ذلك تفاوت بعيد في حسائر القتال، والذي يدلك على قوة الإسلام أنه غزاهم غزوات كثيرة ما أعفق في واحدة منها ".(٢)

<sup>&#</sup>x27; – الأزدي: تاريخ الموصل، ص٣٠٦، ابن الأثير: الكامل ج٦ ص٢١١، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون،ج٣٠٢٢٩، مؤلف مجهول: العبون والحدائق، ص٣١٨.

G.Finlay: Byzantine Empire,Oxford,1877, p.95 -

<sup>&</sup>quot; - المدور : تاريخ العراق؛ص١٤٨.

مع أنه في الأعوام الأولى من حكم الرشيد لم تكن تحركات العرب المسلمين على الجبهة البيزنطية سوى تحركات دفاعية بغرض الجهاد ،و لم تكن لتصل إلى المستوى الهجومي المنظم، وهذا تغير في السنوات الأعيرة من حكمه كما سبق و ذكر، و يبدو أن ما ساعد الخليفة هارون الرشيد في إحراز هذا الرصيد الجحيد على الصعيد العسكري، هو تسلم عرش الإمبراطورية البيزنطية أباطرة ليسوا بضعفاء، ولكنهم لا يرقون لمستوى القوة المنظمة التي كان يتمتع بحا هارون، فالإمبراطورة إيرين و ولدها قسطنطين السادس، ومن ثم الإمبراطور نقفور الأول كانوا مشغولين بالأحداث الداخلية و الصراع الديني والشخصي أكثر من التفاقم لتنظيم قوقهم لمواجهة هجوم المسلمين، كما أن الإمبراطور الأحير نقفور لم يكن يمتلك الحنكة السياسية التي كان لزاماً أن توجد بالأباطرة، فقد كان يفتقر إلى الحنكة وبعد النظر، ولم يقدر قوة خصمه بشكل حيد وإنما تأثر يوظيفته المالية السابقة، مما أبعده عن الحياة السياسية والعسكرية، وحلب لدولته الويلات والحروب، بسبب عدم التزامه بما عقده مع المسلمين و استطاع المسلمون أن يستولوا على مدن وقصينات يونطية مهمة.

مما لا شك فيه أنّ عوامل كثيرة تضافرت مع بعضها، فكونت شخصية هارون المتميزة والتي حعلته فريد عصره، فما كان لبداهته وفطنته وحذاقته كلها أن تسهم في تحقيق الانتصارات المتنالية التي حققها على بيزنطة، لولا أن اقترنت جميعها بجرأته وشحاعته وحنكته التي حعلته يستغل هنات أعدائه وهفواتهم المتكررة، واستطاع توظيفها لتحقيق انتصاراته المتميزة. ثانياً - العلاقات العباسية البيزنطية السياسية والعسكرية زمن الخليفة عبد الله المأمون ١٩٨ - ٢١٨ م.

بعد وفاة الخليفة العباسي هارون الرشيد في العام ١٩٣ه / ١٩٠٨م، تسلم ولده محمد الأمين مقاليد الخلافة ، و منذ استلامه للخلافة بدأ الخلاف بينه و بين أخيه عبد الله المأمون على منصب الخلافة ، الذي كان الرشيد سابقاً قد أوصى له بالخلافة بعد أخيه الأمين، ومن ثم أوصى لولده القاسم، إلا أن الأمين لم يحافظ على هذه الوصية و بدأ بالتخطيط لتسليم ولده موسى الخلافة من بعده، فقد أمر في العام ١٩٤ه / ١٩٠٨م بإسقاط ما كان قد ضرب الأحيه المأمون من الدراهم والدنانير بخراسان، و أمر بالدعاء لولده موسى بن الأمين على المنابر، و قطع ذكر المأمون، ثم قام بعزل أحيه القاسم عن الجزيرة، و أبقاه على قنسرين و الثغور والعواصم. (1)

تأزمت الأوضاع الداخلية للدولة العباسية بشكل كبير على أثر الخلاف الشديد الذي حرى بين الأحوين (الأمين و المأمون) والذي انتهى بمقتل الخليفة الأمين في العام ١٩٨هـ /١٢٨م ، ومبايعة أحيه المأمون بالخلافة في العام نفسه. (٢)

<sup>&#</sup>x27; - ابن قبية: المعارف، تح،ثروت عكاشة ، مصر، دار المعارف،١٩٦٩م،ص٢٨٤ ، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨ ،ص٤٧٨ ، المسعودي: مروج الذهب، ج٢ ، ص ٤٢٢ ، الخطيب البغدادي ( أبو بكر أحمد بن علي ت٤٦٦ه ./١٠٧١م): تاريخ بغداد، بيروت، دار الكتاب العربي، د.ت، ج٢ ،ص٢٣٦ ، ابن الأثير: الكامل، ج٦ ،ص٢٢١ ، الذهبي: سير أعلام النبلاء ، ج٩ ، ص٢٣٤ ، ابن أبيك الصفدي: الواقي بالوقيات،

ج٥٠ ص١٣٥.

<sup>&</sup>quot;- لمزيد من التفاصيل عن الحرب بين الأمين و المأمون ينظر: الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ص ٦٤٦، المسعودي: مروج الذهب، ج ٢ ، ص ٤٢٥، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج ١ ، ص ١٨٢، الذهبي: سير أعلام النبلاء ج ١٠ ص ٢٧٢، الصفدي: الواقي بالوفيات ج ١٧ ص ٥٥، القلقشندي (ابو العباس أحمد بن عبد الله ت ٢١٨ه م ١٤١٨): مآثر الإنافة في معالم الخلافة، تح، عبد الستار أحمد فراج، بيروت ١٩٨٠، عبد الله ت ٢٠٨٥، الاحتبار (نسبب): محمد الأمين بن هارون الرشيد، دمشق، منشورات دار الرواد، ١٩٥٥م، الكردي (إبراهيم سليمان): نظام الوزارة في العصر العباسي، مصر، ١٩٨٩م، ص ٢٢٦ و ما بعدها، مر، أبان: الإدارة العربية، ترجمة، إبراهيم أحمد عدوي، القاهرة، ١٩٥٨م، ص ٢٨١.

انشغل الخليفة الجديد عبد الله المأمون بالمشاكل الداخلية الكثيرة التي انتشرت داخل حدود دولته، فمن تُورة نصر بن شبث العقيلي التي استمرت أكثر من اتني عشر عاماً ١٩٨٨-١١٠ه . ١٩٨٨ من من تورة نصر بن شبث العقيلي التي استمرت أكثر من اتني عشر عاماً ١٩٨٨ ما ١٩٨٥ من آل محمد عليه الصلاة و الدي دعا إلى الرضا من آل محمد عليه الصلاة و السلام عام ١٩٩٩ه . ١٨١٤م (١٠).

ومن ثم ظهور أبي السرايا<sup>(٢)</sup> و غيرها من الحركات والثورات التي ظهرت ضد الخليفة المأمون و الذي حاول أن يغير طبيعة الدولة العباسية ،إلا أن محاولته أدت إلى انتفاضات هائلة في جميع المدن في الكوفة، وكيسوم، و مصر.

هذه الأوضاع الداخلية المتأزمة في الدولة العباسية جعلت الخليفة المأمون يهمل الجبهة الخارجية، وحاصة علاقاته مع الإمبراطورية البيزنطية، والتي لم تكن في حالٍ أفضل من حال الدولة العباسية، فقد كانت الأوضاع الداخلية في الإمبراطورية متأرجحة بين المشاكل الخارجية مع البلغار، و المشاكل الدينية التي كان كل إمبراطور يحاول أن يفرض قناعاته فيها، و حلال فترة حكم الخليفة العباسي الأمين والمأمون تولى عرش الإمبراطورية البيزنطية أكثر من ثلاثة أباطرة، فبعد قتل الإمبراطور نقفور الأول Nicephorus على يد البلغار في العام ١٩٦ه ما ١٨٨٨. تسلم عرش الإمبراطورية ابنه ستوراكيوس Stauracius لكن هذا الإمبراطور كان مريضاً، فتوفي

' - ابن طباطبا: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن الأمام علي الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج ٨ ،ص٢٥، البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ج٢ ،ص٤٥٤.

٢ - أبو السرايا السري ابن منصور القيم بأمر الحرب و الذي خرج بعد أن انتشر بين الناس بأن الفضل بن سهل تغلب على اللمون و حجبه عن أهله و بيته و قواده، البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ج٢ ، ١٠٠٥ المسعودي: مروج الذهب، ج٢ ، ١٠٠٥ .

في العام نفسه، و لهذا انتقل عرش الإمبراطورية إلى ميخائيل الأول زوج ابنة الإمبراطور السابق نقفور Michael I و الذي حكم فترة قصيرة ١٩٦١ – ١٩٨٨ م ١٩٨ – ١٩٨٨ وعمل على إعادة على إعادة الأيقونات، كما أنه أغفل السياسة الاقتصادية للبلاد، و عمل على تبذير ثروة البلاد على رحال الحيش و البلاط و رحال الدين، وانتهى به الأمر إلى أنه خسر خسارة كبيرة أمام البلغار، مما جعل الشعب يثور عليه، وهكذا خلع ميخائيل الأول عن العرش و تولى مكانه ليو الأرمني. (١٠)

تسلم عرش الإمبراطورية البيزنطية الإمبراطور ليو الخامس في عام ١٩٨ه ١٨٨٨م الأرمني الأصل، والذي كان قائداً لثغر الناطليق، و استطاع الإمبراطور أن يكسب ثقة الجيش و الشعب، وتمكن من أن يحقق انتصارات على أعداء دولته البلغار، و لكنه عاد ليتخبط في المشكلة الدينية عبادة الأيقونات ، فقد كان ليو الخامس من المحاربين للأيقونات وعبادتما وعقد المجمع اللا أيقوني في العام ٢٠٠٠ه . والذي أقر بمنع تبحيل صور الموتى والأيقونات وإشعال الشموع و إحراق البخور لها، واستمر ليو إمبراطوراً إلى عام ٢٠٠٥ه . / ١٨٨م، فقد قتل على يد عدد من القادة المناهضين له، وتسلم عرش الإمبراطورية مبخائيل الثاني المتلعثم stammerer (٢٠).

<sup>&#</sup>x27; - الطبري ج. مس ٢٣٧، العريني: الدولة البيزنطية ص ٢٤٦-٢٥٣، ربيع: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية، ص ١٨٢- ١٣٤، أومان: الإمبراطورية البيزنطية ، ص ١٨٨- ١٨٩، عاقل: الإمبراطورية البيزنطية ، ص ١٨٨- ١٨٨. .

أ - ابن العبري: تاريخ الزمان ص٢٤، أومان: الإمبراطورية البيزنطية ص٢٦١، ربيع: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية، ص٢٥١ - ٢٥٩ عاقل: الإمبراطورية البيزنطية، ص ٢٥٩ - ٢٥٩، عاقل: الإمبراطورية البيزنطية، ص ٢٨٦ - ٢٨٩.
 ٨٨٩.

تسلم الإمبراطور ميخائيل عرش الإمبراطورية البيزنطية بين عامي ٢٠٥ه ما ٢٠٠ه ما ٢٠٠٠ مركم وحاول أن ينهي الجدل في المسائل الدينية بطريقة محايدة، و منع الجدل حول تبحيل الأيقونات ولم يسئ لمحطمي الأيقونات أو لمؤيديها، بل أراد أن ينهي الخلاف الداخلي المشتعل في الإمبراطورية، وأراد أن يهتم بأمور أخرى في إمبراطوريته، ورغب الإمبراطور ميخائيل في أن يكسب عرشه شيئاً من القوة والشرعية بزواجه من ابنة الإمبراطور قسطنطين السادس الأعمى أيفروسين. (1)

توفي الإمبراطور البيزنطي ميخائيل الثاني في العام ٢١٤ه ./٨٢٩م، وتسلم عرش الإمبراطورية البيزنطية ابنه ئيوفيل والذي اشتهر بثقافته وعلمه، وشهد زمنه الموحة الأخيرة للحركة اللا أيقونية، كما أن الإمبراطور ئيوفيل كان مهتماً بشكل كبير بالفن العربي الإسلامي وبالثقافة الإسلامية. (٢)

في ظل هذه الأحداث كان الطرفان العربي المسلم والبيزنطي منشغلين بمشاكلهما الداخلية، ولم يحاول أي من الطرفين العربي المسلم والبيزنطي استغلال مشاكل الطرف الآخر، والقيام بحملات ضده، وهذا يلاحظ بشكل كبير في السنوات الطويلة التي توقفت فيها غزوات وصوائف وشواتي المسلمة.

أ - ابن العبري: تاريخ الزمان ص٢٤، أومان: الإمبراطورية البيزنطية ص٢٦، العريني: الدولة البيزنطية
 ١٣٥٠ ربيع: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية، ص٣٥، عاقل: الإمبراطورية البيزنطية، ص٩٠٠.

أب ابن العبري: تاريخ الزمان، ص ٢٧، العربني: الدولة البيزنطية، ص ٢٧٤-٢٧٦، عاقل: الإمبراطورية البيزنطية ص ١٩٤.

لم يتمكن الخليفة المأمون من ضبط أحوال دولته بشكل نحائي، ولكنه تمكن من تخفيف الضغوط عنه، لذلك عمد إلى تجهيز حيوشه وإعادة الخط القتالي مع البيزنطيين، وكان يؤخذ على المأمون تأخيره للحرب مع البيزنطيين و إهماله لها حتى نسب إليه قوله: أخر الحرب ما استطعت، فإن الم تجد منها بدأ، فاجعلها في آخر النهار.(1)

وفي بجريات هذه الأحداث استغل المأمون الفرصة السانحة، ليعود و يثبت لشعبه بأنه سيسير على خطى أبيه وأحداده بالحرب ضد الروم البيزنطيين، فبيزنطة انشغلت بالهجوم على صقلية (٢)، لذلك قرر المأمون التوجه مع جيوشه وولده العباس إلى الحدود الإسلامية البيزنطية في العام ٨٢٠٥.

<sup>&#</sup>x27; - المسعودي:مروج الذهب، ج٢ ،هص٤١٩، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ،ج٢ ،هص١٣٦، ماجد: العصر العباسي الأول ص٥٨٥.

أ - الهجوم على صقلية: فتحت جزيرة صقلية على يد زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب ، وقد طال حصار المسلمين للجزيرة فيداً من عام ٢١٦ه ./٨٣١م وانتهى بفتح مدينة بلرم عام ٢١٦ه ./٨٣١م، ولم يستطع المسلمون الاستبلاء على الجزيرة كلها بالرغم ما كان يصلهم من الإمداد من إفريقية، ابن عذارى: الببان المغرب، ج٢٠ص٩٦-٩٧

وبالفعل توجه المأمون في العام ٢١٥ه ./٣٠٠م، نحو الجزيرة الفراتية، ووصل إلى حران وهناك لاحظ وجود الصابئة (١)، وتوجه المأمون إلى منبج، ثم دابق، ووصل إلى أنط ماكية والمصيصة وطرسوس. (٢)

الملاحظ هنا بأن خط سير المأمون الذي اختاره بحذه الطريقة يؤكد أنه أراد أن يشاهد بنفسه الأوضاع السائدة في المدن الحدودية الثغرية بعد هذه المدة الطويلة من الإهمال، ليعلم مدى تجهيزاتها العسكرية، ووضع الجنود المسلمين وأحوالهم.

'- الصابحة: أطلق هذا الاسم على فرقتين متميزتين تماماً وهما ١- المتنديا أو الصبوة، وهي فرقة يهودية نصرانية تمارس التعميد في العراق، ٢- صابحة حران، وهي فرقة وثبة بقيت أمداً طويلاً في ظل الإسلام، ولها أهميتها بحكم مبادئها، ولها أيضاً شأتها لما حرج من بين صفوفها من علماء، قسم من الصابحة يعبدون الكواكب وقسم منهم يعبدون الأوثان التي صنعها البشر، وللصابحة طقوس معينة في صلواتهم وطريقة حباتهم، وكان الصابحة أول الأمر مبعثرين في أرجاء شمالي العراق، ومركزهم الأكبر في حران، يمارسون شعائرهم باللغة السريانية بوقد فكر الخليفة المأمون في اضطهادهم والقضاء عليهم بولكن مزاياهم العقلية تشفعت لهم فعوملوا بسماحة بومن أعلام هذه الفرقة بثابت بن قرة العالم الجليل بالهندسة والفلكي الأصبل والمترجم والفيلسوف، وثابت بن سنان الطبيب والعالم بالطواهر الجوية، وعالم الفلك المشهور البتاني، الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ت الطبيب والعالم بالطواهر الجوية، وعالم الفلك المشهور البتاني، الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ت بحموعة من الباحثين: دائرة المعارف الإسلامية، مادة الصابحة، ميروت، دار رائية، ١٩٩٠م، ١٩٩١م، ١٩٩٨م، ١٩٩٠م، ١٩٩٨م، ١٩٩٨م،

أ - ابن العدم: بغية الطلب، ج١، ص ٦٧، المقريزي: المقفى الكبير، ج٤، ص ٢٨٦، السبوطي: تاريخ الخلفاء، ص ٢٠٨، فازيليف: العربيني: الإمبراطورية البيزنطية، ص ٢٨٠، العربيني: الإمبراطورية البيزنطية، ص ٢٧٩.

ونتيجة الإهمال الذي كانت تعاني منه المدن الثغرية على الحدود ، و لعدم وجود قوة كافية تحميها وترعاها ولعدم التفات الخلفاء هذه المدة الطويلة الأوضاعها، تمكن البيزنطيون من الاستيلاء على عدة حصون كانت بحوزة المسلمين مثل حصن سنان، وحصن سندس، وحصن صملة وقرة، وحصن ماحدة. (1)

توجه الخليفة المأمون نحو طرسوس وبصحبته ولده العباس ومانويل (اللاجئ البيزنطي لدى العباسيين)، بالإضافة إلى القادة الأتراك مثل أشناس وجعفر الخياط.

عمل المأمون في هذه الحملة على تقسيم حيشه بحيث يتمكن من ضرب عدة نقاط لدى البيزنطيين، فالمأمون توجه من طرسوس إلى منطقة ثيم الأناضول، وبدأت الصدامات تحدث بين المأمون وأهالي المنطقة الذين كانوا يتخذون من الكهوف الموجودة في تلك المنطقة ملاجئ تحميهم من ضربات المسلمين، وبدأت الحصون البيزنطية بالتهاوي، ولم تعد تقوى على مقاومة المسلمين، فاستسلم في البداية حصن ماحدة، وتوجه المأمون لحصار حصن آخر، وهو حصن قرة، و لكن أهالي الحصن واجهوا حصار المأمون بمقاومة شديدة وعملوا على مقاومة الحصار ما أمكنهم، فلم يستسلموا بسهولة، ولكن المأمون بدوره شدد عليهم الحصار، إلى أن توسل الأهالي ليأمنهم على حياقهم، ومن ثم عمل المأمون على هذم الحصن تماماً، كيلا يتمكن أهله من العودة إليه والتحصن مع المردد.

' — مصطفى: التاريخ العباسي عص٢٨٦ ، رفاعي( أحمد فريد): عصر المأمون، القاهرة،مطبعة دار الكتب المصرية،١٩٢٨م،ص٢٩١

أ -الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨ ص ٦٢٣، الأزدي: تاريخ الموصل، ص ٣٩٩، ابن الأثير: الكامل، ج٢، ص ٤٩٠، ابن حلدون: تاريخ مبحائيل الكامل، ج٢، ص ٤١٠. ابن حلدون: تاريخ مبحائيل السرياني: تاريخ مبحائيل السرياني الكبير، ج٣ ، ص ٤٠، فازيليف: العرب و الروم ص ٩٤ - ٩٥، ماحد : العصر العباسي الأول، ص ٣٨٥، العريني: الدولة البيزنطية، ص ٢٧٩.

وتوجه القائد أشناس إلى حصن سندس، وعمل على حصاره ولكن سرعان ما استسلم الحصن، وتمكن أشناس من أسر رئيس الحصن و التوجه به إلى المأمون، أما حصن سنان، فكان يحاصره القائدان عجيف بن عنبسة، و جعفر الخياط اللذان تمكنا من الاستيلاء عليه.(1)

أما بالنسبة إلى الجيش الذي كان بقيادة العباس بن المأمون و كان معه مانويل، فقد أرسله المأمون إلى ملطية والحدث، وكان على هذا الجيش أن يحدد مسرح عملياته في المنطقة الشرقية من ئيم قبادوقيا و لكن لم تذكر المصادر أي عمل قام به العباس أو حنوده في هذه المنطقة، و لم يفتح العباس أي حصن أو مدينة، وإنّما عاد بجيوشه لينضم إلى والده. (٢)

ويلاحظ في هذه الحملة نقاط عدة:

أولاً: المأمون و على الرغم من إهماله للحبهة الخارجية البيزنطية لمدة من الزمن، إلا أنه لم ينس هذا الصراع الدائم والمستمر بين الطرفين، خاصة وأن بيزنطة عملت على دعم الحركات الداخلية في الدولة العباسية كحركة بابك الخرمي.

تانياً: يلاحظ أيضاً بأن العنصر التركي بدأ يظهر بشكل كبير بين صفوف الجنود العباسيين، كأشناس التركي، وجعفر الخياط، في حين بدأ النفوذ الفارسي المسيطر في الحملات السابقة يقل، ليظهر بدلاً عنه العنصر التركي.

أ - الطبري: تاريخ الرسل والملوك ، ج ٨ ، ص ٦٢٣. ابن الأثير: الكامل ، ج ٦ ، ص ٤١٧، ابن حلدون: تاريخ ابن حلدون: تاريخ ابن حلدون، ج ٢، ص ٢٥٦، مؤلف مجهول: العبون والحدائق ، ص ٢٧٥، فازيليف: العرب و الروم ص ٩٥، ماجد: العصر العباسي الأول، ص ٣٨٥.

أ – الطبري : تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ، مس ٦٢٣. ابن الأثير: الكامل، ص ٤١٧، السيوطي: تاريخ الخلفاء
 اص ٣٠٨، فازيليف: العرب و الروم، ص٩٥.

ثالثاً: من هذه الحملة يلاحظ و بشكل واضع وجود أشخاص من الجانبين العربي المسلم، و البيزنطي تساعد كلا الجانبين، لتدل على نقاط ضعف الخصم، و ذلك ظهر بشكل واضع عندما ذكر (مانويل اللاحئ الرومي) في سياق هذه الحملة التي قادها المأمون، فقد ذكره بعض المؤرخين العرب، و أشاروا إلى أنه كان مشاركاً للعباس ابن المأمون في التوجه نحو ملطية. (1)

أما البعض فيذكر بأن مانويل البطريق هرب من قرة عندما فتحها الخليفة المأمون، ولم تذكر المصادر وجهة مانويل، وماذا حدث له؟.(٢)

أما المصادر اليونانية، فتتحدث عن اللاجئ مانويل مطولاً، فمانويل قام بتمرد ضد الإمبراطور توفيليس، وهرب مع خمسين فارساً، و توجه نحو بلاد المسلمين إلى الخليفة المأمون، وتحالف معه على أن يهاجم المأمون الأراضي البيزنطية، ويساعده مانويل في سيره، ويدله على نقاط الضعف والثغرات في الدولة البيزنطية. (<sup>7)</sup>

وبالفعل فقد توجه مانويل مع المأمون في هذه الحملة، و تمكن المأمون من الاستيلاء على عدد كبير من الحصون، وترك معه عدداً من الجنود، لحماية الحصون التي استولى عليها المسلمون، وعاد المأمون إلى بغداد.(13)

" - ابن العبري: تاريخ الزمان؛ص٢٧. الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي المجهول؛ص٣٧.

<sup>&#</sup>x27; – الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج.٨ ،ص.٦٢٤، ابن الأثير: الكامل، ج.٢،ص.٤١٨.أما ابن خلدون لم يذكر وجود مانويل مطلقاً. ابن خلدون ج.٣ ص.٢٥٦. ابن خياط لم يتحدث عن المأمون أبداً.

<sup>&#</sup>x27;- البعقوبي: تاريخ البعقوبي بص٥٦٥.

الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي المجهول ص ٣٨، فازيليف: العرب و الروم ص٩٣.

إلا أن مانويل لم يحافظ على علاقته مع المأمون، ونكث بعهده مع الخليفة المأمون وتخلى عن محموعة الجنود المسلمين الذين كانوا معه، وعاد إلى الإمبراطور توفيل بعد أن قدم له الاعتذارات، وصالحه و أعطاه الإمبراطور ولاية عدد من المدن الداخلية في الإمبراطورية. (1)

وتذكر المصادر اليونانية بأن مانويل عند هروبه ومصالحته للإمبراطور، لم يؤذ أياً من الجنود المسلمين. (٢)

وهذا يخالف ما ذكره أحد المؤرخين العرب الذي ذكر بأن مانويل قام بطرد الجنود المسلمين من المنطقة التي كان مسؤولاً عنها، و أخذ أسلحتهم و مؤتمم، و توجه إلى الإمبراطور<sup>(٣).</sup>

وهذا الوضع أقرب إلى الواقع، فمن غير الممكن أن يترك مانويل أسلحة المسلمين و مؤتمم معهم وهذا الوضع أقرب إلى الواقع، فمن غير الممكن أن يكون قد استعان بعدد من الجنود البيزنطيين فساعدوه في هروبه وعودته إلى الإمبراطور بعد أن طردوا المسلمين وأحذوا أسلحتهم.

أما السؤال الذي يطرح هنا هو، لماذا تم إهمال دور مانويل وهروبه ونكثه لوعده مع الخليفة المأمون من قبل عدد كبير من المؤرخين العرب، ثم لماذا نجد عدداً من المؤرخين لم يذكروا مانويل مطلقاً؟

<sup>\* -</sup> ابن العبري: تاريخ الزمان بص ٢٨، الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي المجهول، ص٣٨.

<sup>\* -</sup> الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي المجهول ، ص ٣٨.

<sup>&</sup>quot;- ابن طيفور: تاريخ بغداد، ص ١٣٤

فاليعقوبي والطبري وابن الأثير ذكروا اسم مانويل من دون أية تفاصيل، أما ابن خلدون فلم يذكر شيئاً عن مانويل، كما أن المؤرخ ابن خياط لم يتحدث مطلقاً عن حملات المأمون ولم يذكر ولو إشارة بسيطة عنها.

لم يكن المؤرخون العرب بشكل عام ليتوسعوا في ذكر تفاصيل الحملات، و أحداثها الداخلية، ولكن عندما ذكر البعض مانويل ولم يذكروا شيئاً عن دوره، فهذا يطرح تساؤلاً مهماً هو هل علم المؤرخون العرب بدور مانويل ونكثه لعهده مع المأمون بمساعدته في احتلال أراضي الإمبراطورية الرومية؟ ولم يذكر المؤرخون هذه الأحداث و قللوا من قيمتها على مبدأ أن مانويل ضحك على الخليفة المأمون، و كان أذكى منه في تقديره للأحداث، و هل كان مانويل يريد أن يظهر للإمبراطور توفيل بأنه قادر بعد هروبه من الإمبراطورية من كسب ود العدو اللدود والدائم المسلمين ويلوح بحذه العلاقة بوجه الإمبراطور؟ ثم كيف استطاع أن يخدع الخليفة المأمون ويوهم بعلاقته الجيدة به؟ و يقوم المأمون بتصديقه وتسليمه قيادة ما فتحه من حصون، ومن ثم يهرب مانويل و يعود إلى الإمبراطور.

هل هذه الحادثة غير موجودة، وتم اختلاقها من قبل المؤرخين اليونان، وتم تناقلها كما هي العادة من مصدر إلى آخر، ليبينوا مدى ذكاء القادة البيزنطيين وقدرتهم على استغلال العداوة الدائمة بين العرب والبيزنطيين والتحايل على خلفاء المسلمين وكسب ودهم؛ لتحقيق مصالحهم أولاً وأخيراً ؟ وقصة مانويل تستدعي النظر إليها بعين الحيطة والحذر لعدم ثبات صحتها حتى الآن في المصادر.

ومما يلاحظ في هذه الحملة أيضاً بأن المأمون كان يسير على خطا آبائه وأحداده في العمل على وجمود ولده معه في حربه ضد البيزنطيين، ليعمل على تصوير أولاده بأنهم قادرون على قيادة الأعمال الحربية، ولكن المأمون لم يكتف فقط بما حققه من نجاح في هذه الحملة ، بل عدها بمترلة التمهيد لحربه المنظمة و الكبرى في العام التالي، لذلك توجه المأمون إلى دمشق، ليكون قريباً من منطقة النغور، و ليعيد تنظيم قواته لشن حملة ثانية على الروم البيزنطيين.

بعد هذا الانتصار الذي حققه المأمون على البيزنطيين شعر الإمبراطور ئيوفيل بالخزي، وأراد أن يعيد لدولته هيبتها ولشخصيته قوتها، فلم يقبل بحذه الهزيمة، و إنما عمل على الانتقام لتلك الهزيمة، و لهذا جهز الإمبراطور ئيوفيل حيثاً كبيراً مزوداً بأفضل التجهيزات الحربية من عدة وعتاد، وتوجه هذا الجيش إلى الحدود الإسلامية وانقسم إلى قسمين، قسم توجه إلى تغري المصيصة وطرسوس، وعمل الروم البيزنطيون على تخريب المدينتين بشكل كامل، وقتل الإمبراطور ئيوفيل ما يقارب الألفين من سكان المدينتين، والقسم الآخر من القوات البيزنطية توجه إلى حصن عرشنة (۱) وتمكن هذا القسم من إلحاق هزيمة كبيرة بالقوة المسلمة الموجودة هناك، وكانت أعداد الأسرى العرب المسلمين الذين قام البيزنطيون بأسرهم ما يقارب (۲۵) ألف أسير. (۲)

وعاد الإمبراطور ثيوفيل إلى القسطنطينية محتفلاً بانتصاره الكبير، حاصة وأنه منذ زمن بعيد لم يتمكن الروم البيزنطيين من أسر هذه الأعداد الهائلة من العرب المسلمين، وتم تحضير حفل

حرشتة بيبدو أن ثغر حرشتة كان تبعيته في ذلك الوقت للمسلمين ،وهذه حال غالبية الثغور والحصون
 والقلاع فملكيتها تتأرجح بين العرب المسلمين والروم البيزنطيين.

الطبري: تاريخ الرسل والملوك. الأزدي: تاريخ الموصل، ص٥٠٥، ج٨، ص ٩٦٥، ابن الأثير: الكامل
 ج٦ ص٤١٨، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، ج٣، ص٩٥، فازيليف: العرب و الروم، ص٩٦.

استقبال ضخم للإمبراطور في القسطنطينية بحضور كبار الشخصيات البيزنطية الدينية و المدنية، وكان مع الإمبراطور موكب آخر لأسرى العرب المسلمين وللغنائم التي حصل عليها البيزنطيون، وذلك لإبحاج البيزنطين و إظهار مدى قوة الإمبراطور، و قدرته على الانتقام لهزيمته السابقة. (') ولم يستمتع الإمبراطور كثيراً بانتصاره هذا، فسرعان ما كان عليه أن يعود للدفاع عن حدود دولته ضد هجوم الخليفة المأمون، فعندما علم المأمون بما قام به الإمبراطور من قتل ونحب وسبي في تغري طرسوس والمصبصة، وما كان من موقف مانويل وخبانته المسلمين، وبأن سكان الحصون التي فتحها في العام الماضي قد ثاروا ثانية على المسلمين و قتلوا أعداداً كبيرة منهم، فقد عمل المأمون على تجهيز حيث ضخم ضم ما يقارب مئتي ألف جندي، وكان مع المأمون في حملته هذه أخوه أبو إسحق المعتصم بالله وابنه العباس وعدد من القادة الأكفياء أمثال يحيى بن

وهكذا توجه الخليفة المأمون في عام ٢١٦ه ./ ٨٣١م بمتازاً الحدود إلى كبادوكيا، وهناك حاصر المأمون هرقلة بعد أن عادت هذه المدينة إلى أيدي البيزنطيين، ولهرقلة أهمية إستراتيجية كبيرة في منطقة كبادوكيا، فهي من أمنع مدنحا وحصونحا، و تمكن المأمون من دحول المدينة بعد حصارها، ثم تجاوزها وانتقل إلى مناطق متعددة، وهنا قرر المأمون تقسيم الجيش، ليتمكن من

<sup>` –</sup> لمزيد من التفاصيل عن احتفالات الإمبراطور ثبوقبل بانتصاره في عام ٢١٦هـ /٢٨١م. ينظر فازيليف: العرب و الروم ص ٩٧ – ٩٨ – ٩٩ – ٩٠٠.

أ - البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ج٢ ص ٢٦٥، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص ٢٦٥، ابن الأثير: الكامل، ج٦، ص ٤١٩، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ، ج٣، ص ٢٥٦، الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي المجهول، ص ٣٨-٣٩.

تحقيق انتصارات متعددة في وقت واحد، فقسم توجه من طوانة باتجاه المدن والحصون الأخرى وكان بقيادة يحيى بن الأكثم (أ)، وقسم آخر من الحيش كان بقيادة الخليفة المأمون الذي توجه إلى إقليم المطامير وتمكن من فتح حوالي اثني عشر حصناً و مطمورة، و لإقليم المطامير، أهمية كبيرة عاصة وأن المطمورة كانت مكاناً لتخزين الحبوب و خاصة القمح فباستيلائه عليها يؤمن مخزوناً كبيراً من الحبوب لجيشه، وتوجه أبو إسحق أخو المأمون إلى داخل كبادوكيا، وتمكن من الاستيلاء على ما يقارب ثلاثين حصناً و مطمورة و منها "حصن حرديلية" وثم تخريب هذه الحصون. (1)

أما القسم الآخر من الجيش الذي كان بقيادة العباس بن المأمون، فقد اصطدم مع قوات الإمبراطور ثيوفيل الذي توجه لمحاربة المسلمين، ولكنه أصيب بحزيمة كبيرة على يد العباس، والذي

<sup>&#</sup>x27; - يحيى بن الأكثم: أبو محمد يحيى بن الأكثم بن محمد بن قطن بن سمعان بن مشيخ التميمي الأسيدي المروزي من وقد أكثم بن صبقي التميمي حكيم العرب ، وقد اشتهر يحيى بخبرته العسكرية وعلمه وقد قلده المأمون قضاء القضاة وتدبير أهل مملكته بالبصرة، ابن حلكان : وقبات الأعبان، ج٦، ١٤٧ه الصفدي: تحفة ذوي الألباب ، ج١، ص٢٣٢.

<sup>١ - البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ج٢ ، ص ،٢٦٥، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨ ،ص١٢٥، الأزدي: تاريخ الموصل ص٥٤٥، ابن الأثير: الكامل ص٤١٩ ، ابن خطدون: تاريخ ابن خطدون، ج٣ ص ٢٥٦، ابن خطدون: المقفى الكبر،ج٤٠ص٢٨، مم ٢٥٦، ابن كثير: البداية والنهاية ج١٠، ص ٢٧٨-٢٧٩، المقريزي: المقفى الكبر،ج٤٠ص٢٨، السبوطي: تاريخ الخطفاء،٨٠٨، فازيليف: العرب والروم ص١٠١. الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي المجهول، ص ٢٥-٤، يذكر المؤرخ السرياني مبخائيل بأن الحصن الذي توجه نحوه المأمون هو حصن لقلون و لم يفلح في احتلاله، السرياني: تاريخ مبخائيل السرياني الكبير، ج٢ ،ص ٤٠.</sup> 

تمكن من قتل أعداد كبيرة من حنود الإمبراطور وتمكن من السيطرة على عدد من الحصون الرومية ،الأنطيقون، الأحرب،و حصين. (١)

ويبدو أن الإمبراطور البيزنطي ثيوفيل لم تكن لديه النية لمتابعة الحرب مع المسلمين أو حتى مواجهتهم، لذلك و منذ أن سمع بأن الخليفة المأمون احتاز الحدود أرسل إلى المأمون وهو في أذنة سفيراً رومياً عرض على المأمون رسالة من الإمبراطور، يعرض فيها على المأمون إطلاق سراح خسمتة أسير و قد بدأ الإمبراطور الرسالة باسمه ،إلا أن المأمون رفض طلب الإمبراطور ثيوفيل، فكان لزاماً على الإمبراطور أن يعمل على الدفاع عن حدوده و لكن من دون فائدة. (1)

ولم تذكر بعض المصادر بشكل واضع أن الإمبراطور ثيوفيل عرض على المأمون فك الأسرى والهدنة ولم تذكر أيضاً مدتما ،و إنما ذكرت فقط بأن الإمبراطور ثيوفيل أرسل كتاباً للمأمون بدأه بنفسه، لذلك غضب المأمون، و تذكر المصادر بأن سبب حملة المأمون في هذا العام غضبه من الإمبراطور من طريقة الكتاب الذي أرسله للمأمون، ولم تذكر المصادر مضمون الكتاب، فهل وصل للمأمون كتابان من الإمبراطور ثيوفيل، وبسببهما توجه المأمون نحو الحدود؟ أم أن الكتاب الذاني وصل إلى المأمون بعد أن دخل المأمون الأراضى البيزنطية؟ . (٢)

· - البعقوبي: تاريخ البعقوبي ج٢ ص٤٦٥. فازيليف: العرب والروم ص١٠٢. العربني: الدولة البيزنطية

ص.٢٨٠. مؤلف مجهول: العيون والحنائق ص٥٧٥.

أ - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، چ٨ ،ص٩٦٥. فازيليف: العرب و الروم ص٩٠٥. ابن الأثير: الكامل،
 ج٦ ، ص٩١٩. مؤلف مجهول: العبون و الحدائق ص٣٧٤-٣٧٥.

<sup>&</sup>quot; – الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج.٨ ،ص٩٢٥، ابن الأثير:الكامل ج.٦ ص٤١٩، مؤلف بحمهول: العبون و الحدائق ص٣٧٤–٣٧٥، رفاعي: عصر المأمون، ج.١،ص٢٩١.

وهذا السبب ( الكتاب) لا يمكن أن يكون هو السبب الحقيقي لحملة المأمون في هذا العام،ولكن ربما أراد المؤرخون أن يقارنوا بين ماحصل مع الخليفة هارون الرشيد و الإمبراطور نقفور الذي أساء للرشيد في كتابه، وشن الرشيد حملته عليه، واستولى بما على هرقلة، مع ما حصل بين للأمون وثيوفيل من خلال هذا الكتاب ،و هناك مصادر أخرى تذكر بأن الإمبراطور ثيوفيل أرسل للمأمون كتاباً مع العالم النحوي حان يعرض عليه مئة ألف دينار، وفك الأسرى وعددهم سبعة آلاف أسير وأن يترك المأمون الحصون و المدن التي استولى عليها، وأن يعقد الطرفان هدنة مدتما خمس سنوات.<sup>(۱)</sup>

ولم يردُ المأمون على كتاب الإمبراطور هذا، وإنما تابع مسيره إلى كيسوم، ومن ثم إلى دمشق، وعلى الأرجح بأن الخليفة المأمون ورده كتابان من الإمبراطور ثيوفيل، الأول عندما سمع الإمبراطور بأن الخليفة قد جمع حيوشه وتوجه إلى الأراضي الرومية، والثاني بعد أن تمكن المأمون من السيطرة على هرقلة وعلى عدد كبير من الحصون الرومية.

أما موقف الإمبراطور ئيوفيل هذا، فيرجع إلى أن الإمبراطور لم يكن في وضع يسمح له بأن يفتح حبهتين مع المسلمين، حبهة في الأندلس، و الأحرى مع المأمون.

أما المصادر اليونانية، فتذكر بأن الخليفة المأمون ردّ على الإمبراطور تيوفيل بكتاب حاء فيه: إلى مبرم الصلح بشرط أن تنادوا بي ملكاً عليكم، أما الضريبة، كثيرة أم قليلة، فلست أعارضكم فيها، و لم يرد الإمبراطور على كتاب المأمون هذا. <sup>(۲)</sup>

' – البعقوبي: تاريخ البعقوبي بص ٤٦٥.

<sup>\* –</sup> السرياني: تاريخ مبخائيل السرياني ، ج٣ ،ص٤١ ،ابن العبري: تاريخ الزمان ،ص٢٨.

لا يمكن هنا تصديق هذا الكتاب أو تكذيبه، خاصة و أن المصادر العربية لم تذكر هذا الكتاب، لذلك يجب أحد هذه الرواية بحذر إلى أن تظهر مصادر أحرى تؤكدها أو تنفيها، وتذكر المصادر اليونانية بأنه كان من نتائج هذه الحملة أن أمر المأمون بذبح ما يقارب عشرين ألف شخص، وبيع تسائهم وأولادهم في معسكم المسلمين، ونحب أموالهم،أما فيما يتعلق بالمدن والحصون والقرى التي سيطر عليها المسلمون، فقد عمل المأمون و قادته على تدمير أسوار المدن وحرق القرى والمحاصيل، وهدم كل ما يمكن أن يستخدمه البيزنطيون للدفاع عن مدنهم أو للتحصن بحا. (١٠) ويلاحظ هنا بأن للأمون عمل على ضرب الحياة الاقتصادية و للعيشية في هذه المدن و الحصون، لكي لا يتمكن البيزنطيون من إعادة إعمار ما هذم إلا بعد مدة طويلة، أما بالنسبة إلى قيام المسلمين بقتل البيزنطيين، فهذا العدد من الممكن أن يكون مبالغاً فيه، فإذا أراد المسلمون أن يقتلوا البيزنطيين، فإنهم يقتلون أعداداً، لينشروا الخوف والرعب في قلوب السكان، ولكنهم يتركون الباقي معهم كأسرى، لتكون ورقة في يدهم، يفاوضوا من خلالها كما حرت العادة. وهكذا وبعد هذه الانتصارات الكبيرة التي حققها الخليفة المأمون وحيشه عاد إلى كيسوم، بسبب قدوم الشتاء، حاصة و أن المسلمين يفضلون أن تكون غزواتهم في الصيف والربيع، ليتمكنوا من تأمين الماء والكلاً لجيادهم، ولأنحم يفضلون الطقس المعتدل على الطقس البارد، وبعد ذلك عاد الخليفة المأمون إلى دمشق.<sup>(٢)</sup>

<sup>&#</sup>x27;- الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي المجهول ص ٢٨-٢٩.

أحد البعقوبي: تاريخ البعقوبي ص٤٦٦. الطبري: تاريخ الرسل والملوك ، ج٨ ، ص٩٢٥. ابن الأثير: الكامل،
 ج٦ ، ص٩١٩. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، ج٣ ، ص٣٥٦.

لم يكن المأمون يرغب في أن ينهي حربه قبل أن يحقق هدفه وطموحه، وهو التوجه إلى القسطنطينية، لذلك ما إن سنحت له الفرصة، واستتب الوضع الداعلي المضطرب في مصر ('') حتى عمل على تجهيز الجيوش من حديد والتحضير لحرب طويلة، كان الهدف منها الاستيلاء على أرض الروم البيزنطيين، وتوطين العرب المسلمين فيها، و هذا ما يثبته قوله حين جهز لحملته هذه: ((أوجه إلى العرب، فآتي بحم من البوادي، ثم أنزلهم كل مدينة افتتحها حتى أضرب إلى القسطنطينية )). (")

ولهذا الغرض أعد المأمون العدة، فحهز جيشاً كبيراً، وقام بفرض الأموال والقمح والثيران والحمال على كل المدن، وحاصة مدن الجزيرة الفراتية، وبلاد الشام، لتموين الجيش الذي سيتوجه نحو بلاد الروم البيزنطيين، ولأن طموح المأمون كان يكمن في توطين العرب المسلمين في للدن البيزنطية، فقد أحد معه أعداداً كبيرة من الصناعيين و البنائين والعمال من مختلف المدن لتنفيذ مخططه. (٢)

<sup>&#</sup>x27; - كان مصر تعاني من مشاكل واضطرابات داخلية كثيرة، فقد ثار الأقباط في مصر بسبب الضرائب الباهظة المفروضة عليهم، كما أتهم كانوا معرضين للعديد من القبود فقد كانوا عرضة للسلب والنهب ،كما كانت كتائسهم عرضة للهدم وخاصة أثناء ثورتهم ضد العباسين، بالإضافة إلى سبطرة جماعة من عرب الأندلس المنفيين عن ديارهم على مبناء الإسكندرية ، فاروق: العباسيون الأوائل، ص ١٦٦، كاهن: تاريخ العرب والشعوب الإسلامية، ص٧٩.

أ- البعقوبي: تاريخ البعقوبي ج٢ ص ٤٦٩، العش: تاريخ الخلافة العباسبة ، ص٩٧، رفاعي: عصر المأمون، ج١، ص٢٩٢.

<sup>&</sup>quot; - مؤلف مجهول: العبون والحدائق، ص٣٧٥، السرياني: تاريخ مبخائيل السرياني الكبير،ج٣ ،ص ٤١، الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي المجهول ،ص ٣٩.

وبعد هذه التحهيزات توجه المأمون في عام ٢١٧ه ./٢٢٨م بحيث عرمرم يتحاوز عدد أفراده مثني ألف رجل، وهنا أيضاً يتابع المؤرخون عادتهم في تضخيم عدد أفراد الجيش العربي الإسلامي ليبينوا أهمية العمل الذي يقوم به هذا الجيش،و أخذ الخليفة المأمون معه أولاده وإخوته وأقاربه إضافة إلى عدد من القادة الأقوياء المشهورين في دولته ، وتوجه بحيشه الضخم إلى أن وصل حصن لؤلؤة، فحاصره ما يقارب مئة يوم. (1)

فلماذا اعتار الخليفة المأمون حصن لؤلؤة بالتحديد كي يكون الهدف الرئيس لحملته؟

إن لؤلؤة تعد منطقة حصينة لها أهمية كبيرة، كونها نقطة متوسطة على طريق منطقة كيليكيا بين طرسوس والطوانة، وعندما يسيطر عليها يتمكن المأمون من السيطرة على منطقة دروب كيليكيا.(٢)

وعمل المأمون على تشديد الحصار على حصن لؤلؤة، و لكنه لم يتمكن من فتحه أو السيطرة عليه عليه، أو حتى عقد صلح مع أهالي الحصن، و لذلك أصر الخليفة المأمون على السيطرة عليه وإسقاطه ولأحل هذا أمر ببناء حصنين يحيطان بحصن لؤلؤة، الحصن الأول: كان بقيادة أحيه أبي إسحاق والثاني: كان بقيادة قائد يدعى حبلة، و قام أبو إسحاق بوضع محمد بن الفرج بن أبي الفرج بن أبي الليث بدلاً عنه في قيادة الحصن ربما ليتوجه إلى أحيه المأمون في سلموس، وأشرف على قيادة القوات الموجودة، لحصار لؤلؤة القائد عجيف بن عنبسة، وترك المأمون لؤلؤة بعد أن

TT£

<sup>&#</sup>x27; – الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج.٨ ،ص ٦٢٧، الأزدي: تاريخ الموصل ، ص ٤٠٨، ابن الأثير: الكامل، ج.٦ ، ص ٤٣١، المقريزي: المقفى الكبير،ج.٤ ،ص٢٨٧.

<sup>\* –</sup> لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص١٦٦–١٦٧.

أناب عنه القائد أحمد بن سطام لبتابع مهمة الإشراف على القوات العربية المسلمة، وتوجه مع قوات أخرى نحو سلحوس ليكمل خطته في السيطرة على المدن والحصون البيزنطية . ('') وتمكن أهل لؤلؤة من أسر القائد عجيف في أثناء الاشتباك مع عدد من الجنود البيزنطيين وأرسلوا إلى الإمبراطور ثيوفيل يبلغونه بأسرهم عجيف، ويطلبون العون منه، سارع الإمبراطور ثيوفيل بحيث ضخم ليواجه به المسلمين معتقداً بأنه سيتمكن من هزيمة العرب المسلمين بعد أن تم أسر عجيف، ولكن الخليفة المأمون عندما علم بقدوم ثيوفيل أرسل للقوات العربية المرابطة في الحصنين عجيف، ولكن الخليفة المأمون عندما علم بقدوم ثيوفيل أرسل للقوات العربية المرابطة في الحصنيات المحيطين بحصن لؤلؤة بالتوجه للتصدي للإمبراطور و قواته، و بالفعل تمكنت قوات التحصينات المحودة من هزيمة الإمبراطور وقواته، والاستيلاء على غنائم كثيرة كانت بحوزة البيزنطيين، وهنا وصلت الأنباء إلى حاكم لؤلؤة بأن الإمبراطور ثيوفيل قد هزم، و هكذا فقد الحاكم أي أمل بمساعدة البيزنطيين له حاصة وأن المأمون كان قد منع دحول الطعام والمؤن للحصن، فسيطر بمساعدة البيزنطين له حاصة وأن المأمون كان قد منع دحول الطعام والمؤن للحصن، فسيطر الحوع و الضعف على أهل الحصن، فرأى أن يتفاوض مع الأسير لديه، وهو القائد عجيف بأن يعطى الحصن وأسكنه المأمون الأمان لأهل لؤلؤة، وحدث هذا بالفعل، واستولى المسلمون على الحصن وأسكنه المأمون الأمان الأهل لؤلؤة، وحدث هذا بالفعل، واستولى المسلمون على الحصن وأسكنه المأمون الأمان الأهل لؤلؤة، وحدث هذا بالفعل، واستولى المسلمون على الحصن وأسكنه المأمون الأمان الأهل لؤلؤة،

<sup>&</sup>quot; - مؤلف بحهول: العبون و الحدائق ص٥٧٥، فازيليف: العرب و الروم ص ١٠٧.

<sup>١- الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨،ص٩٢٩، الأزدي:تاريخ الموصل، ص٤١٨. ابن الأثير: الكامل، ج٢، ص ٤٢٨، ابن حلدون، ج٢، ص ٢٥٦، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، ج٢، ص ٢٥٦، فازيليف: العرب والروم، ص ١٠٨، العربني: الدولة البيزنطية ،ص ٢٨٠.</sup> 

كان المأمون ينتهج سياسة مختلفة عمن سبقه من حلفاء بني العباس، فقد كان يهدف إلى توطين القبائل العربية والعمل على استقرارها في المناطق المستولى عليها من الأراضي البيزنطية، لذلك فإنه عندما كان يستولي على مكان ما كان يعمل على إقامتهم هناك وجعل هذا المكان موطناً لهم. ('') وهكذا نجحت خطة المأمون بالعمل على إسقاط الحصن اقتصادياً، فبعد أن يتم تدمير البني التحتية للحصن لن تتمكن القوات المرابطة هناك من متابعة المقاومة، ولذلك فقد وجد حاكم لؤلؤة بالقائد الأسير لديه المنقذ الذي سيساعدهم في إنقاذ الحصن من التدمير، وقبل المأمون عرض حاكم لؤلؤة كأنه لم يكن يرغب بتدمير مثل هذا الحصن الاستراتيجي، بل كان يرغب في الاستفادة منه.

يلاحظ في حصار المسلمين لحصن لؤلؤة و السيطرة عليه، بأن المؤرخين السريان لم يذكروا تفاصيل حصار حصن لؤلؤة وكيفية الاستيلاء عليه ،و لكن يلاحظ بأنه تم ذكر حصن آخر يدعى لقلون، وبأن عجيف هو من حاصره، ثم استسلم له الحصن ولكن يختلف المؤرخون السريان في تحديد العام، فيذكرون بأنه كان قبل عامين من تاريخ الحصار (٢)، أما الكتاب الثاني لابن العبري، فهو يذكر تفاصيل حصار لؤلؤة والسيطرة عليه، وأسر القائد عجيف، ومن ثم سيطرة المسلمين على الحصن، وبما أن أسلوب المؤرخين هو نقل الأخبار عمن سبقهم من

<sup>&#</sup>x27; – البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ج٢،ص٤٦٠-٤٧٠، زكار: التاريخ العباسي، ص٧٧،العش: تاريخ عصر الخلافة العباسية، ص٩٧.

<sup>· -</sup> السرياني: تاريخ مبخائبل السرياني، ج٣، ص ٤١.

المؤرخين، فقد تناقل المؤرخون السريان هذه الحادثة و أشاروا إلى أنَّ عجيف حاصر لقلون و من ثم استسلم الحصن. (')

وتحدر الإشارة إلى أن المؤرخين السريان ذكروا بأن المأمون قام بحمع العمال و البنائين وأعد حيشاً ضخماً للتوجه إلى بلاد البيزنطيين و لكن لبناء مدينة الطوانة.(٢)

وهنا يجب على القارئ أخذ الرواية العربية و التاريخ العربي الدقيق، و ذلك لأن المؤرخين العرب المسلمين يذكرون الأفعال التي يقوم بما الخلفاء بدقة متناهية.

بعد هذا الانتصار الذي حققه العرب المسلمون بالاستيلاء على الولوة، أحس الإمبراطور البيزنطي ثيوفيل بأن الخليفة المأمون لن يقف عند هذا الحد بل سيعمل حاهداً للاستيلاء على أكبر قدر محكن من الأراضي البيزنطية، لذلك فكّر بأن يرسل للخليفة المأمون الرسل للتفاوض معه و عرض عليه الصلح والفدية وحاء في الكتاب الذي أرسله الإمبراطور ثيوفيل للخليفة المأمون وبدأه بنفسه (رأما بعد فإن احتماع المختلفين على حظهما أولى بحما في الرأي مما عاد بالضرر عليهما ولست حرّياً أن ثَدَعَ لحظ يصل إلى غيرك حظاً تحوزه إلى نفسك وفي علمك كافي عن إحبارك وقد كنت كتبت إليك داعياً إلى المسالمة راغباً في فضيلة المهادنة لتضع أوزار الحرب عنا ونكون كل واحد لكل واحد ولياً وحزباً مع اتصال المرافق والفسح في المتاجر وفك المستأثر وأمن الطرق والبيضة، فإن أبيت فلا أدب لك في الخمر ولا أزخرف لك في القول فإني لخائض إليك غمارها

السرياني: تاريخ مبخائيل السرياني الكبير، ج٢،ص٤١، الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي المجهول،
 ص٤٢، ابن العبري: تاريخ الزمان ،ص٢٨.

<sup>&#</sup>x27; - ابن العبري: تاريخ الزمان ص٢٨.

آخذ عليك أسدادها شانٌ خيلها ورجالها وإن أفعل فبعد أن قدمت المعذرة وأقمتُ بيني وبينك علم الحجة والسلام)).

يعد وصول الكتاب للمأمون رد عليه بكتاب آحر جاء فيه (رأما بعد فقد بلغني كتابك فيما سألت من الهدنة ودعوت إليه من الموادعة وخلطت فيه من اللين والشدة تما استعطفت به من شرح المتاجر واتصال المرافق وفك الأسارى ورفع القتل والقتال فلولا ما رجعت إليه من إعمال التؤدة و الأحذ بالحظ في تقليب الفكرة وألا أعتقد الرأي في مستقبلة إلا في استصلاح ما أوثر أفي في مُعتقبه لجعلت جواب كتابك لخيلاً تحمل رجالاً من أهل البأس والنحدة والبصيرة ينازعونكم عن تُكلكم ويتقربون إلى الله بدمائكم ويستقلون في ذات الله ما نالهم من ألم شوكتكم ثم أوصل إليهم من الإمداد وأبلغ لهم كافياً من العدة والعتاد هم أظماً إلى موارد المنايا منكم إلى السلامة من مخوف معرضم عليكم موعدهم إحدى الحسنين عاجل غلبة أو كريم منقلب غير إني رأيت أن أتقدم إليك بالموعظة التي يثبت الله بما عليك الحجة من الدعاء لك ولمن معك إلى الوحدانية والشريعة الحنيفية فإن أبيت ففدية توجب ذمة وتثبت نظرةً وإن تركت ذلك ففي يقين المعاينة والشريعة الحنيفية فإن أبيت ففدية توجب ذمة وتثبت نظرةً وإن تركت ذلك ففي يقين المعاينة النعوتنا ما يغني عن الإبلاغ في القول والإغراق في الصفة والسلام على من اتبع الهدى)). (1)

وهناك خلاف حول من حاء بالكتاب للمأمون، فالبعض يذكر بأن من حمل الكتاب للمأمون هو وزير الإمبراطور و يدعى "صقيل" (٢). والبعض الآخر يذكر بأن أحد خصيان الإمبراطور هو

<sup>&#</sup>x27; - الطيري:تاريخ الرسل والملوك، ج٩ ،ص٢٨٣.

<sup>\* -</sup> الأزدي: تاريخ الموصل، ص ٤٠٨.

من حمل الكتاب ('')، وعلى الأرجع بأن من حمل الكتاب إلى الخليفة المأمون كان وزير الإمبراطور ثيوفيل، وذلك لأن الخلفاء المسلمين كانوا يدققون كثيراً على الشخصيات التي تحمل لهم مثل هذه المبادرات، و ينظرون بشكل كبير المكانتهم، أما عن لهجة الكتابين، فيلاحظ بأن الإمبراطور البيزنطي ثيوفيل كان يرغب و بجدية أن تتوقف الحرب بين الطرفين، وذلك لعدم قدرته على حوض غمارها، حاصة و أن العرب المسلمين كانوا قد سيطروا وبشكل كبير على عدة أماكن ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة للبيزنطيين، ولذلك جاء كتابه وهو يحمل في طياته شيئاً من اللين .

أما عن رد المأمون و ما تضمنه خطابه، فيلاحظ بأن ما طلبه المأمون من الإمبراطور وهو الدخول في الإسلام نوع من أنواع التهكم، فمن غير الممكن أن يقبل الإمبراطور بمثل هذا الطلب، و يبدو بأن المأمون كان واثقاً بأن الإمبراطور لن يقبل عرضه، كما أن الخليفة المأمون كان قد أعد العدة لاستكمال خطته التي رسمها، وهي الوصول إلى عمورية، ومن ثم إلى العاصمة البيزنطية القسطنطينية.

ولذلك لم يكن البيزنطيون قد أفاقوا من صدمة استيلاء المسلمين على لؤلؤة حتى طلب الخليفة المأمون من ولده العباس التوجه إلى الطوانة، و إعادة بنائها بشكل قوي ومتين، لتكون حصناً مهيباً قوياً يتمكنون من خلاله إرسال القوات باتجاه العاصمة البيزنطية.

وبالفعل توجه العباس في العام ٢١٨هـ /٣٣٨م باتجاه الطوانة، لإعادة بنائها وتحصينها، آخذاً معه العمال والبنائين والحرفيين وبدؤوا ببناء المدينة وقد بلغت مساحة الطوانة ميلاً عربياً مربعاً،

\_.

<sup>&#</sup>x27;- فازیلیف: العرب و الروم، ص ۲۰۸.

وأحيطت المدينة بسور امتداده ثلاثة فراسخ ('')، وكان للسور أربعة أبواب على كل باب حصن لحماية المدينة .('')

كان المأمون يأمل في أن يسكن الطوانة بالمسلمين، لذلك بدأ يفرض على البلاد الإسلامية إرسال الجنود لإسكان الطوانة والإعداد لحملة حديدة للاتجاه نحو العاصمة البيزنطية، و فذا كتب الخليفة المأمون إلى أحيه أبي إسحاق بأن يفرض أربعة آلاف رجل على كل من فلسطين ودمشق و حمص والأردن، وبأن يعطى لكل فارس منهم مئة درهم، و لكلّ راحل أربعين درهما، وأرسل إلى مصر و فرض عليهم إرسال الفرسان، كذلك أرسل إلى الجزيرة و بغداد و قنسرين و أحد منهم ألف رحل، و بعد أن تجمعت هذه الأعداد توجه قسم من هؤلاء الفرسان نحو الطوانة، ليكونوا تحت إمرة العباس بن المأمون، ولذى توجه العباس إلى الطوانة دعا الروم البيزنطيين الموجودين بما إلى الإسلام، أو الجزية، أو السيف، فقبل البعض دفع الجزية، أما القسم الذي بقي مع المأمون ، فلا يعلم إن كان أسلم هذا القسم أم أن المأمون أحدهم معه كأسرى ، وقد توجه إلى داخل الأراضى البيزنطية. (1)

<sup>&#</sup>x27; - الفرسخ: مقباس من مقاييس الطول يقدر بثلاثة آميال أو ثمانية عشر ألف قدم، الجوهري: الصحاح في اللغة والعلوم، ج١،ص٢٣٣.

أ - الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج ٨ ص ٢٩٥ ، الأزدي: تاريخ الموصل ص ٤١٦ ، المسعودي: مروج النفس، ج٣٠م ٨٥٥، ابن الأثير: الكامل، ج٦ ،ص ٤٤٠-٤٤١، ابن كثير: البداية والنهاية، ج٠١،ص ٢٨٨، النفس، ج٣٠م ٨٥٥، ابن تاريخ مبخائيل السرياني الكبير، ج٣٠م ،ص ٤٤، ابن مسكويه: تجارب الأمم ،ص٤٦٤.

<sup>&</sup>quot; - الأزدي: تاريخ الموصل ص ٤١٢ ، ابن الأثير: الكامل ،ج٦ ،ص ٤٤-٤٤١ ، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، ج٢، ص ٤٥-٤٤١ ، ابن مسكويه: تجارب الأمم ،ص٤٦٤ ، السبوطي: تاريخ الخلفاء، ص ٢٥٨ ، السبياني: تاريخ مبخائيل السبياني الكبير، ج٣ ،ص ٤٢ ، الوكيل ( محمد السبد): العصر الذهبي للدولة العباسية، دمشق، دار القلم، بيروت، الدار الشامية، ١٩٩٨م، ص ٣٧٣.

كان الإمبراطور ثيوفيل ما يزال يرغب في أن يتم عقد هدنة بين الطرفين العربي المسلم والبيزنطي، وأن يحفظ نفسه و شعبه من خوض غمار حرب جديدة لا تعرف ما هي نتائجها، لذلك وجه إلى الخليفة المأمون خطاباً يعرض عليه بأن يتكفل الإمبراطور بإعادة نفقات حملة المأمون كاملة ، وأن يفوم البيزنطيون بإصلاح ما هدم و حرب من ثغور العرب المسلمين، بشرط أن يوقف المأمون الحرب ضد البيزنطين، و كالعادة رفض الخليفة نغور العرب المسلمين، بشرط أن يوقف المأمون الحرب ضد البيزنطي قوله :" أما عرضت عن رد المفقات فإني أتبع ما جاء في كتابه تعالى على لسان بلقيس" و إي مرسلة بحدية مناظرة الم يرجع المفقات فإني أتبع ما جاء في كتابه تعالى على لسان بلقيس" و إي مرسلة بحدية مناظرة الم يرجع المرسلون، فلما جاء سليمان قال أتحدونني بمال فما آتاني الله عير مما أتاكم بل أنتم بحديثكم المحرون". أمّا ما عرضت من فك جميع من في أرض الروم من أسرى المسلمين، فليس لديك إلا أحد رجلين رجل أراد الله و الدار الأخرة قد أناله الله ما تمني، أو رجل أراد عرض الدنيا، فلن يفكه الله، أما ما عرضت من إصلاح ما حرب الروم من أرض المسلمين ، فإني إن حربت أرض المروم إلى آخر حجر لم يجز ذلك في الثار، و لا امرأة عثرت بعقالها فصرحت و محمداه و محمداه، الموجع إلى سيدك وليس بيني و بينه إلا السيف يا غلام اضرب الطبول". (1)

بعد أن رفض الخليفة المأمون عرض الإمبراطور ثيوفيل، و أرسل جيوشه، و قد تمكن من الاستيلاء على عدد من الحصون( لم يتم ذكر أسماء هذه الحصون) (٢٠)، و لكن المأمون لم تساعده الظروف لاستكمال مشروعه، فقد مرض مرضاً شديداً في البذندون، ومن ثم توفي في عام

أ - المسعودي:مروج الذهب ،ج٢، ص٥٥٥-٢٥٦ .

<sup>\* -</sup> فازيليف: العرب و الروم ص ٢١١، الوكيل: العصر الذهبي للدولة العباسية ص ٢٧٩.

٨٢٦٨ ./٨٣٣م، ودفن في طرسوس في دار كانت لخاقان حادم الرشيد ووضعوا على الدار مئة رجل من أهل طرسوس وغيرهم لحراسة القبر .(١)

بعد أن توفي المأمون تسلم عرش الخلافة الإسلامية أحوه أبو إسحاق و لقب بالمعتصم بالله ، وكان أول عمل قام به المعتصم بعد تسلمه الخلافة أن أمر بتخريب ما أمر المأمون بعمارته وبنائه في مدينة الطوانة ، و من ثم عمل على تحميل السلاح و الآلات التي أحضرها المأمون معه، و عمل على إحراق ما لم يستطع حمله من معدات و طعام و مؤن، وأعاد المعتصم الناس إلى بلادهم بعد أن كان يأمل في إسكافهم الطوانة، و من ثم عاد إلى بغداد. (٢)

ويبدو أن المعتصم قام بذلك الأنه لم يكن في وضع يسمح له في متابعة ما قام به المأمون على الجبهة الخارجية، فهو خليفة حديد عليه بداية أن ينظم أمور دولته الداخلية بعد وفاة أخيه المأمون ومن ثم يلتفت للحبهة الخارجية مع البيزنطيين.

مما سبق يلاحظ بأنه في السنوات الأعيرة من حياة الخليفة المأمون كان يحاول علالها أن يعيد ما فقدته هيبة الخلافة العباسية من أعبار انتصارات المسلمين على العدو الرئيس الدولة البيزنطية، كما ويلاحظ بأن الخليفة المأمون ورث عن أبيه الخليفة هارون الرشيد الكبرياء و العنفوان اللذين امتاز بجما الخلفاء العباسيون وتجسد ذلك في رفضهم لطلبات الأباطرة البيزنطيين في الصلح، والعمل على استغلال مواقف ضعفهم في السيطرة على حصوتهم و قلاعهم.

أ- المسعودي: التنبيه والإشراف، ص٣٠٤، الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص٩٩٥، ابن الأثير: الكامل ص١٩٥، ابن كثير : البداية والنهاية، ج١٠، ص٢٨٨، مؤلف مجهول: العبون و الحدائق ص ٤٩٧، الأربلي: حلاصة الذهب المسبوك، ص٢٢١، حتى : تاريخ العرب، ج٢٠، ص٣٧٣.

أ - المسعودي: مروج الذهب، ج٢،٠ص٧٥، ابن الأثير: الكامل ج٦ ص ٤٣٩، ابن كثير: البداية والنهاية، ج٠١،٠ص٩٨، ابن مسكريه: تجارب الأمم ص ٤٧٠.

كما وتميز الخليفة المأمون بعقلية حربية كانت تحدف وتخطط بشكل منظم للسيطرة على العاصمة البيزنطية، ولكن المنية وافته قبل أن فلم يتمكن من تحقيق حلمه ،في إسكان العرب في المدن البيزنطية، ويلاحظ أنه في عصر الخليفة المأمون، بدأ العنصر التركي يظهر بشكل واضح في قيادة الحملات العسكرية، وتما يثير الاستغراب بأن هناك عدداً من المؤرخين والكتاب كانوا يردون سبب توجه المأمون إلى الحرب مع الروم البيزنطيين هو العالم ليون، حين علم المأمون بوجود عالم مبدع يدعى ليون موجود في القسطنطينية، وعرف عن المأمون حبه و تعلقه الكبير بالعلوم الرياضية، لذلك طلب الخليفة المأمون رؤية العالم ليون، إلا أن الإمبراطور ثيوفيل رفض طلب المأمون، لذلك على المؤينة المأمون وأعلن الحرب(1). و هذا سبب غير منطقي، وإنما يدل على المأمون، لذلك تأثر الخليفة المأمون وأعلن الحرب(1). و هذا سبب غير منطقي، وإنما يدل على قصر في نظر من أخذ بحذه الرواية ، مما دفعهم إلى احتلاق الأسباب الواهية، لعدم قدرتهم على المبب الحقيقي.

أما البعض الآخر فيذكر بأن الحرب قامت فحأة من دون سابق إنذار أو سبب واضح. (٢) وينقل الكثير من المؤلفين الأحداث هكذا، وهذا أيضاً غير منطقي، ويبدو أنّ إهمال المأمون للحبهة الخارجية جعل المؤلفين ينسون واحب الجهاد الإسلامي المفروض على كل مسلم، لحماية حدود دولته وأمنها، وبالفعل أهمل الخليفة المأمون الجانب الحدودي لدولته، ولكن حتى تمكّن من تنظيم أمور دولته الداخلية ، وقد عمل حاهداً على توجيه حملات منظمة و دقيقة وناجحة إلى عمق الدولة البيزنطية.

ا - سبديو: تاريخ العرب ، ص١٨٨.

<sup>\* -</sup> العريني: الدولة البيزنطية ،،ص٢٧٧.

ثالثاً: العلاقات العباسية البيزنطية السياسية والعسكرية زمن الخليفة المعتصم بالله ٢١٨ه. ٨٣٣/.

تسلم أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد الملقب بالمعتصم عرش الخلافة الإسلامية في عام ٢١٨ه ./ ٨٣٣م، و منذ اليوم الأول لاستلامه زمام الحكم و السلطة، بدأت الأزمات الداخلية والاضطرابات تنطور في أرجاء البلاد الإسلامية، فمن رفض عدد من القادة والجند مبايعة المعتصم، والمطالبة بابن المأمون العباس حليفة لأبيه، إلى حروج الخرمية () وانتشارهم بشكل كبير، ومن ثم ثورة الزط وما ترتب عليها من ضغط على الخلافة، و ما إلى ذلك من الثورات الداخلية التي انتشرت في أنحاء الدولة بأكملها، لذلك عمد الخليفة الجديد المعتصم بالله منذ البداية إلى العمل على التخلص من هذه الثورات، ثما أثر على سياسته الخارجية، إذ لم يهتم كثيراً بالأحداث عارج حدود دولته، بل كان همه الأكبر محاولة نشر الهدوء في أنحاء دولته. (1) وفي الجانب الأحر كان الإمبراطور البيزنطي ثبوفيل في وضع غير حيد ، فقد كان يعمل على استعادة صقلية من المسلمين، لذلك لم يسمع لاستغلال الأوضاع الداخلية المضطربة للخلافة العباسية ومهاجمة حدودهم. (2)

\_\_\_\_

<sup>· -</sup> سبتم الحديث عن الخرمية في الفصل الرابع من الرسالة.

أ- البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ج٢ بص٤٧١، ابن خباط: تاريخ خليفة بن خباط، ص٤٧٥-٤٧١، الأزدي: تاريخ الموصل، ص٤١٥، الجوزي: المنتظم، ج١١، ص٣٦. ابن خلكان: وقبات الأعبان، ج٤٠مـ٤٨، الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١٠مـ٢٩، السبوطي: تاريخ الخلفاء، ص٣٩٦.

<sup>&</sup>quot; – لمزيد من التفاصيل حول حرب صقلبة ينظر فازيليف: العرب و الروم،م ١٣٩ وما بعدها.

ويلاحظ في السنوات الأولى لحكم الخليفة المعتصم أنّ هناك اعتلافاً في الروايات التاريخية حول ما قام به المسلمون من غارات باتجاه الحدود الإسلامية البيزنطية، و هناك مصدر وحيد يذكر بأن الحسن بن مصعب غزا بلاد الروم البيزنطيين في عام ٢٢٠هـ /٨٣٤م، و لكنه لم ينجح في غزوته هذه، وإنما أسر مع جيشه. (1)

ولم يتم تحديد المنطقة التي توجه إليها الحسن، كما أن المصادر العربية الأخرى و حتى اليونانية لم تذكر مثل هذه الحادثة، وعلى الرغم من ذلك لا يمكن نفي هذه الحادثة، فهناك العديد من الغزوات التي لم يرد ذكرها إلا في مصدر واحد، فإن كانت وقعت هذه الغزوة فإن المؤرخين العرب كالطبري، وابن الأثير، وغيرهم لم يذكروها، ربما لاهتمامهم أكثر بالأحداث الداخلية التي كانت تجري في تلك السنوات، ومن المرجع أنّ غزوة الحسن بن مصعب باتجاه الروم البيزنطيين كانت رداً على الهجوم الذي قام به البيزنطيون باتجاه ثغر عين زربة، فقد كان الخليفة المعتصم بالله قد نقل أعداداً كثيرة من الزط إلى ثغر عين زربة، و هناك تعايشوا مع أهلها واستوطنوا بحا، وقد تعرض أهل الثغر، والزط الموجودون هناك إلى القتل والسبي، وكان ذلك في العام وقد تعرض أهل الثغر، والزط الموجودون هناك إلى القتل والسبي، وكان ذلك في العام

وهنا أيضاً يلاحظ الأمر ذاته، وهو أنه هذا هو المصدر الوحيد الذي ذكر هذه الحادثة، وهجوم البيزنطيين على عين زربة ، وكما ذكر سابقاً بأنه لا يمكن نفي هذه الحادثة أو تأكيدها لحين صدور وثائق أحرى تثبت أو تنفي ذلك .

<sup>&#</sup>x27;- ابن خباط: تاريخ خليفة بن خباط؛ص٢٧٦.

أ- مؤلف مجهول: العبون و الحدائق، ص٤٧٣.

بالإضافة إلى أنّ المصادر السريانية تذكر حادثة أعرى، لتوجه عدد من جنود ملطية وأبنائها في غزوة باتجاه الروم البيزنطيين، فقد قام شخص يدعى عمر (ربما كان المسؤول الإداري والعسكري عنها، والبعض يذكر بأنه صاحب ملطية، و ربما كان قائد الجند المرابطين في ملطية) وعدد من أبناء ملطية بإنشاء كمائن على الحدود الإسلامية البيزنطية للروم البيزنطيين،و لكن الإمبراطور ئيوفيل استطاع أن يواجههم و يتمكن من هزيمتهم في البداية، إلا أن العرب المسلمين لم يستسلموا وعملوا على جمع قواهم من جديد، وتنظيم أمورهم، ومن ثم توجهوا نحو الروم البيزنطيين واستطاعوا تحقيق انتصار باهر عليهم، و قتل العديد منهم، وعندما أحس الإمبراطور ثيوفيل بأنه لن يستطيع مقاومتهم، هرب مع عدد من حاشيته وجنوده، وهنا تمكن العرب المسلمون من الدحول إلى معسكره، والاستيلاء على كل موجداته حتى ثيابه و فراشه وأمواله، المسلمون من الدحول إلى معسكره، والاستيلاء على كل موجداته حتى ثيابه و فراشه وأمواله،

لم يرد ذكر لهذه الحادثة في المصادر العربية، وربما يعود السبب كما ذكر من قبل الاهتمام المصادر العربية في هذه السنوات بالأحداث الداخلية التي كانت تجري في شتى أنحاء الخلافة الإسلامية. ولكن من المرجع بأن مثل هذه الحادثة قد وقعت بالفعل، الأن المصادر اليونانية لم تكن لتذكر مثل هذه الهزيمة النكراء، وهرب الإمبراطور و الاستيلاء على ثيابه وفراشه لو أنحا لم تحدث بالفعل، وعلى الأرجع أيضاً بأن أبناء ملطية استغلوا وجود الإمبراطور في مكان قريب من الحدود، و توجهوا إلى معسكره الموجود هناك، و تمكنوا من إلحاق الهزيمة به.

استمرت هذه التحركات المتفرقة من قبل المسلمين أو من قبل البيزنطيين إلى عام ١٣٣٨ ما إلى أن قرر الإمبراطور ثيوفيل إعداد حملة ضخمة باتجاه التغور الإسلامية بتحريض من قبل زعيم الخرمية بابك الخرمي، فقد كان الإمبراطور ثيوفيل لديه النية مسبقاً للتوجه إلى الحدود الإسلامية البيزنطية ، خاصة بعد أن حقق بعض النجاحات على جبهة صقلية، ولهذا حصل اتصال بين ثيوفيل و بابك الخرمي، للتنسيق حول الهجوم، فقد كان بابك يهدف إلى إشغال المسلمين عن حربه بعد أن ضيقوا الخناق عليه، و لهذا أرسل إلى الإمبراطور البيزنطي ثيوفيل رسالة كتب فيها: ((إن ملك العرب قد وجه جميع عساكره و مقاتليه إليه "إلى بابك" حتى وجه خياطه، يعني جعفر بن دينار وكان يعرف بالخياط ، ووجه طباحه ، يعني إيتاخ، وكان يعرف بإيتاخ الطباخ، فلم يبقى على بابه أحد، فإن أردت الخروج إليه فاعلم أنه ليس في وجهك أحد يمنعك، فإن حرجت الآن استعدت أضعاف ما أحده أبوه وأحوه منكم)). (1)

بعد أن وصل إلى الإمبراطور ئيوفيل هذا الكتاب، نظم أموره و رتب أوراقه و قرر أن يستعيد هيبته على الجبهة الإسلامية، ولهذا جمع الإمبراطور ئيوفيل حيثاً يضم مئة ألف حندي، سبعون ألف حندي كانوا من بيزنطة والآخرون كانوا من الأتباع والمطوعة من حنسيات مختلفة من البلغار والسلاف ومن الغرس أتباع بابك، وبدأ الإمبراطور حربه بإرسال موفدين إلى أرمينية، لجمع الضرائب منها تحت ضغط التهديد بتدمير المدن و إحراقها في حال عدم دفع الضرائب،

<sup>&#</sup>x27; - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٩ ، ص ٦ ٥ ، الأزدي: تاريخ الموصل، ص ٤٢٤ ، ابن الأثير: الكامل، ج ٦ ، ص ٤٧٩ ، ابن حلدون: تاريخ ابن حلدون، ج ٢ ، ص ٢٦٠ ، مؤلف مجهول: العبون والحدائق، ص ٢٩٠ ، ٢٨٩ ، ٢ ، مؤلف مجهول: العبون والحدائق، ص ٢٩٠ ، ٢٨٩ ، السرياني: تاريخ مبحائبل السرياني الكبير، ج ٢ ، ص ٥٠ ، الخضري بك: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية، ص ٣٢٢ .

ولهذا وعوفاً من تدمير مدينتهم، ولأن أرمينية لم تكن تملك حيشاً قوياً لحمايتها، فقد أرسلت الضرائب للإمبراطور ثيوفيل.(1)

بعد تأدية الضرائب في أرمينية توقع الإمبراطور أنّ الأمور ستسير حسب خطته مع حلفائه، وبأنه سيتمكن من السيطرة على الأراضي التابعة للخلافة الإسلامية بسهولة ومن دون أن يتعرض لمقاومة تذكر.

بعد أخذ الضريبة من أرمينية احتاز الإمبراطور وحيشه الحدود الإسلامية البيزنطية ودخلوا إلى زبطرة، ولم يكن أهل زبطرة يتوقعون مثل هذا الهجوم المفاجئ عليهم، وقام أتباع بابك والجنود البيزنطيون بقتل النساء والأطفال والرجال وشق البطون وهتك الأعراض والتمثيل بالأشخاص من قطع للآذان و الأنوف، فقد تم التعامل بوحشية كبيرة مع أهالي المدينة، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قام البيزنطيون ومن معهم بحرق المدينة، و سبي من بقي فيها، ونحب ممتلكاتهم.

لم يكتف البيزنطيون بما فعلوه في زبطرة، بل توجهوا إلى مدينة سمسياط، وحاصروا المدينة، وعمل أهالي سمسياط على مقاومة الحصار وحيرهم الإمبراطور، بين ترك المدينة أو دفع الجزية، وعمل أهالي سمسياط على مقاومة الحصار على أمل أن تصل المساعدات من الخليفة المعتصم وقواده، لكن المساعدات المرجوة لم تصل، وتم تضيق الحصار وتشديده على سمسياط، لذلك عمل عدد من أهالي ملطية من آل ربيعة على مهاجمة الروم لتخفيف الضغط عن أهل سمسياط لكن المسلمين هزموا، و قتل البيزنطيون منهم ما يقارب أربعة آلاف شخص، بعد هذه الحادثة دخل الروم البيزنطيون إلى سمسياط، وأحرقوها بالكامل، وتم تدميرها بشكل نحائي.

' - السرياني: تاريخ مبخائيل السرياني الكبير،ج٣٠،ص٥٥، فازيليف: العرب و الروم، ص١٢٥.

Y ± A

بعد سمسياط سار البيزنطيون إلى أرمينية، وتم حرق عدد من أراضيها، وسبي أعداد كثيرة من سكاتما، بعد هذه المحازر التي ارتكبها البيزنطيون بحق المسلمين في زبطرة و سمسياط، توجهوا نحو ملطية وحاصروها و أرسل إليهم الإمبراطور تحديدات بأنه سيخرّب المدينة و يحرقها ويدمرها مثل المدن الأحرى، إن لم يفتحوا أبواب المدينة، ويستسلموا له، فإن استسلموا يعطيهم الأمان، وإن لم يفعلوا يقتلهم و يسبيهم، تشاور أهل ملطية حول ما قدمه الإمبراطور من عرض عليهم، ورأوا أن يستسلموا له بدلاً من أن يقتلوا، لذلك توجه قاضي المدينة و عدد من الزعماء إلى معسكر الإمبراطور ثيوفيل، وطلبوا منه أن يعطيهم مهلة، ليفتحوا أبواب المدينة، وأعادوا أسرى الروم الموجودين في المدينة وأعطوه بعض الهدايا، ولكي يتأكد الإمبراطور من موقفهم هذا تركوا عنده رهائن منهم، لكي يطمئن بأنهم لا يخدعوه أو ينصبوا كمائن له و لجنوده، وعلى هذا النحو سلم أهالي ملطية المدينة للإمبراطور فدعلها و أعذ منها الأموال.(1)

<sup>&#</sup>x27; - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٩، ص٥٥، البلحي: البدء والتاريخ، ص١٩٨، الأزدي: تاريخ الموصل، ص٤٢٤. المسعودي: مروج الذهب، ج٢٠، ص٤٧٦ ، ابن الأثير: الكامل، ج٢، ص٤٧٩، ابن الموصل، ص٤٢٤. المسعودي: مروج الذهب، ج٢٠، ص٤٧٦، ابن حلدون، ج٢، ص٢٦٣، أبو الفداء: المحتصر كثير: البداية و النهاية، ج١٠، ص٢٩٤، ابن حلدون: تاريخ ابن حلدون، ج٢٠، ص٢٩٢، أبو الفداء: المحتصر في أحبار البشر، ج٢٠، ص٣٦، ابن الوردي: تتمة المحتصر، ص٢٣٢، السرياني: تاريخ مبحائيل السرياني الكبير، ج٢٠، ص٥٥، ابن العبري: تاريخ عضصر الدول، ص٢٤٢، فازيليف: العرب و الروم، ص٢١٠، مؤلف مجهول: العبون والحدائق، ص٩٩٠.

وهنالك خلاف بين المؤرخين حول العام الذي حدثت فيه حملة الإمبراطور على زبطرة وملطية، فهنالك مصدر يذكر بأن هجوم الإمبراطور على زبطرة كان في عام ٢٢٢هـ ١٩٨٨م، والهجوم على ملطية كان في العام التالي ٢٢٣هـ ١٩٨٨م. (١)

بعد أن حقق الإمبراطور ثيوفيل هذا الانتصار الباهر على الأعداء الدائمين العرب المسلمين، عاد إلى عاصمته يحمل نصره المظفر، ولتخليد ذكرى انتصاره أمر ببناء قصر له وزرع حدائق، وتشييد قناة خاصة للقصر في منطقة برياس على الشاطئ الآسيوي، ومن ثم توجه نحو العاصمة القسطنطينية، وكانت الاحتفالات قد جهزت لأحله و خرج للقاء الإمبراطور الأطفال مزينين بالورود، و هكذا حمل الإمبراطور نصره في مدن الثغور لأهالي بيزنطة، ولم يفكر في عواقب هذا النصى (1)

ويلاحظ في حملة الإمبراطور على زبطرة و المدن الأحرى نقاط عدة:

أولاً: استغلال الإمبراطور ثيوفيل الفرص للعمل على استعادة هيبته أمام شعبه و دولته، و للتأكيد بأنه قادر على هزيمة الأعداء الدائمين للإمبراطورية البيزنطية العرب المسلمين، والمبالغة الكبيرة من قبل المؤرخين حول تجهيزات الحملة، والأعداد الكبيرة من الجنود المتوجهة مع الإمبراطور.

ثانياً: وحود عناصر من حنسيات مختلفة في حيش الإمبراطور ثيوفيل، فقد وحد في حيشه، السلاف، والبلغار، والفرس، والسؤال الذي يطرح هنا هل كان هؤلاء السلاف والبلغار أسرى

\* - فازيليف: تاريخ العرب و الروم،ص١٢٧.

<sup>&#</sup>x27; - الأزدي: تاريخ الموصل؛ص ٢٢٤ -٢٢٦.

لدى الروم البيزنطيين يستعينون بحم في حروبحم، حاصة وأن بيزنطة كانت على عداء دائم مع البلغار و السلاف؟.

أما الفرس: فقد ذكرت المصادر بأن عدداً كبيراً من أتباع بابك الخرمي قد اعتنقوا المسيحية عندما لجؤوا إلى الإمبراطور ثيوفيل و عمل الإمبراطور على تزويجهم و ضمهم إلى حيشه.

ثالثاً: للمرة الأولى يتم ذكر هجوم الإمبراطور على أرمينية في الوقت ذاته الذي يهاجم فيه المدن الثغرية الإسلامية، فهل كان الإمبراطور يظن بأن مساعدات ستقدم للمسلمين الموجودين في المدن الثغرية من أرمينية، خاصة و أن الحدود بينهما قريبة جداً.

رابعاً: هناك حدل كبير من قبل المؤلفين حول سبب احتيار زبطرة هدفاً للإمبراطور البيزنطي ثيوفيل، ليهدمها و يدمرها ، فقد عمل البعض على وضع مقارنة بين هجوم ثيوفيل على زبطرة و هجوم المعتصم لاحقاً على عمورية، و عمل هؤلاء على ذكر أن مدينة زبطرة هي موطنالمعتصم، وأن الإمبراطور كان يقصد أن يهدمها و يدمرها كونحا موطن المعتصم، و هذا يخالف الواقع فالمصادر العربية لم تذكر مطلقاً أن زبطرة كانت موطن المعتصم أو بلده، وإنما هذه المقارنة قام بحا المؤلفون والباحثون المتأخرون ليبينوا مدى أهمية الانتصار الذي حققه الإمبراطور في زبطرة وغيرها من المدن.

بعد أن أصاب أهالي الثغور الشامية والجزرية ما أصابحم، من حراب على يد الإمبراطور ئيوفيل، توجه قسم منهم إلى الخليفة المعتصم، وقد كان موجوداً في سامراء، وأطلعوه على ما حرى لهم ولمدتهم وبيوتهم وأموالهم وأرزاقهم من قتل وتدمير وحرق وهتك للأعراض، وطلبوا من الخليفة للعتصم تأمينهم وحمايتهم.

وقد قال أحد الوافدين "يا أمير المؤمنين نحن من وراء الدروب، وليس بيننا وبين القسطنطينية حبل ولا شحر يمنع منا، فإن أعنتنا و إلا فأعنا على الرحيل".

وأحابه المعتصم: "ما يتهيأ لي فيكم شيء أو أفرغ من أمر بابك، فإذا أفرغت منه فلله على أن أبلغ غايتي، فلو لم يحركني لكم إلا مناحاتي من بلدكم".

## و قال المعتصم:

يَا أَيْنَ الْحَلَاثِفِ مِن رِوَايَةِ هَاشِمٍ ۚ ذَهَبَتْ بِلادُلَةَ مِنْكَ إِنَّ لَمْ تَأْتِهَا ۖ ``

ويذكر البعض بأن " أهل تُغور الشام و الجزيرة و أهل الجزيرة قد خرجوا إلاّ من لم يكن عنده دابة و لا سلاح ".(٢)

من الممكن أن يكون أهالي الثغور قد نزحوا من أراضيهم و مدنحم باتجاه المدن الشامية والجزيرة بعد ما أصابحم على أيدي البيزنطيين، فتوجه قسم إلى المعتصم و القسم الآخر بقي في المدن الأخرى، وهذا ما يلاحظ من قول الوفد للمعتصم " فإن أعنتنا و إلا فأعنا على الرحيل " أي الهجرة و التروح من مكافحم إلى مكان أكثر أمناً وطمأنينة.

لم يتمكن المعتصم من نحدة أهالي زبطرة وسمسياط وأرمينية، لانشغاله أكثر بالقضاء على بابك وأتباعه، لذلك أرسل القائد عجيف بن عنبسة ومعه عدد من القادة كعمر الفرغاني ومحمد كوته وغيرهم إلى زبطرة لنحدتما، ولكن عندما وصل القائد عجيف وجنوده وجدوا بأن الإمبراطور

أطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج٩،٥٠٥ ه، ابن الأثير: الكامل، ج٩،٥٠٩ ه.

<sup>&#</sup>x27;- الأزدي: تاريخ الموصل؛ص٥٢٥.

ثيوفيل قد رحل عنها بعد أن تركها حراباً، فرأى القائد عجيف في أن يبقى في المدينة، ليشعر أهلها بالاطمئنان ويساعدهم في العودة إلى منازلهم و أراضيهم والعمل على إعادة بناء ما تحدم. ('' ولم يستطع العرب تحمل ما الاقاه أهلهم وأخواتهم من ذلّ على يد الإمبراطور ثيوفيل و شعروا بأن المعتصم قد تأخر عن نجدة أهلهم وأقاربهم، و لهذا عمل البعض على تذكير المعتصم بما عليه من واحب الجهاد ، ومنهم الخليفة المعزول إبراهيم بن المهدي الذي أنشد الخليفة المعتصم قصيدة شملت أبياتها معاناة أهل زبطرة و المدن الأعرى، و دعوته بالإسراع في الانتقام من البيرنطيين فقال له :

يا غارةَ اللهِ قد عاينت فانتهكي هتك النساءِ و ما منهن يرتكبُ هبُ الرحالُ على أحرامِها قُتَلت ما بال أطفالِها بالذبح تنتهين؟ (١)

وتذكر المصادر العربية حادثة عن استنجاد إمرأة عربية مسلمة بالمعتصم أثناء سبيها من قبل الروم فصاحت، وامعتصماه، فعندما سمع المعتصم ذلك وهو في سامراء قال لها: لبيك لبيك، وصاح النفير النفير، أما المصادر والمراجع السريانية فتتجاهل كارئة المرأة الهاشمية التي استنجدت بالمعتصم و نادته حين أسرها الروم وامعتصماه وهي في زبطرة، وقد أثّر هذا النداء بالخليفة المعتصم كثيراً، و أحس بأن هذه المرأة تمثل الكرامة و العرض العربي المسلم الذي انتهكه الروم، ولهذا سارع لتلبية ندائها و الدفاع عن المسلمين.

· – الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج٩،ص٧٥، ابن الأثير: الكامل، ج٦،ص٤٨٠، مؤلف مجهول: العبون

والحدائق، ص٩٠٠.

أ - المسعودي: مروج الذهب، ج٢٠ص ٤٧٤ ، فازيليف: العرب و الروم، ص٩٢٩.

وقد ذكرها الشاعر أبو تمام الطائي في قصيدته:

لبيت صوتاً زيطرياً هرقت له كأس الكرى و رضاب الخرد العرب(١٠)

بعد أن تمكن الخليفة المعتصم من القضاء على حركة بابك الخرمي و قتله، بدأ يستعد و يعدّ العدة لحملة كبيرة باتجاه الأراضي البيزنطية، ووضع المعتصم في ذهنه أن يهاجم مدينة عمورية، ويقال بأنه عندما بدأ يجهز نفسه للحرب سأل عن أي بلاد الروم أمنع وأحصن، فقيل له عمورية فلم يتعرض لها أحد من المسلمين، وهي عين النصرانية وهي عندهم أشرف من القسطنطينية كما أتحا بلد الإمبراطور ثيوفيل و موطن الأسرة الحاكمة العمورية. (٢)

جهز المعتصم قوة عسكرية ضخمة لحرب البيزنطيين وكانت وجهته المباشرة هي عمورية، فقد أخذ معه كميات كبيرة وضخمة من العدة والعتاد والسلاح والآلات وحياض الأدم<sup>(٣)</sup> والروايا<sup>(٤)</sup>

<sup>&#</sup>x27; – مناع (هاشم صالح): روائع من الأدب العربي (العصر الجاهلي ،الإسلامي، الأموي، العباسي) ، بيروت،دار الرسام،دار الهلال،١٩٩١م،ص٢١٦–٢١٧-٢١٨.

أح الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٩،٥٥٨ ابن الأثير: الكامل ، ج٩،٥٥٠ مؤلف بحهول: العبون والحدائق، ص٩٩٠.

<sup>&</sup>quot; - الآدم:أن تكون الجعب من الجلد وكذا السبور والمعاليق التي تعلق بما ، حيث ذكر الهرثمي الأدم عندما تحدث عن تجهيز الطلائع والجبوش فبقول(( لبكونوا على متون حبلهم بجعابهم وهي مع سبورها ومعاليقها أدم))، الهرثمي: مختصر في سباسة الحروب،ص.٤٨.

أ - الروايا: الروايا من الإبل الحوامل للماء، ابن منظور: لسان العرب، ج١٠٥٥ ١٠٠٠.

والقرب'' وآلات الحديد والنار والنفط والجواشن'' والزرديات'' والدروع والبغال. '' والسؤال الذي يطرح هنا هو لماذا اختار الخليفة المعتصم عمورية ولم يختر غيرها من المدن؟.

احتار الخليفة المعتصم عمورية هدفاً لحملته لأسباب عدة، فهناك عدد من المؤرخين يذكر بأن احتيار عمورية مسقط رأس الأسرة الحاكمة هدفاً للمعتصم، كان رداً على هجوم الإمبراطور ثيوفيل على زبطرة مسقط رأس المعتصم كما يقولون، لكن الوقائع تدل على عكس ذلك، فالخليفة المعتصم وما عرف عنه من شجاعته وبسالته لم يكن بغافل عن أراضي الروم البيزنطيين، وعن فكرة الجهاد الإسلامي ضد أعداء الدولة العربية الإسلامية، لكن المعتصم كان همّه الأول منذ استلامه الخلافة القضاء على بابك الخرمي و ثورته، وما إن حقق هذا الانتصار الكبير على بابك حتى بدأ يتساءل عن أهم وأمنع المدن البيزنطية فكانت عمورية.

فعمورية هي مسقط رأس الأسرة البيزنطية الحاكمة، كما أنحا من أهم الحصون الرومية فعليها أربعة وأربعون برجاً لحمايتها، و الاستبلاء عليها يعدّ خطوة أساسية للاستبلاء على العاصمة البيزنطية، القسطنطينية، وكان لعمورية أهمية دينية كبيرة فقد كانت تعج بالأديرة، والكنائس

أ - الجواشن: مفردها جوشن، وهوالدرع الذي يوضع على الصدر، الجوهري: الصحاح في اللغة
 والعلوم، ج١، ص٢٢٣.

<sup>&</sup>quot; – القرب: ما يستقى فيه الماء، الجوهري: الصحاح في اللغة والعلوم، ج١، عص٢٨٩.

<sup>&</sup>quot; – الزرديات:مفردها زرد، الزِرادُ،خبط يخنق به البعير لئلا يدسع بجرته فبملأ راكبه، والزَرَدُ: بالتحريك هي الدرع المزرودة، الجوهري: الصحاح في اللغة والعلوم،ج١،ص٣٣٠.

أ- الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٩،ص٧٥، مؤلف بحهول: العبون والحدائق، ص٩٩، الرهاوي المحهول: تاريخ الرهاوي، ص٨٤، حتى: تاريخ العرب، ج٢،ص٣٧٣.

وقد كانت أسقفية مستقلة، و من ثم رفعت إلى مطرانية، وباستيلاء الخليفة المعتصم عليها يوجه ضربة قوية و موجعة للإمبراطور و يضعف هيبته من خلال الاستيلاء على موطنه.

ويلاحظ هنا بأن المعتصم لم يكن ليفكر بحملة بسيطة كالحملات السابقة على الحدود الإسلامية البيزنطية وحسب، بل كان يخطط للوصول إلى العمق البيزنطي وإلى مناطق لم يصل إليها المسلمون من قبل.

قام الخليفة المعتصم بتقسيم الجيش وفق خطة دقيقة ومحكمة، ليتمكنوا من السيطرة على المدن البيزنطية، فقد كان في مقدمة الجيش القائد أشناس، وبعده محمد بن إبراهيم، وعلى ميمنته القائد إيتاخ ، وعلى ميسرته جعفر بن دينار بن عبد الله الخياط، وعلى ساقته بغا الكبير، وعلى القلب عجيف بن عنبسة .

وكان يتراوح تقدير الجيش بين متني ألف و خمسمة ألف رحل، فقد كان تعداد حيش المعتصم خمسين ألفاً، وحيش الأفشين ثلاثين ألفا، وكان فيلق المحاربين لوحده قوامه خمسون ألف محارب، وكان يتواجد مع الجيش ثلاثين ألف تاجر و مكار، و معهم خمسين ألف جمل، وثلاثين ألف بغل، وكان يتواجد معهم ثلاثون ألف شخص من السودان و غيرهم من المغاربة والأتراك. (۱) ويعود المؤرجون ثانية إلى تضخيم عدد الجيش المتوجه مع الخليفة من جنود وحيول ومستلزمات، وهنا لا بد من النساؤل هل كانت الدولة العباسية بوضع يسمح لها في تجهيز مثل هذا الجيش الكبير، لا سيما أن الطرقات طويلة وصعبة ومن المكن أن تطول مدة إقامة القوات

403

<sup>&#</sup>x27; - الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي،ص٤٨ ،فازيليف: العرب و الروم،ص١٣١، حسن: التاريخ الإسلامي العام،ص٤٦٨.

لحين تحقيق الهدف المنشود، إلا أن المؤرخين أرادوا أن يظهروا بأن هذا الحدث له أهميته بالنسبة للمسلمين خاصة وأن الخليفة هو من يقود الحملة؟.

بعد أن تم توزيع القادة في حيش المعتصم توجه المعتصم نحو الأراضي البيزنطية و على تروسه وألوية حيشه نقش عمورية، فقد كان هدفه الأساس الوصول إلى عمورية.

وكان المعتصم يتمتع بذكاء حربي وحنكة عالية، لذلك فقد قرر أن يفاجئ الروم و يهاجمهم من حهات مختلفة ومتعددة من الشرق و الغرب، بحدف أن يشتت انتباههم و تكون الجيوش مستعدة للهجوم في حال هزم جيش يكون الآخر ينتظر ليهاجم.

فقد عسكر المعتصم بحيثه الضخم على نحر اللامس، و من موقعه بدأ يوجه عساكره إلى المدن البيزنطية، فقد توجه الأفشين حيدر بن كاوس مع جنوده إلى مدينة سروج، وكانت توجيهات المعتصم بأن يدخل الأفشين من درب الحدث، وكان قد انضم إلى الأفشين والي ملطبة مع جنوده وعدد من الجنود الأرمن الذين من الممكن أن يكونوا قد جاؤوا من أرمينية، وكانت خطة المعتصم أن يلتقي الجميع في أنقرة لكن الأفشين سار بحيشه و انقطعت أخباره عن المعتصم، ومن ثم أمر المعتصم بأن يتوجه أشناس وجنوده الذين كانت غالبيتهم من الأتراك نحو درب طرسوس وبأن يعسكر في الصفصاف، وبالفعل توجهت جيوش أشناس وتوقفت في مرج الأسقف(١٠). (٢٠)

أ - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٩ بص٥٥، مؤلف مجهول: العبون والحدائق، ص٩٩ ١٠ المسعودي: مروج الفعب، ج٣ بص٤٤ ، فازيليف: العرب و الروم، ص٩٣٢.

مرج الأسقف: على الطريق من طرسوس إلى القسطنطينية، وموضعه عند المحرج الشمالي لدرب طرسوس، فازيليف: العرب والروم، ص١٣

لم تكن تحركات المعتصم حفية على الإمبراطور ثيوفيل، بل جهز جيشه وغادر عاصمته القسطنطينية وتوقف في دروليه، ولكن عندما وصلت أخبار عظمة جيش المسلمين وعدته وعتاده نصحه عدد من المقربين إليه من القواد والموظفين بإعلاء عمورية من سكانها وترحيلهم إلى أماكن أخرى، خاصة وأن هدف المعتصم الرئيس كان عمورية، إلا أن الإمبراطور رأى بأن هذا ضعفاً من جانبه، فقرر أنّ يحصن عمورية و يضع عليها قائداً محنكاً هو ايتيوس المسؤول عن حند أناطولية، وأرسل إمدادات إلى المدينة مع الخصى تيودور كراتيوس. (1)

في الوقت الذي كان يتهيأ فيه المعتصم للسير إلى أنقرة وصلته الأحبار بأن حيش الروم يقترب من نحر اللامس، ليعبروا النهر و يهاجموا المسلمين ، و لذلك أرسل المعتصم كتاباً لأشناس يعلمه بأن يأخذ حذره، وألا يتابع طريقه قبل أن تصله الإمدادات والمؤن، وبعد ثلاثة أيام طلب المعتصم من أشناس محاولة أسر بعض الروم البيزنطيين ليأخذ منهم بعض المعلومات عن حيش الإمبراطور. توجه القائد عمر الفرغاني و معه مئنا فارس لهذه المهمة، وبدأ عمر وحنوده يجوبون حول حصن قرة القريب من موقع أشناس، لكن عمر الم يكن يتوقع بأن قائد حصن قرة، قد نصب له كميناً في الجبل المتوسط بين حصن قرة ودرة، واستطاع عمر أن يعلم بالكمين في الوقت المناسب، لذلك قام بتقسيم مجموعته إلى ثلاثة أقسام و أمرهم بالتوجه نحو الحصن مع بزوغ الفحر بسرعة كبيرة و أن يأتوه بالأسرى، و كان مع كل مجموعة دليلان يعرفان الطرق و تفرعاتها ، و بالفعل تحركات عدد المن الروم البيزنطيين الذين أطلعوهم على تحركات تمكنت هذه المجموعات من أسر عدد من الروم البيزنطيين الذين أطلعوهم على تحركات الإمبراطور، وأنه معسكر مع حيش ضخم منذ ثلاثين يوماً ينتظر تحرك المعتصم من نحر اللامس،

· - فازيليف:تاريخ العرب و الروم،ص١٣٢.

ليهاجمه من الخلف، وبأن الإمبراطور ثيوفيل قد علم بأن هناك حيثاً عربياً مسلماً (وهو حيش الأفشين) قد دخل الأراضي البيزنطية من ناحية ثيم الأرميناق، لذلك عين الإمبراطور نائباً عنه في غر اللامس، وتوجه بنفسه لملاقاة حيش الأفشين، أرسل أشناس إلى المعتصم ما وصله من معلومات، فعمل المعتصم على إرسال رسول من قبله و معه عدد من الأدلاء ليخبروا الأفشين و يحذروه من تحرك الإمبراطور باتجاهه، إلا أن كتاب الخليفة وصل متأخراً، فقد كان الأفشين قد توغل في الأراضي البيزنطية، لذلك أمر المعتصم الجيش بالتحرك إلى أن وصلوا بالقرب من أنقرة. (1)

عندما تحرك حيش المعتصم هذه المسافة، عانى عسكره وخيولهم من قلة المياه و المرعى، ولم يتمكنوا من إيجاد مكان يتزودون به بالمياه و الطعام، فتوقفوا قريبين من أنقرة، بينما تابع أشناس طريقه مع حنوده وتمكن من الاستيلاء على مدينة نيسيا الواقعة حنوبي الهليس (1)، و تابع طريقه نحو أنقرة، واستطاع أسر أعداد كبيرة من البيزنطيين كان مصيرهم القتل إلا شيخ كبير نجا بنفسه بعد أن أخير أشناس عن مكان المياه و المطعام و المراعي، فأرسل أشناس معه خمسمئة فارس بقيادة مالك بن كيدر، وأخذهم هذا الشيخ إلى منطقة قريبة تحتوي على مناجم الملح، وقد كان هناك أهل أنقرة عتبتين فيها بعد أن تزودوا بالطعام والمياه وهربوا من المدينة، واستطاع مالك وحنوده من هزيمة رجال أنقرة واستولوا على ما كانوا يحملونه، وعلموا منهم أخباراً عن الأفشين،

ابن عباط: تاريخ عليفة بن عباط، ص٤٧٧، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٩،ص٩٥-٦٠، ابن الأثير:
 الكامل، ج٩،ص ٤٨١، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، ج٩،ص٢٦٣، الشريقي: التاريخ الإسلامي،
 ص١٤١.

<sup>· -</sup> السرياني: تاريخ مبخائبل السرياني الكبير،ج٢،ص٦٢-٦٣

ومعركته مع الإمبراطور ئيوفيل، حيث شارك الكثيرون من أهل أنقرة في هذه المعركة، فقد انقطعت أحباره عن الخليفة المعتصم منذ أن توجه إلى داخل الأراضي البيزنطية.

وهكذا علم مالك ما حرى مع الإفشين والإمبراطور ثيوفيل، فبعد أن علم الإمبراطور ثيوفيل بتوجه حيث الأفشين إلى داخل ثيم الأرميناق، توجه الإمبراطور للقائه ومباغنته من دون أن يعلم، و هاجمه الأفشين ورحاله في ساعات الصباح الباكر في ٢٥ شعبان ٢٢٣ه . ٢٢٨ يوليو، وتحكن الإمبراطور وجنوده من تحقيق انتصار على المسلمين، وقتل أعداد كثيرة منهم ،و لكن بعد ساعات قليلة تحوّل هذا الانتصار إلى هزيمة ساحقة، فقد تمكن المسلمون من جمع شملهم من جديد وحاربوا البيزنطين بقوة وبسالة وتمكنوا من قتل أعداد كثيرة و تشتيتهم، وكانت المعركة بحري، و الأمطار الغزيرة تحطل، ولم يتمكن الإمبراطور من الاستمرار، فهرب مع مجموعة قليلة ناحياً بنفسه من مطاردة المسلمين،و شاع الخبر بأن الإمبراطور قد مات، لذلك اضطرب الجيش وأصابه الذعر، لكن الإمبراطور عاد مع عدد قليل من الجنود، وكان مع الإمبراطور مانويل الذي وصلت إليه أخباراً بأن الفرس في حيش الإمبراطور بدؤوا يتواصلون مع العرب المسلمين، لخيانة الإمبراطور وتسليمه للأفشين، فعمل مانويل على إخفاق الخطة، ونصح الإمبراطور بالهرب والعودة إلى مقر حيوشه، و بالفعل تمكن الإمبراطور من الحرب، وعفا عن رؤساء حيشه الذين هربوا، ولكنه أمر بقتل قائد عسكره الذي لم يلتزم بتعليماته والعمل على القبض على الجنود الخاوين، وحلدهم وكانت هزيمة الإمبراطور عند درفون. (١)

الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٩، ص٢٦١-٢٦١، المسعودي: مروج الذهب، ج٢، ص٤٤٥، ابن حلدون: تاريخ ابن حلدون، ج٢، ص٢٦٤، مؤلف مجهول: العبون و الحدائق، ص٢٩١-٣٩٢، فازيليف: العرب والروم، ص٩٦٩-١٤٥.

بعد هزيمة الإمبراطور أمام الأفشين أرسل من قبله عصياً من عصيانه اسمه طواشيا إلى أنقرة للدفاع عن المدينة، لكن طواشيا وصل متأخراً، فقد كان المعتصم وأشناس وقواتهما قد حاصروا المدينة، ومن ثم انضم إليهما الأفشين، و دخلوا إلى المدينة و ثم تدميرها وأمر المعتصم بحدم سور المدينة، وقبض المسلمون على تسع مركبات ووضعوا فيها من بقي من أهل أنقرة وساقوهم إلى معسكرهم. (1)

بعض المصادر اليونانية تذكر شيئاً عن مؤامرة كانت تحاك ضد الإمبراطور للإطاحة به في القسطنطينية، وتنصيب إمبراطور آخر مكانه، فبعد أن هزم ئيوفيل في معركة دازيمون (أنزن) مع الأفشين وصلته أنباء من والدته في القسطنطينية بأن الجنود الذين هربوا من المعركة قد أشاعوا خبراً في العاصمة بأنه قد مات في المعركة مع المسلمين، فعاد الإمبراطور ئيوفيل مسرعاً إلى العاصمة و قتل من كانوا يتآمرون عليه. (٢)

وهناك حلاف حول الوقت الذي وقعت فيه هذه الحادثة، فالبعض يذكر بأنما كانت قبيل معركة عمورية، والبعض يذكر بأنما كانت حلال معركة دازيمون ( أنزن )، وهناك من يذكر بأن أطراف هذه المؤامرة كانوا من الفرس بقيادة تيوفوب الفارسي، الذين أرادوا أن ينصبوا تيوفوب ملكاً عليهم بعد أن شاهدوا ضعف الإمبراطور و هروبه من وسط المعركة. (٢٠)

<sup>&#</sup>x27; - السرياني: تاريخ مبخائيل السرياني الكبير، ج٢،٠٠٥.

<sup>\* -</sup> السرياني: قاريخ مبحاقيل السرياني الكبير،ج٣، ص٩٤، ابن العبري: قاريخ الزمان،ص٣٢.

<sup>&</sup>quot; - فازيليف: العرب و الروم،ص ١٤٢.

على أية حال فإن الإمبراطور وإن تمكن من أن يحمي عرشه في القسطنطينية من الزوال، لكنه عسر مدناً وحصوناً مهمة في الإمبراطورية، حاصة عمورية التي كانت تقاوم لوحدها ضربات المسلمين، ويشك كثيرون في صحة الرواية حول وجود مؤامرة ضد الإمبراطور، فإن كانت هنالك مؤامرة، فقد تمكن الإمبراطور أن يقضي عليها، وإن لم تكن هنالك مؤامرة فإن المؤرخين قد وضعوا مثل هذه الحادثة ليسوغوا للإمبراطور هربه من ساحة القتال وتشتت حيشه وهزيمته أمام المسلمين.

بعد أن انتصر العرب المسلمون في أنقرة توجهوا نحو عمورية ، وهنا أحس الإمبراطور بأن فرصته في حماية عمورية قد أصبحت ضعيفة ، لذلك لجنا إلى محاولة عقد هدنة مع الخليفة المعتصم، فأرسل إلى الخليفة المعتصم البطريق باسيليوس، ومعه الهدايا ورسالتين، الأولى: يعترف فيها الإمبراطور بذنبه وخطأه عندما توجه إلى زبطرة، وبأن قواده قد تصرفوا عكس أوامره ولم يستمعوا إليه، بل تجاوزوه وأحرقوا و نحبوا وقتلوا أهل زبطرة من دون علمه ، ووعد الإمبراطور الخليفة بأن يعيد بناء مدينة زبطرة المهدمة، و يعيد أهلها الذين أسرهم بالإضافة إلى جميع الأسرى الموجودين عنده من العرب، وأن يسلم الإمبراطور الخليفة البطارقة الذين ساهموا في حراب زبطرة، لكن الخليفة المعتصم رفض عرض الإمبراطور ثيوفيل واتحم البيزنطيين بالجبن والضعف، فقام البطريق باسيليوس بإعطاء الخليفة المعتصم الرسالة الثانية وكانت تحوي تحديداً وشتماً للمسلمين، و هنا غضب الخليفة المعتصم كثيراً وقال للمبعوثين انتظروا الحرب إذاً. (1)

.

<sup>&#</sup>x27; - البعقوبي: تاريخ البعقوبي،ج٢،ص٤٧٦، ابن حلدون: تاريخ ابن حلدون، ج٢،ص٢٦،السرياني: تاريخ مبحائيل السرياني الكبير،ج٢،ص٢٤، ابن العبري: تاريخ الزمان، ص٣٣.

بعد إخفاق المفاوضات جهز المعتصم نفسه للتوجه نحو عمورية، أمَّا الإمبراطور، فقد توجه نحو دروليه، أعاد المعتصم تنظيم حيشه وتسلم قيادة وسط الجيش (القلب)، وأشناس على الميسرة، أما الأفشين فقد كان على قيادة الميمنة، وأمر الجيش بعدم التهاون مع البيزنطيين، بل يجب أن يقوم الجيش بحرق وتخريب كل ما يصادفه في طريقه، و بأخذ جميع الأشخاص الأطفال والنساء والرجال و العجائز سبايا، و من ثم عسكر الجيش الإسلامي حول عمورية وحاصرها، ووزع المعتصم قادة حيشه على أحزاء سور المدينة، و وزع لهم الأبراج ليحموا أنفسهم، فقد كان كل قائد يملك ما بين البرحين إلى العشرين برجاً يحيطون بالمدينة، وهكذا بدأ الحصار والعرب المسلمون قد أحسنوا الاستعداد لهءأما أهل عمورية فعقدوا العزم على المقاومة، فتحصنوا داخل المدينة وبدؤوا يستعدون للدفاع عن مدينتهم، وتمكنوا من إبعاد حنود الخليفة،وعندما شاهد للعتصم مناعة الأسوار و قوتما قرر أن يحفر حنادق حول المدينة ليحتمي بما مع حنوده،وأحاطت الخنادق بالسور وبدأت المنجنيقات و العرادات تقذف حجارة ضخمة على الأسوار، وقامت فرقة رماة السهام برمي سهاماً كثيرة لدرجة أن كثافتها حجبت نور الشمس، وتمكن رماة السهام من قتل من كان فوق السور يحمى المدينة، وكان قسم آخر من الرماة يملكون عجلات ضخمة يرمون الحجارة والنيران على السور، كل هذا بحدف تدمير القوة المدافعة فيها، و لكن الجانب البيزنطي لم يستسلم، بل كان أهل عمورية من حانبهم يلقون حجارة المنحنيقات والمقالع والسهام والأتربة وأحجار اللبن والحصبي لإبعاد المسلمين، وكانوا يقتلون من يقترب من السور، واستمرت المعركة على هذا النحو ثلاثة أيام مات فيها أكثر من ثلائة آلاف شخص من كلا الطرفين، وشعر الخليفة المعتصم بأن خطته لن تلاقي النجاح وبأنه لن يتمكن من السيطرة على المدينة، و لكن لحسن حظ للسلمين حاءهم أسير مسلم كان يعيش في عمورية، وقد تنصر وتزوج

فيها، فأحبر المعتصم بأن هناك مكاناً ضعيفاً في السور، فقد انحار جزء منه بسبب الأمطار الغزيرة والسيول، وكان الإمبراطور ثيوفيل قد طلب من عامل عمورية إعادة بنائه لكنه لم ينفذ أوامر الإمبراطور، و عند اقتراب الجيوش العربية من المدينة قام عامل عمورية بوضع بعض الحجارة في هذا الجزء من دون أن يقويها و وضع فوقها الحراس لكنها بقيت ضعيفة، و بالفعل توجه المعتصم إلى المكان الذي أحبره عنه هذا المسلم المتنصر، و نصب المجانيق و العرادات أمام هذا الحزء و بدأ المسلمون بالهجوم و برمي الحجارة عليه و بعد عدة أيام نمكن المسلمون من هدم هذا الحزء، و هنا سارع البيزنطيون إلى وضع أحشاب ضخمة على السور لكن المسلمين تمكنوا من الحزء، و هنا سارع البيزنطيون إلى وضع أحشاب ضخمة على السور لكن المسلمين تمكنوا من الحقة من السور القائد (وندو) فرأى أن يفاوض المعتصم، و يسلمه السور حاصة وأنه فقد كثيراً من رحاله، وبالفعل ذهب القائد ونذو إلى المعتصم ليتفاوض معه، وفي هذا الوقت دخل المسلمون ألى عمورية و هاجموا و نقضوا الوعد الذي كان بين المعتصم و وندو ،فقد طلب وندو الأمان وعدم تحرك المسلمين نحو عمورية إلى حين انتهاء التفاوض بين الطرفين، لكن المسلمين دخلوا المدينة و أحرقوا كنيستها وأديرتها ومنازها وتعلوا الكيرين من أهلها وأحذوا الباقين أسرى. (1)

<sup>&#</sup>x27; - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ١٩ ص ١٥ - ١٦، الأزدي: تاريخ الموصل، ص ١٦٥ - ٢٦، البعقوي: تاريخ البعقوي: ملاع، ابن علدون: تاريخ ابن علدون، ج ٢٦ ص ٢٦٤ - ٢٦، ابن الجوزي: المنتظم، ج ١١، ص ١٩٠ ابن كثير: البداية والنهاية، ج ١٠، ص ٢٩٤ - ٢٩٦ ، مؤلف مجهول: العبون و الحدائق، ص ١٨، ابن كثير: البداية والنهاية، ج ١٠، ص ٢٩٤ - ٢٩٠ ، مؤلف مجهول: العبون و الحدائق، ص ٢٩٦ - ٣٩٠ ، الأربلي: الأنبق في المناجبق، ص ٢١، السرياني: تاريخ مبحائبل السرياني الكبير، ج ٢، ص ١٩٥ - ١٠، ص ١٩٥ - ١٠، الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي المجهول، ص ١٩٥ - ١٠، الوكيل: العصر الذهبي للدولة العباسية، ص ٢٨٦ - ٤٤، العربني: تاريخ الدولة البيزنطية، ص ٢٨٦ - ٢٨٢، المحمود: في الحرب عند العرب، ص ٢٠٠ - ٢٠٠ .

ومما تقدم ذكره حول تفاصيل هذه المعركة يتبين بأن صعوبات كثيرة واحهت الجيش الإسلامي في أثناء حصار عمورية لكن حنكة القادة المسلمين العسكرية مكنتهم من تجاوز هذه الصعوبات فكيف حدث ذلك؟

أولاً: عرف عن العرب المسلمين حنكتهم العسكرية، و تمتعهم بالذكاء الحربي، و إتباعهم الخطط الحربية، لتحقيق هدفهم و غاياتهم ،وهذا ما حدث في وقعة عمورية، فالخليفة المعتصم وضع في ذهنه فتح عمورية، ولم تثنه تحصيناتها ومتانة أسوارها وأبراجها عن ذلك، ولكن عمورية كانت محاطة بخندق ضخم لم يتمكن المسلمون في البداية من اختراقه، لذلك فكر المعتصم بخطة تمكنه من اختراق الخندق إذ قام بحشو جلود الأغنام التي كانوا يتناولونها بالتراب ، وأمر برميها في الحندق لردمه ،و بالفعل تم ذلك إلى أن امتلاً الحندق بالجلود ، و لكن لم تكن مستوية بشكل حيد فأمر المعتصم بملء الحندق بالأثربة إلى أن أصبح الحندق مساوياً للأرض التي بجانبه ،ليتمكنوا من وضع المنحنيقات مقابل السور لضربه، كما ظهر بوضوح اهتمام العرب بالآلات الحربية والعمل والتفكير بتطوير هذه الآلات، ليستفيدوا من استخدامها بشكل حيد كما حدث في وقعة عمورية، فقد أمر المعتصم بصنع عربات كبيرة كل عربة تتسع لعشرة رجال، و وضع لها عجلات تجرها، ليتمكن من مهاجمة الأعداء و هم داخل هذه العربة لحماية أنفسهم.

ئانياً: وحود فرق للاستطلاع موزعة مع الجيش، لتنبيه المسلمين على أماكن الخطر وتحركات العدو لأحذ الحيطة و الحذر.

ثالثاً: عمل الخليفة المعتصم و قواده على إيجاد تغرات في خطوط الدفاع لدى البيزنطيين ، وعملوا أيضاً على اقتناص الفرص، واستمالة العدد الأكبر من الأشخاص لمساعدتهم ، إن كان بالمال أو بالهدايا أو بالوعود بإعطائهم مناصب في حال انتصارهم، و يطلق البيزنطيون على هؤلاء اسم الحونة ويرى البيزنطيون بأن هؤلاء الخونة (كما يطلقون عليهم) هم من سلموا عمورية للعرب للسلمين.

فأول من ساعد العرب المسلمين في حصارهم على عمورية الشخص المسلم الذي تنصر في عمورية، ودلّهم على مكان الضعف في السور، أمّا الشخص الثاني فهو القائد (وندو) وهو من كان يتسلم قيادة المجموعة التي حاربت في مكان الضعف في السور، وهو من قرر أن يسلّم المدينة للمعتصم عندما رفض أصحابه في أن يساندوه في مواجهة هجوم العرب.

وهناك من يذكر بأن بطريق من بطارقة عمورية قد سلم عمورية للمسلمين، و البعض يقول بأن هناك شخصاً بيزنطياً استطاع المعتصم شراءه بعشرة آلاف درهم هو من سلم المدينة و دلهم على مكان الضعف في السور، وعلى الرغم من كثرة هذه الروايات و الاعتلاف حول من سلم المدينة، فقد كانت النتيجة واحدة وهي سقوط المدينة بأيدي العرب المسلمين.

بعد أن اقتحم المسلمون المدينة دخلوها و هدموا أسوارها و أحرقوا كنائسها وأديرتما ومنازلها، وقد قتل منها ما يقارب الأربعين ألف شخص، وأخذوا منها غنائم لا تعد و لا تحصى وتم أسر الآلاف من النساء والأطفال والرجال، وتوجهوا إلى معسكر المعتصم، الذي أمر بأن يفصل بين الأسرى الأشراف والأسرى العاديين كل على حده، و كان من بين الأسرى الأشراف، ياطس قائد القوات في عمورية، وئيوفيل البطريق الاستراتيج، و تيودور الخصى الأسباطير الأول، وكان

يلقب كراتيروس القوي، و قسطنطين الدنجار السباق و باسويس، و غيرهم و والي تورما قلونية وكان يدعى كالتوس مليسوس الذين حبسوا لمدة سبع سنوات. (١)

بعد أن هدم الخليفة المعتصم عمورية بأسوارها وكنائسها وأبراجها،أمر بترميم زبطرة وإقامة حصون أخرى حوفا، لحمايتها، وهي الحسينية، وبنو المومن، وابن رحوان، وطبارجي. (٢) ولكثرة أعداد الأسرى و السبايا الذين أسرهم العرب المسلمون، فقد قام الخليفة المعتصم بتقسيم الأسرى على قواده الأربعة الأفشين و أشناس و إيتاخ و جعفر الخياط، وحدد المعتصم خمسة أيام البيع الغنائم، فلكثرة الرقيق والسبايا كان ينادى على الرقيق خمسة خمسة وعشرة عشرة لمدة ثلاث مرات، والمتاع والأثاث الكثير يباع جملة واحدة، و قد باع المسلمون خلال هذه الأيام الخمسة الكثير وأما الباقي من المتاع والأثاث فقد أمر المعتصم بأن يحرق لفلا يعيقهم في مسيرتهم. (٦) لم يكن المعتصم يرغب في إنحاء حربه، خاصة وأنه علم بأن الإمبراطور ثيوفيل كان يجهز لبهاجمه لم يكن المعتصم يرغب في إنحاء حربه، خاصة وأنه علم بأن الإمبراطور ثيوفيل كان يجهز لبهاجمه وينهب عسكره، لذلك أرسل من يستطلع له أخبار الإمبراطور، أمّا هو فقد سار من عمورية إلى منطقة يقال لها وادي الجور، وهو واد قحط لا ماء فيه ولا زرع، ولم يستطع الأسرى متابعة المشي، لشدة العطش، فمن امتنع منهم عن المشي ضرب عنقه، وهكذا كان الناس والدواب يموتون عطشاً، وتمكن بعض الأسرى من قتل بعض الجنود والهرب وعندما علم المعتصم بما فعله العلم المعتصم بما فعله العتصم بما فعله المعتصم بما فعله المعتصم بما فعله المعتصم بما فعله المعتصم بما فعله العتصم بما فعله العتصر المعتصرة المعترف المعترف

" - فازيليف: العرب و الروم، ص٢٥١، العربني: الدولة البيزنطية، ص٥٨٥.

<sup>\* -</sup> فازيليف: العرب و الروم، ص١٥٣، أبو الفداء:المُختصر في أخبار البشر، ج٢،ص٣٦-٣٤.

<sup>&</sup>quot; - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٩،ص٩٦، مؤلف مجهول: العبون و الحدائق،ص٩٩، السرياني: تاريخ مبحائيل السيرياني الكبير، ج٢، ص٩٧، الحميدي(عبد العزيز بن عبد الله): التاريخ الإسلامي مواقف وعبر في حهاد المسلمين مع الروم، حدة، دار الأندلس الخضراء،د.ت،ص٨٨-٨٦.

الأسرى البيزنطيون،أمر حنوده بتفريق الشخصيات المهمة من البيزنطيين كالقادة والأشراف، وبأن يأخذ جميع الأسرى إلى الجبال، فتقطع أعناقهم ويرمون في الوادي، وقد قتل منهم ما يقارب ستة آلاف في وادي الجور<sup>(۱)</sup>، وفي منطقة أحرى لم تذكرها المصادر، ولعلها قريبة من وادي الجور، لأن قتل الأسرى حدث في المدة ذاتها.<sup>(۱)</sup>

ويبدو أن ما دفع المعتصم إلى مثل هذا العمل ،وهو قتل الأسرى، عدم قدرته على تلبية متطلباتهم من الماء والزاد ،حاصة وأن المسافة التي يحتاجها للوصول إلى الحدود الإسلامية طويلة وتحتاج إلى عدة أيام.

خلد الشعراء العرب نصر عمورية العظيم في قصائدهم، فقال محمد بن عبد الملك الزيات:

ولم يكتف الشعراء بمدح المعتصم و نصره العظيم، ولكنهم أيضاً قاموا بمدح القائد الأفشين، فقد قام الحسين بن الضحاك الباهلي<sup>(١)</sup> بمدحه، حاصة بعد وقعته مع الإمبراطور ثيوفيل ونصره الكبير عليه:

الأزدي: تاريخ الموصل، ص٧٤، حيث يذكر بأنه قد قتل خمسة آلاف من الناس دون تحديد المكان،
 الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج٩، ص٧٠، الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي المجهول، ص٠٥.

<sup>` –</sup> وادي الجور: لم أجد لها تعريفاً في المصادر والمراجع التي تمت العودة إلبها.

<sup>&</sup>quot;- الأزدي: تاريخ الموصل،ص٤٢٧.

أ - الحسين بن الضحاك: الحسين بن الضحاك بن ياسر الباهلي ،شاعر من ندماء الخلفاء قبل أصله من عراسان وقد ونشأ في البصرة وتوفي في بغداد، اتصل بالأمين العباسي ونادمه ومدحه ولما ظفر المأمون حافه الحسين فانصرف إلى البصرة حتى صارت الخلافة للمعتصم فعاد ومدحه ومدح الواثق، الأصفهاني: الأغاني، ج١، ص١٦٥ مره١٠ - ٢٠٠ ابن حلكان: وفيات الأعبان، ج١، ص١٥٥.

| حَمَّنِ أَثبت من رُكن إضمُ             | أئبت المُعْصُومُ عزّاً لأبي |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| لبني كاوس أم للاك العَحَمُ             | كلُّ بحدٍ دُونَ ما أَذَلهُ  |
| قَدَرُ اللهِ بِكَ عَنَّ المُّعت عَسَمْ | إنما الأفشينُ سيفٌ سلَّهُ   |
| غيہ ہر أمث بال كأمثال إرَّم            | لم يَدَع بالبدُّ من ساكنِة  |
| رَّهُ عن حجليْنِ بخيًا اللندم          | ثم أَهْدى سـ لماً بابِكَهُ  |
| فضَّ جُمْعَي أَهِ جميع أَ و هَزَم      | وقَرًا ئيوفيل طعناً صادقاً  |
| من نجا لَحْماً على ظَهْر وضَّمْ        | قَتِلَ الأكثر منهم و نجا    |

والشاعر الفذ الذي شاعت قصيدته بين بلاد العرب، و خلدت هذا النصر الكبير، هو الشاعر أبو تمام وقصيدته المشهورة في فتح عمورية، فأبيات هذه القصيدة تحمل في طياتها وصفاً دقيقاً لسير الجيوش نحو عمورية وتبين السبب الذي دفع المعتصم لتحهيز هذا الجيش العرمرم، ومن أبيات هذه القصيدة:

| في حده الحد بين الجد واللعب       | السيف أصدق أنباء من الكتب   |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| عنك المني خُفَّلا معسولة الحَلَبِ | يا يوم وقعة عمورية انصرفت   |
| والمشركين و دار الشرك في حبب(٢)   | أبقيت حد بني الإسلام في صمد |

الذهب المبيوك، ص٢٢١.

أ- المحاسني : شعر الحرب عند العرب،ص١٨٨-١٨٩،مناع (هاشم صالح): روانع من الأدب العربي (العصر المحاسني)؛ الإسلامي، الأموي، العباسي)؛ بيروت، دار ومكنية النهضة، ٩٩١ م،ص ٢١٦-٢١٧-٢١٨.

إنحا قصيدة سحلها التاريخ في سحله الحافل بالانتصارات لأنحا ارتبطت بذلك النصر الكبير الذي حققه المعتصم في عمورية.

بعد هذا النصر أحس الخليفة المعتصم بالفخر والاعتزاز مما حققه في وقعة عمورية وما استرده من كرامة للعرب.

وتذكر المصادر اليونانية بأن الإمبراطور ئيوفيل أرسل إلى الخليفة المعتصم وفداً برئاسة البطريق باسيل قائد حرسيون، يعرض عليه مبلغ مئتي ألف قنطار من المال فداءً لأسرى عمورية، ولا سيما أقرباؤه و حاصته، ولكن الخليفة المعتصم رفض عرض باسيل حاصة و أن حملته هذه كلفته مئة ألف قنطار، و طلب المعتصم تسليم نصر الكردي ومنويل، ولم يجب الإمبراطور طلبه (۱)، ولم تذكر المصادر العربية هذا الوفد.

كما أن المصادر اليونانية تذكر أيضاً وفداً أرسله الإمبراطور ثيوفيل إلى المعتصم في عام ٢٢٧ه ./ ٨٤١٨م، محملاً بالهدايا ويعرض الإمبراطور على الخليفة تبادل للأسرى، وكان رد الخليفة المعتصم بأن قبل هدايا الإمبراطور و أمر بتقليم هدايا مضاعفة للإمبراطور ثيوفيل و لوفده، ولم يرفض عرض الإمبراطور، لكنه أحاب الوفد نحن العرب نأبي أن نقارن المسلمين بالروم، لأن الله أعطاهم كرامة أعظم، ولكن إذا قدمت في أسرى المسلمين من دون مقابل، فسنكافئكم أضعافاً، واعلم أننا نحن المنتصرون، وقد عاد الوفد البيزنطي بحذه الرسالة و بالهدايا للإمبراطور و لم

۲۷.

<sup>\* -</sup> القنطار: وزن يعادل مائة رطل، القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ج٢،ص١٢ه.

<sup>\*-</sup> فازیلیف: العرب و الروم، ص۵۵.

يحدث تبادل للأسرى، ولكن حرت هدنة بين الطرفين، لانشغال كل شخص منهم بأمور أحرى.(١)

وبما أن المصادر العربية لم تذكر مثل هذه الحادثة، لذلك يجب النظر بحذر في مثل هذه الروايات، لحين صدور روايات أحرى تصدقها أو تنفيها.

وعلى هذا النحو انتهى زمن الخليفة المعتصم وهو يحمل في طياته فرحاً بانتصارات المعتصم على الأعداء البيزنطيين .

لا بد في نحاية الحديث عن هذا الصراع العسكري خلال المئة عام الأولى من تاريخ العباسيين بذكر بعض النقاط المهمة، فالعباسيون لم يتخذوا لحروبهم العسكرية ضد بيزنطة سياسة توسعية واضحة المعالم بشكل كافي، بل كانت غالبية هجماتهم وتوجهاتهم ردات فعل على ما تقوم به الحيوش البيزنطية من تحركات، أو كانت صوائف يغلب عليها الدافع الديني، فقد كانت السياسة المحومية.

وقد شغلت الحالة الخارجية العامة دوراً مهماً في هذه السياسة ، فنشوء إمارة عبد الرحمن الداخل في الأندلس أثر سلبياً على الخلفاء العباسيين، فانسلاخ بلاد الأندلس عن الدولة العباسية قد فت في عضدها ولم يتمكن الخلفاء العباسيون من إعادة فرض سيطرتهم على هذا الإقليم الغني، فكان هذا سبباً وحيهاً بالنسبة للعباسيين للعمل على الاحتفاظ بما يملكون من أقاليم تحت سيطرتهم.

كما أن ظهور الامبراطورية الكارولنجية دفع العباسيون إلى إقامة علاقات جيدة مع الأباطرة الكارولنجيين، كونحم كانوا هلي خلاف مع الإمبراطورية البيزنطية .

<sup>&#</sup>x27;- السرياني: تاريخ مبخائيل السرياني الكبير وج٣،ص٧٧، ابن العبري: تاريخ الزمان، ص٣٠.

هذه الأسباب مجتمعة أثرت في سياسة العباسيين تجاه بيزنطة وجعلتهم يسلكون الخط الدفاعي في أغلب الأحيان كما سبق وذكر، وذلك لانشغالهم في توراتهم الداحلية ولمحافظتهم على هيبة الدولة العباسية التي غالباً ما تتطلب بعض الهجمات والتي تمثلت بصوائف متتالية أحياناً ومتباعدة في أحيانٍ أحرى.

## رابعاً: العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين العباسي والبيزنطي ١٣٢-٢٣٢هـ / ٧٥٠/- ٨٤٧م:

كانت الحرب في العصر العباسي الأول سحالاً بين العباسيين و العدوَّة اللدودة الإمبراطورية البيزنطية في البر و البحر، و هذه الحرب التي كان المسلمون يشنونجا ضد بيزنطة لحماية حدودهم، أو تلك التي كانت تشنها بيزنطة ضدهم للاستيلاء على الممتلكات الإسلامية، كانت تفرض وحود الأسرى، والسبايا بين الطرفين الغالب والمغلوب.

وعمل المسلمون وبشكل دائم على إعادة أسراهم وسباياهم من البيزنطيين، ولهذا كان لزاماً أن يتم تنظيم فداء للأسرى بين الجانبين الإسلامي و البيزنطي، كما أنه في كثير من الأحيان احتاج الطرفان العباسي والبيزنطي إلى مدة من الهدوء والراحة، لإعادة هيكلة وتنظيم الشؤون الداخلية، ولذلك عقدت معاهدات الصلح بين الطرفين.

وما يميز العصر العباسي الأول في موضوع فداء الأسرى، هو أن فداء الأسرى بين الطرفين أحد شكلاً منظماً لأول مرة يعتمد على أسس وقواعد، فقد بدأ يظهر ما يسمى بالمراسلات بين الطرفين، لتنظيم عملية الفداء للأسرى والسبايا.

## أولاً: الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين العباسي والبيزنطي في العصر العباسي الأول:

شغلت معاهدات الصلح حيزاً كبيراً في تاريخ العلاقات العباسية البيزنطية، فكثيراً ما كان أحد الجانبين يطلب الصلح من الآخر، فإمّا أن يقابل بالرفض أو بالقبول، وفي العصر العباسي كان الجانب البيزنطي هو من يبادر في طلب الصلح ولذلك اهتمت الإمبراطورية البيزنطية بالعلاقات الدبلوماسية بشكل كبير.

فقد سارت الدبلوماسية البيزنطية حنباً إلى حنب مع القوة العسكرية في خطين متوازين يعملان معاً، وقد يسبق أحدهما الآخر أحياناً لكنهما يمثلان حناحا السياسة البيزنطة الخارجية، وكثيراً بل ودائماً ما عوضت الدبلوماسية النقص الذي كان يعتري القوة العسكرية في معظم الأزمات، فالدبلوماسية كانت سلاح بيزنطة التقليدي. (1)

وكان أول طلب للصلح قد تم في العصر العباسي الأول في العام ١٣٩ هـ . /٧٥٦ م لكنه قوبل بالرفض.

إذ عمل الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الخامس على طلب الصلح من المسلمين، وذلك بعد أن تعرض لهجومين مسلحين قويين من قبل المسلمين، ولم يتمكن الإمبراطور و حنوده من ردَّ هذين الهجومين.

وفي العام ١٣٩هـ ./٧٥٦م توجه القائد جعفر بن حنظلة البهراني من ملطية و توغل في بلاد الروم واستطاع أن يستولي على عدة حصون بيزنطية، ولم يتم ذكر أسماء هذه الحصون، ولذلك

<sup>&#</sup>x27; - عبد الحميد (رأفت): الإمبراطورية البيزنطية العقيدة والسياسية، القاهرة، دار قباء للنشر والطباعة، ٢٠٠٠م، ص ٢٥٩.

عندما أحس الإمبراطور قسطنطين الخامس أن المسلمين قد استعادوا قوتهم وأنه في وضع لا يسمح له بالمواجهة طلب الصلح من المنصور لكنه رفض طلب الإمبراطور.(١)

وفي العام ١٥٥ه ./٧٧١م، عرض الإمبراطور قسطنطين الخامس الصلح على الخليفة المنصور، ودفع له الجزية تأميناً لحدوده مع المسلمين، وذلك كي يتفرغ لأموره الداخلية وحروبه مع المبلغار، إلاّ أنّ المنصور رفض طلب الإمبراطور، وأدرك أن البيزنطيين يعانون من نقاط ضعف ونتيجة لذلك قاموا بطلب الصلح منه، فقرر استغلال هذه الفرصة والمبادرة بالهجوم عليهم.

وهكذا مرَّ عصر الخليفة المنصور، من دون أن يعقد فيه الطرفان العربيَ المسلم والبيزنطيَ أية معاهدة للصلح.

وجاء عصر الخليفة محمد المهدي، واستطاع المسلمون تحقيق انتصارات باهرة ضد بيزنطة، عاصة وأن الإمبراطورة إيرين كانت كثيرة الانشغال بالشؤون الداخلية الدينية لدولتها، وكان هدفها الكبير قد يقتصر على إعادة عبادة الأيقونات وإعطائها الشرعية الدينية، وفي العام ١٦٦ه ١٦٦٨ م عقدت معاهدة صلح بين العباسيين و البيزنطيين بعد أن تمكن ابن الخليفة المهدي هارون من قيادة حملة كبيرة في العام ١٦٥ه م ١٨٨٧م، واستطاعت هذه الحملة الانتصار على الحيوش التي أرسلتها إيرين، و استطاع قائد الجيش العباسي هارون الوصول إلى خليج بحر البوسفورالذي تقع عليه القسطنطينية. وهنا طلبت الإمبراطورة إيرين منه الصلح، فوافق هارون على طلبها .

'- الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج٧،ص٠٠٠،ابن الأثير:الكامل ،ج٥،ص٨٤٨،ابن كثير :البداية و النهاية

ج ١٠، ص٧٤، ماجد:العصر العياسي الأول، ص١٤٧.

حيث عقدت معاهدة الصلح بين الطرفين في عام ١٦٦ه . / ٧٨٢م، ونصت على شروط عدة هي:

- ١ عقد معاهدة صلح بين القوتين المتحاربتين لثلاث سنوات .
- ٢ تدفع إيرين حزية سنوية للعباسيين وتسددها على دفعتين في شهري نيسان وحزيران
   من كل عام ، ومقدارها يتراوح بين سبعين ألفا وتسعين ألف دينار.
  - ٣- يتم تبادل الأسرى بين الطرفين .
- ٤ تلتزم بيزنطة بفتح الأسواق للتحار العرب في رحلة العودة، وتقوم بإمداد حيش
   هارون بالأدلاء في طريق العودة.
  - ٥- يسمح للحيش بالرجوع بكل غنائمه و من دون اعتراض أو مقاومة. (١٠

وهنالك خلاف بين المصادر العربية والمصادر البيزنطية حول الطرف الذي طلب الصلح أولاً، فالمصادر العربية تذكر بأن صائفة عام ١٦٥ ه . ٧٨١/ م كانت صائفة مهمة على صعيد النحاحات التي حققها هارون وقواده، تمكن هارون من الوصول إلى الخليج، ووصل إلى وادي تحر سانجاريوس المطل على البحر الأسود، ولكنه تفاحأ بقدوم القائد البيزنطي انطونيو مع قواته في محاولة لقطع الطريق عليه للتقدم، وحاول هارون التخلص من هذا الحصار، لكنه تفاحاً بأن البيزنطيين قد أرسلوا قوات أحرى لمحاصرته من

<sup>&#</sup>x27;- الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج1، ص17، ابن شداد : الأعلاق الخطيرة ، ج1، ق2، ص177-٢٢٧ ، ابن المجوزي : المنتظم ، ج ٨ ، ص٢٧٧ ، مؤلف مجهول : العبون والحدائق، ص٢٧٩ ، ربيع : دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية ، ص ٢٢٦، سيديو : تاريخ العرب العام ، ص ١٨٧، حلوب : إميراطورية العرب، ص ٢٦٥ ، لانجر : موسوعة تاريخ العالم، ص ١٨٥ .

الخلف، وهكذا كان موقف هارون حرجاً، وهو محاصر بين الطرفين، وموجود بين الجبل والبحر ولا يستطيع الحراك. (1)

بعد هذه الحادثة تذكر أغلب المصادر العربية بأن الإمبراطورة إيرين طلبت الصلح من هارون و وافقت على شروطه، وأعطته الفدية<sup>(٢)</sup>.

بينما المصادر البيزنطية تذكر أحداثاً لم تذكرها المصادر العربية، وهي خيانة القائد البيزنطي تاتزايتس قائد النيم (البند) البوكلاري، الذي تمكن من أن يرسم خطة للمسلمين استطاعوا من علاقا قلب حسارتهم إلى انتصار.

ولم تذكر المصادر أسباب انضمامه إلى حانب العرب المسلمين، ومن المكن أن يكون الرشيد قد استماله بالمال، أو استطاع أن يقنعه بأن يعطيه مكاسب إن تمكن الرشيد من الخروج سالماً منتصراً.

فقد استطاع هارون أن يكسب تاتزايتس إلى صفه، وهو الذي أشار عليهم بطلب التفاوض مع البيزنطيين، وتمكن تاتزايتس من أن يقنع القائدين: أنطونيو، وبيترستوراكيوس، بقبول التفاوض مع هارون، وتوجه هؤلاء القادة إلى معسكر هارون، وهناك تم إلقاء القبض عليهم، وحدثت

أ- ابن حباط: تاريخ حليفة بن حباط، ص ٤٣٨، الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨، ص ١٥٣، الأزدي: تاريخ الموصل، ص ٢٤٦، ابن الأثير: الكامل، ج ٦، ص ٢٦٠، ابن شداد الأعلاق الخطيرة، ج ١، ق ٢، ص ٢٣٧، ابن كثير: البداية والنهاية، ج ١٠، ص ١٤٧، مؤلف مجهول: العبون والحدائق، ص ٢٧٩.

242

<sup>&#</sup>x27; – الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج.٨، ص١٥٢حيث يقول" دخل مدخلاً صعباً" ، ابن الأثير: الكامل. ج.٢، ص٦٥

الفوضى في الجيش البيزنطي، وسار هارون حتّى وصل إلى أبواب القسطنطينية، فخافت إيرين، وأرسلت إليه تطلب الصلح. (١)

إن ما ذكره المؤرخون السريان والبيزنطيون بأن السبب الذي حعل إيرين تطلب الصلح من الرشيد، هو ضعف النساء، وبأن المسلمين في البداية، هم من كانوا قد طلبوا الصلح، وذلك بسبب التضييق الذي حدث لهارون وحيشه، و الحصار الذي فرض عليه ، وقد تم الحديث عن ذلك بالتفصيل في الفصل الثالث . (٢)

ثمّ مضى عصر الخليفة محمد المهدي، وحمل في طياته هذا الصلح مع الإمبراطورة إيرين بشروطه القوية .

وبعد عصر الخليفة محمد المهدي، حاء عصر الخليفة هارون الرشيد الذي استحوذ على اهتمام المؤرخين والكتاب، للأحداث المهمّة التي حرت في عصره، وخاصة فيما يتعلق بالبيزنطيين، فقد استطاع هذا الخليفة أن يجبر أباطرة بيزنطة على طلب الصلح أكثر من مرة، واستطاع أن يأخذ الجزية من الإمبراطور نفسه.

ففي العام ١٨٠ه / ٢٩٦٦م، تحرك الخليفة هارون الرشيد مع حيش ضخم وبحهز بشكل كبير، ضم قواداً أقوياء أمثال عبد الملك بن صالح، وولده عبد الرحمن بن عبد الملك، واستطاع الخليفة وقواده شن غزوات وغارات منظمة، ومستمرة دامت حوالي عامين من عام ١٨٠ه /٧٩٦ م

' - عبدالله: العلاقات السياسية، ص٢٢-٢٢٦-٢٢٢.

أحس الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨، ص ١٥٦، ابن الأثير: الكامل، ج ٦، ص ٦٦، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج ١ ق ٢، ص ٢٦٥.
 الخطيرة، ج ١ ق ٢، ص ٢٣٧، السرياني: تاريخ مار مبحائبل السرياني الكبير، ج ٢، ص ٤٢٤.

حتى عام ١٨٦ه ./٧٩٨م تمكن حلالها حيش المسلمين من الاستيلاء على حصن الصفصاف واستولى المسلمون على المعسكر البيزنطي ومعداته في ليديا، واحتلوا مالاجينا<sup>(۱)</sup> و أفسوس <sup>(۱)</sup>. ونظراً لهذه الانتصارات المتتالية التي حققها المسلمون، والتي كبدت بيزنطة عسائر فادحة، فقد أرادت الإمبراطورة إيرين أن تحفظ ماء وجهها أمام شعبها، وأرسلت سفارتها تطلب الصلح مع المسلمين في العام ١٨١ه ./٧٩٧م، لكن طلبها رفض وتابع المسلمون تحركهم وعادت إيرين وطلبت الصلح مرة ثانية، وأيضاً رفض الرشيد الصلح معها ، إلى أن تعرضت الحدود الإسلامية للمحوم الحزر في العام ١٨٦ه ./٩٩٧م حيث قبل الرشيد طلب الإمبراطورة للصلح، وهكذا عقدت هدنة بين الطرفين العباسي والبيزنطي مدتما ثلاث سنوات، وثم الاتفاق على أن يتم تبادل للأسرى ، وأن تدفع الإمبراطورة الحزية للرشيد، ولم يحدد مقدار الحزية والأرجع أنما كانت تدفعها من قبل. (۱)

بعد أن خلعت الإمبراطورة إيرين لم يحافظ البيزنطيون على معاهدة الصلح التي عقدتها الإمبراطورة إيرين مع الخليفة هارون الرشيد، فقد قام الإمبراطور نقفور بنقض الصلح، وأرسل

<sup>&#</sup>x27; – لبديا ومالاجبنا: لم تذكر المصادر التي تمت العودة إليها موقع هذه الأماكن ولكن بعض المراجع ذكر بأنما حصون تقع على أطراف الإمبراطورية البيزنطية، العربني: الدولة البيزنطية ، ص٢٤٢.

<sup>١٦٤ - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص٢٦٩، الأزدي: تاريخ الموصل، ص٢٩٣، ابن الأثير: الكامل، ج٢، ص١٩٦، ابن العبري: تاريخ مختصر الدول، ص٢٢٢، ماحد: العصر العباسي الأول، عبد الله: العلاقات السباسية ، ص٢٧٣.</sup> 

<sup>&</sup>quot;-المسعودي:التنبيه والإشراف، ص١٩٥، ابن خلدون:تاريخ ابن خلدون،ج٢،ص٣٢٥،النويري:نماية الأرب في فنون الأدب، ج٢٢،ص١٤٨-١٤٩،لانجر:موسوعة تاريخ العالم ،ص٤٨٦،علي:مختصر تاريخ العرب، ص١٨٧، مصطفى: التاريخ العباسي،ص٢٧٧، ماجد:العصر العباسي الأول، ص٢٨٨.

رسالة إلى الخليفة يخبره بنقض الصلح، ويطالبه بإعادة الأموال التي أعدّها الرشيد من إيرين، ونتيحةً لذلك قام الرشيد بشن حملة ضد الإمبراطورية البيزنطية في العام ١٨٧ه . ١٨٨م، واستطاع أن يصل إلى أبواب هرقلة، وهنا سارع نقفور إلى طلب الصلح ، وأرسل للرشيد يتوسله بقبول الصلح فوافق الخليفة الرشيد وعاد المسلمون إلى بلادهم منتصرين (١٠).

والملاحظ هنا بأن الإمبراطور الجديد لم يتمكن من مقاومة الرشيد، والسبب في ذلك يعود إلى أن بيزنطة كانت لا تزال تعاني من أثار ثورة القائد باردانس توركس، الذي تمكن من فرض سيطرته على تُغور أسيا الصغرى، وتعاونت معه أعداد كبيرة من الجيش البيزنطي .(٢)

فرض الخليفة هارون الرشيد على الإمبراطور نقفور في هذا الصلح ألا يبني البيزنطيون أيّ حصن من الحصون المهدمة، وأن يدفع الإمبراطور نقفور للرشيد حزية، وقد ثبّت أبو العتاهية الجزية التي دفعها نقفور للرشيد شعراً فقال :

تحللت الدنيا لهارونَ ذي الرضى وأصبحَ نقفورُ لهارونَ ذميًا. (٣)

لم تذكر المصادر مقدار الجزية بشكل واضح، والأرجح أنما كانت تساوي مقدار الجزية التي كانت تدفعها الإمبراطورة إيرين للرشيد.

أ- الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ، م ، ٣١٨م ، ابن الأثير: الكامل، ج ٦ ، م ، ١٨٥ ، السيوطي: تاريخ الخلفاء، م ، ٢٨٨م ، ابن العبري: مختصر تاريخ الدول، ص ٢٤٤، ابن عذاري: البيان المغرب في أخيار الأندلس والمغرب، ص ٢٩٠.

أ - العريني: الدولة البيزنطية، ص٢٤٢.

<sup>&</sup>quot; - مجموعة من الباحثين:الرقة درة الفرات بص٢٠٣.

لم يحافظ البيزنطيون على الصلح مع المسلمين، وإنّما نقضوه مستغلين قدوم الشتاء خاصة، وأن المسلمين كانوا معتادين على الغزو في الصيف والربيع، ونادراً ما كانوا يغزون في الشتاء؛ لعدم تحملهم برودته، ولعدم توفر المراعي للحياد، وهكذا هاجم الإمبراطور مرعش، وأخذ أعداداً كثيرة من الأهالي وكان هذا قد تمّ في عام ١٩٥ه ./ ١٨٥٥م، و ردًا على ذلك، فقد حهر الخليفة الرشيد حملة ضخمة وتوجه إلى الأراضي البيزنطية، وتمكن من الاستيلاء على هرقلة ، وأراد أن يتابع مسيره لكن الإمبراطور نقفور أرسل يطلب الصلح، ويؤكد للرشيد بأنه سيدفع له خمسين ألف دينار مقابل الانسحاب، لكن الرشيد رفض الرحيل هكذا بل طلب من نقفور أن يرسل الجزية عن رأسه، ورأس ولده، وعدد من البطارقة، إضافة إلى أهل بلده كل عام.

قبل نقفور طلب الرشيد، وأرسل ثلاثمته ألف دينار للرشيد، واشترط الخليفة هارون الرشيد على الإمبراطور نقفور ألا يعيد إعمار هرقلة، وبالمقابل طلب من الرشيد عدم تخريب حصون ذي الكلاع وسنان وصملة .(١)

وتجدر الإشارة هنا إلى أن معنى الجزية الذي كان يطلقه المسلمون على المبالغ المالية التي كانوا يأخذونها من الأباطرة البيزنطيين، لا يأخذ معنى الجزية الحرفي في الإسلام، أي أن البيزنطيين تحولوا إلى أهل ذمة للمسلمين ، لا بل كان لهم سيادتهم السياسية والعسكرية المستقلة .

ويلاحظ هنا بأن العصر العباسي الأول، كان عصر الخلفاء الأقوياء، وكان يحمل في ثناياه معاهدات الصلح ذات الشروط القوية والملزمة للبيزنطيين بمطالب كبيرة وأموال ضخمة، استطاع

ابن خباط: تاريخ خليفة بن خباط، ص٩٥٥، الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص٣٢١، الأزدي: تاريخ الموصل، ص٩٠٥، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢، ص٩٥٥، لانجر: موسوعة تاريخ العالم، ص٩٨٦.

الخلفاء بحكمتهم وقوتهم وشحاعة حنودهم أن يحققوا لدولتهم هذه الانتصارات، وغالباً ما كان البيز نطيون هم الذين يطلبون الصلح .

ثانياً: فداء الأسرى بين العباسيين والبيزنطيين:

## ١- معنى الأسر والسبى لغة واصطلاحاً:

في البداية لا بد من تعريف الأسير، و توضيح الخلاف بين الأسرى و السبايا.

فمعنى "الأسر" في اللغة العربية الحبس و الشد و الأخذ و الخلق، ومصدره "الأسر" بضم الهمزة وسكون السين، و الإسار: القد الذي يؤسر به، يقال: ليس بعد الإسار إلا القتل و الجمع أسر، ومنه الحبل الذي يشد به الكتف، ولذلك سمي المأخوذ في الحرب "أسيراً" لأنه كان يشد به، ثم أطلق عليه ذلك و إن لم يشد بالحبل.

و الأسير: الأحيذ و كل محبوس في قدّ أو سحن.

ويقال: أسرت الرجل أسرأ وإساراً، فهو أسير و مأسور و الجمع أسرى و أسارى(''.

وقوله تعالى: "و يطعمون الطعام على حبه مسكينًا و يتيمًا و أسيرًا ".(٢)

وقد عرّف الماوردي الأسرى في الاصطلاح بقوله: "الأسرى هم المقاتلون من الكفار، إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياءً".(")

أ - ابن منظور: لسان العرب، ج١، ص ٦٠، الرازي: مختار الصحاح، ص ٢٠.

أقرآن الكريم :سورة الإنسان آية ٨.

<sup>&</sup>quot;- الماوردي: الأحكام السلطانية، ص١٦٧.

ولم يقتصر إطلاق لقب الأسير على المقاتل الذي يؤسر في الحرب، وهو يحمل السلاح، بل يدخل في لفظ الأسير كل من حمل السلاح ضد الإسلام، و هو قادر على الحرب، سواء أكان حندياً أصلياً، أو متطوعاً، أو مرتزقاً، أو حاسوساً، والجندي الذي لم يوجد في ساحات القتال، والتحار، وأهل الصناعات، والمسافرون من الدولة العدوة الذين وصلوا إلى دار الإسلام ضالين، فيمكن أن يأخذوا أسرى، واللاحثون من أهل الحرب إلى أحد المسلمين في أثناء القتال أو بعد انتهائه. (1)

وأوضح الماوردي هذه الحالات من الأسر بقوله إن الأسير هو: "من كان منهم مهيباً أو مكترى لم يباشر قتلاً ولا حرحاً، ولا أخذ مالاً...عزر وحزر وحاز حبسه، ولا يجاز به إلى قطع ولا قتل.. ". (٢)

ويخرج من هذا اللفظ كل من لا يقدر على حمل السلاح من أطفال، أو شيوخ، أو نساء، أو رهبان، ومطلق العجزة الذين كان يطلق عليهم السبايا. (٢)

هذا ما كان يدل عليه لفظ الأسير،أما السبي، ففي اللغة العربية يقال سبيت النساء سبياً و سباءً ووقع عليهن السباء، و هذه سبية فلان: للحارية المسبية.(<sup>د)</sup>

<sup>&#</sup>x27; - عامر :أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية، ص٤٨.

<sup>· -</sup> الماوردي: الأحكام السلطانية، ص ٥٦.

<sup>&</sup>quot; - سلطان (محمد سامي محمد خير): معاملة الأسرى في الحروب الصليبية ،بيروت ،جامعة بيروت العربية، ٢٠١٠م،ص٢٢

أ- الفيروز أبادي (محمد بن يعقوب ت ١٤٠٤هـ ./١٤٠٤م) :القاموس المحبط ، بيروت، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، د.ت، ص ٣٣٦، محموعة من المؤلفين: المعجم الوسيط، ١٩٩٠، ١٩٩٠م.

أما السبي اصطلاحاً: فهو لا يكاد يخرج عن التعريف اللغوي المتقدم، و كذلك التفريق بين السبايا والأسرى.

فالسبايا هم الصبيان والنساء الذين ظفر المسلمون بأسرهم أحياء، و الأسرى هم الرحال، والمقاتلون الذين ظفر المسلمون بأسرهم أحياء.(١)

عندما لم يكن هناك مفرً من صدام المسلمين بغيرهم، كان لابد من أن تترتب على هذا الصدام نتائج، وأن يكون من بين هذه النتائج وقوع الأسرى و السبايا من الطرفين المتحاربين، وأن تجري المراسلات، لإنقاذ هؤلاء الأسرى و السبايا من الطرفين. (٢)

أما فداء الأسرى الذي كان يتم بين الطرفين العباسي والبيزنطي، فإما أن يكون شرطاً من شروط معاهدات الصلح يتفق عليه الطرفان، وإما أن يحدد الطرفان موعداً للفداء من دون أن يسبق معاهدة صلح.

وفي العصر العباسي الأول نظمت عملية الفداء بشكل واضح، ولم تعد تتم بشكل عشوائي، بل كان يسبقها سفارات، لتحديد موقع الفداء وتاريخه، ومن سيفتدى وإلى ما هنالك من ترتيبات تتعلق بذلك، ويلاحظ في أمر الفداء احتلاف المؤرخين حول تحديد تاريخ كل فداء، وعدد الأفدية التي حدثت بين الطرفين.

ولهذا سيتم الحديث عن جميع الأفدية مع ذكر الخلاف بين المؤرخين حولها.

\* -الزحيلي: آثار الحرب في الفقه الإسلامي،ص٥٨.

**የአተ** 

<sup>&#</sup>x27; - الماوردي: الأحكام السلطانية، ص ٢٧، الزحيلي: آثار الحرب في الفقه الإسلامي، ص٢٦٤.

ولا بد من التمييز بين الفداء والتبادل لغوياً، فالفداء ما يقدم من مال وغيره لتخليص المُفَدِي، وفِدَاءً أي استنقذه بمال أو غيره فخلصه مما كان فيه ففداه بماله وفداه بنفسه. (1)

فالفداء بشكل عام كان يتم بدفع الأموال، لإنقاذ الأسير، أما التبادل فهو من كلمة (بادل) أي بادل الشيء بغيره مُبَادلة وبدالاً أحذه بدله وبادل فلاناً أعطاه شيئاً منه بدله. (٢) وعلى الرغم من الخلاف في المعنى اللغوي للكلمتين، إلا أن الأفدية في العصر العباسي كان يتم فيها التبادل ودفع الأموال

حرى أول فداء بين العباسيين والبيزنطيين زمن الخليفة المنصور، وعلى الرغم من اعتلاف المؤرخين أمثال ابن عياط، و البعقوبي، والمسعودي في تحديد تاريخ هذا الفداء، إلى حانب عدم اهتمام المصادر الإسلامية بتفاصيل هذا الفداء، وعدم ذكرها، فقد رفض المنصور طلب الإمبراطور قسطنطين الخامس للصلح في العام ١٣٩ه /٧٥٦م، ولكنه قبل أن يتم تبادل للأسرى بين الطرفين المنام المسلح في العام ١٣٩ه /٧٥٦م، ولكنه قبل أن يتم تبادل للأسرى بين الطرفين المنام المناهدة المناهدين ال

لم يحدد المكان الذي حرى فيه هذا التبادل، كما لم يحدد عدد الأسرى، أو حتى طريقة التبادل. والفداء الثاني الذي حدث في عصر الخليفة المنصور كان عام ١٥٢ه ./٢٦٩م، حيث شعر الطرفان العربي والبيزنطي بحاجتهما إلى التهدئة، لإعادة تقوية حيوشهما وتنظيمها فقاما بتبادل للأسرى في عام ١٥٢ه ./٢٦٩م، وكان التبادل يتم رجل برجل وامرأة بامرأة وطفل بطفل،

\* - الرازي: مختار الصحاح، ص١٥، بحموعة مؤلفين: المعجم الوسيط، ص٥٥.

<sup>&</sup>quot; - الرازي: مختار الصحاح ، ص٣٦٧، مجموعة مؤلفين: المعجم الوسيط ، ص٧٠٣.

<sup>&</sup>quot; - الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج٧،٠٠٠ ه، ابن الأثير: الكامل؛ ج٥،٥٥٨ ه. ماحد: العصر العباسي الأول؛ ص١٤٧.

وكان المنصور قد اشترط على الأسرى البيزنطيين أن يطلقوا لحاهم ويغطوا رؤوسهم (١٠)، ولم يذكر المكان الذي حرى فيه الفداء.

والملاحظ أن الفدائين السابقين لم يتم ذكرهما عند غالبية المصادر، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو، هل كانت هذه الأفدية تتم بشكل عشوائي؟، ألم تجرِ مراسلات بين الطرفين لتنظيم عمليات التبادل ؟.

مما لا شك فيه أن هنالك طرفاً ثالثاً كان يتوسط بين الطرفين العربيّ المسلم والبيزنطي، لتنظيم مثل هذه الأحداث ولكن المصادر لم تذكر هذه التفاصيل.

بعد هذه الأحداث توفي الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور والإمبراطور البيزنطي قسطنطين الخامس في العام نفسه ١٥٨ه ./٧٧٥م، وتسلم عرش الخلافة الإسلامية الخليفة محمد المهدي ابن الخليفة المنصور، وسار على خطا والده في الدفاع عن حدود دولته من خطر البيزنطيين، وتسلم عرش الإمبراطورية البيزنطية ابن الإمبراطور قسطنطين الخامس الإمبراطور ليو الرابع.

كانت الأجواء العامة للعالمين العربي الإسلامي والبيزنطي آنذاك توحي بأن العلاقات بين الخليفة المهدي والإمبراطور ليو الرابع ستميل نحو الهدوء والسلام، والسبب في ذلك هو أن الإمبراطور ليو الرابع عمل على إطلاق سراح الأسرى المسلمين الذين كانت الإمبراطورية قد أسرتهم لديها

<sup>&</sup>quot; - ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج ١ ، ق ٢ ، ص ٢ ٢٠ ، عبد الله: العلاقات السياسية ، ص ٢٦ ، عبد الله: العلاقات السياسية ، ص ٢٦ ،

من قبل، ورد الخليفة المهدي بالمثل فقد أطلق سراح الأسرى البيزنطيين لديه مع من أطلق سراحهم من السحون('').

لم يكن هذا الفداء متفقاً عليه بين الطرفين، وإنما كان مبادرة سلمية قام بما الطرف البيزنطي لأول مرة تجاه المسلمين، ولم يكن الخليفة العباسي المهدي أقل كرماً من الإمبراطور ليو الرابع لإطلاقه سراح الأسرى المسلمين، بل ردّ بالمثل عندما أطلق سراح من لديه من الأسرى البيزنطيين.

كان هذا أول تحرير للأسرى في عصر المهدي، أما تبادل الأسرى الثاني، فقد كان هنالك خلاف بين كلا بين المؤرخين حول تاريخ هذا الفداء، ففي عام ١٦٦ه ، ٧٨٢/م تم تبادل للأسرى بين كلا الطرفين نتيجة للصلح المعقود بين العباسيين والبيزنطيين .(٢)

وهنالك مصدر وحيد ذكر بأن الفداء حرى في العام ١٦٧هـ . ٧٨٣/م، وحرى الفداء بإشراف القائد عبد الحميد بن الضحاك. (٢)

ولم تذكر المصادر تفاصيل هذا التبادل والأرجع أنه تم إطلاق الأسرى من دون أية مراسم.

أ - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨،ص١١٧،الأزدي:تاريخ الموصل،ص٣٦٨،ابن الأثير: الكامل، ج٢، ص٤١، مؤلف مجهول: العبون والحدائق، ص٢٧٠، السرياني: تاريخ مبحائبل السرياني الكبير، ج٢، ص٤٢١-٤٢٢-٤٢٣.

أ - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٦ ، ص٦٦ ، ابن شداد : الأعلاق الخطيرة ، ج١ ، ق٢، ص٢٣٦ - ٢٣٧ ، ابن الجوزي : المنتظم ، ج٨ ، ص٢٧٧ ، مؤلف مجهول : العبون والحدائق ، ص٢٧٩ ، ربيع : دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية ، ص ٢٧٩ ، صديو: تاريخ العرب العام ، ص ١٨٧ ، حلوب : إمبراطورية العرب ، ص ٣٣٥ ، لانجر : موسوعة تاريخ العالم، ص ١٨٥ .

<sup>&</sup>quot; – ابن خباط:تاریخ خلیفة بن خباط؛ص٤٣٩.

وحدث فداء آخر للأسرى بعد أربع سنوات من تاريخ معاهدة الصلح، علماً أنَّ البيزنطيين كانوا هم الذين بادروا بحذا الفداء، فقد قدموا ليفدوا أسراهم بأسرى المسلمين . ``

وكان هذا الفداء مع بداية تسلّم الخليفة هارون الرشيد عرش الخلافة الإسلامية في عام ١٧١ه ١٧٨٠م،

ولا يمكن نفي هذا التبادل أو تأكيده، لعدم وجود مصادر كافية تساعد في ترجيح حدوثه أو نفيه، ومن الممكن أن تكون الإمبراطورة إيرين أرادت أن تتمثل يزوجها حين أطلق سراح أسري المسلمين لديه عندما تسلّم الخليفة المهدي عرش الخلافة كمبادرة سلمية تجاه المسلمين.

ويلاحظ الاختلاف في تحديد العام كما يلاحظ أيضاً عدم إجماع المؤرخين حول الفداء الذي تمَّ في عام ١٨٣هـ /٩٩٧م، ويذكر بأن هذا الفداء كان بناء على معاهدة الصلح التي عقدت مع إيرين في هذا العام، فقد ذكر البعض بأنه في عام ١٨٣هـ . /٩٩٧م حدث فداء بين البيزنطيين والمسلمين، ولكنه فداء منتظم، فقد شارك فيه من الطرف العربي المسلم ابن الخليفة هارون الرشيد القاسم، وكان هو من تولى القيام بالفداء وكان مع القاسم أبو سليم فرج الخادم التركي الموكل بالاهتمام بطرسوس ، و الذي أحضر معه ما يقارب من ثلاثين ألف رحل من المرتزقة، أما من الجانب البيزنطي، فقد كان – كما ذكر المصدر – الملك نقفور الذي توجه ومعه بالطبع عدد من الشخصيات البيزنطية المهمَّة، وحضر هذا الفداء أعداد كبيرة من العلماء والأعيان

<sup>&#</sup>x27; – ابن خباط:تاريخ خليفة بن خباط،ص١٤٨.

المسلمين، والكثير من أهالي وسكان الثغور، وتم فداء ثلاثة آلاف وسبعمئة أسير من الطرف المسلم، ولم يحدد عدد الأسرى البيزنطيين. (1)

ما يلاحظ في هذا الفداء بأن المصدر إن كان قد قصد أن الإمبراطور نقفور هو من قام بالفداء كونه إمبراطوراً، فقد أحطاً، وذلك لأن الإمبراطورة إيرين كانت ما تزال على رأس السلطة هي وابنها قسطنطين، أما إن كان المصدر قد قصد بأن نقفور شارك بالفداء بصفته وزيراً للمالية فهذا ممكن، ولكن المصدر حين ذكر الحادثة قال: الملك نقفور، فالاحتمال الوارد هذا بأن المصدر أحطاً في ذكر اسم الإمبراطور البيزنطي، وبأنه من الممكن أن يكون هذا الفداء قد حدث في عهد إيرين.

أما المصادر العربية الأعرى، فلا تذكر تاريخ هذا الفداء في عام ١٨٣ه ./ ٢٩٩٩م وإنما تذكر أنّ هذه التفاصيل والأحداث، كانت حاصة بالفداء الذي حدث في عام ١٨٩ه . / ٢٠٨٩م، فبعد أن حاصر الخليفة هارون الرشيد مدينة هرقلة طلب نقفور الصلح والاتفاق على عملية فداء تتم بين الطرفين ويذكر بعض المؤرخين أن هذا الفداء كان أول فداء حرى في العصر العباسي الأول، وكان في عصر الرشيد، والفداء حرى على نحر اللامس القريب من طرسوس، وكان المسؤول على إحراءات الفداء القاسم بن الرشيد وكان معه أبو سليم فرج الخادم المسؤول عن طرسوس، وسالم البرلسي البربري الذي أحضر معه ثلاثين ألفاً من المرتزقة، ويذكر أنه أيضاً حضر الفداء أهل النغور جميعاً، بالإضافة إلى توافد أعداد هائلة من سكان المدن الأحرى، ووصل ما يقارب

' - ابن الأثير : الكامل ، ج ٦ ، ص ١٥، دحلان: الفتوحات الإسلامية، ص ١٩٨ ، فرحان (عيد الكريم): أسرى الحرب عبر التاريخ، بيروت، دار الطلبعة، ١٩٧٩م ، ص ١١٥ . خمسمته ألف شخص إلى منطقة نمر اللامس، وعمد العباسيون إلى الحضور بعدة وعتاد من أفضل ما يكون، فقد كان الخيل والسلاح والعتاد الإسلامي على درجة كبيرة من الاهتمام والرعاية حتى اللباس كان متميّزاً، وكان هذا أيضا حال البيزنطيين الذين قدموا بالمراكب الحربية إلى نحر اللامس، وهم مرتدون اللباس المتميز أيضاً ومعهم أسرى المسلمين.

وقد تم فداء عدد كبير من الأسرى ، لذلك أخذت عملية الفداء وقتا طويلا تم خلافا فداء ثلاثة ألاف وسبعمئة أسير من المسلمين، وقد بقي المسلمون في اللامس ما يقارب أربعين يوماً في المنطقة، مابين تحضير للفداء وأحداث الفداء، ومن ثم الرحيل عن المنطقة، ونظراً للأعداد الكثيرة التي تمكن العباسيون من فك أسرها، فقد قيل في حينها إنّه: ((لم يبق بأرض الروم مسلم إلا فودي به )).(1)

وحلد الشعراء هذا الفداء في قصائدهم، فقد قال فيه مروان بن أبي حفصة :

فُكُتُ بكَ الأسرى التي شَيِّدتَ لها محابسَ ما فيها حميمٌ يزوره . . . . ا على حين أعيا المسلمينَ فِكَاكُه . ا وقالوا سحونَ المشركينَ قبورَه . . . ا (٢)

<sup>&#</sup>x27; - المسعودي: التنبيه والإشراف ، ص ١٦٠ ، الطبري: تاريخ الرسل والملوك ، ج ٨، ص ٣١٨ ، ابن الأثير: الكامل ، ج٦ ، ص ١٩٢ ، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ق٢ ، ص ٣٤٣ ، ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠ ، ص ٢٠١ ، مبكل : حغرافية دار الإسلام البشرية ج٢، ص ٣٤٧ ، فرحان: أسرى الحرب عبر التاريخ، ص ١١٥ ، عثمان: الحدود الإسلامية البيزنطية، ج٢، ص٤١٧.

أح الطيري : تاريخ الرسل والملوك ، ج٨، ص ٢١٨ ، ابن الأثير : الكامل ، ج٦ ، ص ١٩٢ ، ابن شداد : الأعلاق الخطيرة ، ج١، ق٢ ، ص ٢٤٣ .

وما يلاحظ في هذه الرواية بأنه اتفق أغلب المؤرخين حول هذا الفداء، ولكن البعض ذكر بأنه أول فداء كان أيام بني العباس. (١)

وهذا ليس منطقياً، فهو يجافي الحقيقة ، لأنه حرى بين العباسيين والبيزنطيين أكثر من فداء كما سبق وذكر، وربما قصد المؤرخ بأنه الفداء الأول المنظم والذي حرى على نحر اللامس، ومن ثم درجت العادة على جعل منطقة اللامس المنطقة التي تتمُّ فيها عملية الفداء غالباً .

أما بالنسبة للأعداد الكثيرة التي كانت تحتمع في المنطقة التي يجري فيها الفداء، والتي يذكر بأنحا قاربت حوالي خسمئة ألف شخص، فيلاحظ بأن هذا الرقم مبالغٌ فيه، فكيف ستتسع هذه المنطقة لثلاثين ألفاً من المرتزقة وخسمئة ألف من سكان الأمصار؟ هذا غير أعداد الأسرى الذين كانوا حوالي أربعة ألاف أسير وأعداد البيزنطيين القادمين إلى الفداء، فهذه مبالغة واضحة، وربحا ذكر المؤرخون هذه الأعداد الكبيرة ليبينوا أهمية هذا الحدث بالنسبة للمسلمين.

ولم يتوقف المسلمون والبيزنطيون عن شن الهجمات المتبادلة والمتكررة من كلا الطرفين على أراضي الدولتين، وبعد مدة اتفق الطرفان العباسي والبيزنطي على عقد الصلح وتبادل الأسرى في العام ١٩٢ هـ . / ١٩٧م، وتم الفداء بإشراف أمير الثغور الشامية ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي، وحضر إحراءات الفداء مئات الألوف من الأشخاص، ودام الفداء ما يقارب سبعة أيام وتم تحرير ألفين و خمسمئة أسير مابين رجل وامرأة .(٢)

أ - المسعودي: التنبيه والإشراف بص ١٦١ ، الطبري : تاريخ الرسل والملوك ، ج ٨ ، م ٣٣٨ ، ابن الأثير:
 الكامل ، ج ٦ ، ص ٣٤٠ ، عثمان : الحدود الإسلامية البيزنطية ، ج٢ ، ص ٤١٨.

<sup>&#</sup>x27;- المسعودي :التنبيه والإشراف بص ١٦٠.

والسؤال الذي يطرح هنا هو ما سبب هذه المبالغة في نسبة حضور السكان الذين شاركوا في إحراءات الفداء؟ ربما يكون هذا التضخيم في أعداد المسلمين الذين شاركوا للدلالة على أهمية هذا الحدث.

وهنالك خلاف حول المكان الذي حرى فيه الفداء، فالبعض يذكر بأنه كان في اللامس، ('' والبعض الأخر يذكر بأنه كان في البُدئدُون. (<sup>(٢)</sup>

من الممكن أن يكون هذا الفداء حرى في البدندون (٢٠)، ولكن على الأرجع بأن الفداء كان قد حصل في اللامس كما هي العادة التي درجت في العصر العباسي الأول.

وينفرد المؤرخ الطبري بذكر حدوث فداء آخر في عصر الأمين في العام ١٩٤ هـ / ١٩٠٩م. (١) وينفرد المؤرخ الطبري بذكر حدوث فداء، وإن كان قد حدث، فعلى الأرجع بأنه كان عبارة عن تبادل عدد قليل من الأسرى .

أما في عصر الخليفة المعتصم، فقد عرض الإمبراطور ثيوفيلوس على الخليفة المعتصم أن يجري تبادل للأسرى بين الطرفين عدة مرات، وردّ الخليفة المعتصم على طلب الإمبراطور بقوله:" إن أردت أن تردّ علينا من كان لديك من المسلمين من دون أن تطلب مقابلاً لذلك، فإننا نرد عليك أضعاف من تطلق سراحهم، وحرى تبادل للأسرى بين الطرفين ولكن الخليفة المعتصم لم يفرج

· الطبري : تاريخ الرسل والملوك،ج ٨ ،ص ٣٤٠ .

<sup>&#</sup>x27;- المسعودي : التنبيه والإشراف،ص ١٦١ .

<sup>&</sup>quot; -البدندون: قرية بينها وبين طرسوس يوم من بلاد الثغر مات بما المأمون فنقل إلى طرسوس ودفن بما ونظرسوس باب يقال له باب بدندون ، ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج١١ص٣٦٦-٣٦٢.

أ الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص٣٤٣، عثمان: الحدود الإسلامية البيزنطية، ج٢، ص٤١٨.

عن كل الأسرى لديه، فقد أبقى على القائد انيتيوس أسيراً لديه. ('' وربما استبقاه ليستفيد من حبرته ، أو للاستمرار في إحباط الجيش البيزنطي الذي كان يرى في هذا القائد الملهم الذي يرفع من معنويات هذا الجيش ويزيد من همّته وقوته.

والفداء الأكثر أهمية من حيث التفاصيل التي ذكرت عنه، كان الفداء الذي حرى في عصر الخليفة الواثق، إذ سبق هذا الفداء سفارات قدمت من بيزنطة إلى الخليفة الواثق لتفاوضه من أجل إجراء فداء بين الطرفين العباسي والبيزنطي، ووصلت رسل البيزنطين إلى الخليفة الواثق وطلبت منه قبول إجراء تبادل للأسرى، وبدوره أرسل الخليفة الواثق أحمد بن أبي قحطبة صاحب خاقان، الخادم إلى بلاد الروم، ليعلم عدد الأسرى المسلمين، عاد أحمد وذكر بأن أعداد المسلمين بلغت تلائة آلاف رجل وخمسمئة امرأة، واتفق الطرفان على إجراء الفداء، ومن ثم حرى خلاف بين الوفدين العباسي والبيزنطي بخصوص الأسرى، فقد رفض البيزنطيون أخذ امرأة عحوز أو شيخ كبير أو صبي صغير؛ ولذلك استمرت المفاوضات مع ابن الزيات إلى أن أقنعهم بأن يتم التبادل أسير بأسير.

لم تتوفر لدى الوائق الأعداد اللازمة لإحراء التبادل، لذلك أرسل الوائق أشخاصاً إلى بغداد والرقة لشراء الرقيق، ولكن لم تجهز الأعداد الكافية، فعمد الوائق إلى إخراج النساء الروميات العجائز والشيوخ الكبار في السن من قصره إلى أن اكتملت الأعداد.

J.B.Bury, A History of the Eastern Roman Empire,1912,p274. - أ

عمل الوائق على إرسال عدد من الشخصيات المهمة إلى هذا الفداء، فقد ذهب أحمد ابن سعيد ابن سعيد ابن سلم بن قتيبة الباهلي والي الثغور، وأحد الباهلي معه سبعة عشر رحلاً من عمال البريد، ووجه الوائق يحيى بن آدم الكرحي ويكني أبا رملة، وجعفر بن أحمد بن الحذاء، وأرسل معهما الكاتب طالب بن داود، وطلب منهم امتحان الأسرى في القول بخلق القرآن ، فقد كانت سياسة الدولة تعتمد على القول بالقرآن .

تحدد موعد الفداء في محرم من عام ٢٣١ه / أيلول ٨٤٥م، وكان المشرف على الفداء من الجانب العباسي خاقان الخادم التركي، وكان معه الأسرى البيزنطيون، ولم يحدد عددهم بالضبط، واحتمع في مكان الفداء ما يقارب أربعة آلاف فارس وراحل من للسلمين والمطوعة، ومن الجانب البيزنطي حاء قائدان يقال لأحدهما: أنقاس وللقائد الآخر لمسنوس.

واحتمع الطرفان على نحر اللامس، المسلمون على الجانب الشرقي من النهر، والبيزنطيون على الجانب الغربي، وتم إنشاء حسرين على النهر، يرسل البيزنطيون أسيراً من عندهم ويرسل المسلمون أسيراً إلى أن يصل الأسير المسلم إلى المسلمين فيكبروا ويصل الأسير البيزنطي إلى البيزنطيين فينادوا بكلامهم، وهكذا إلى أن انتهى الفداء، ويذكر بأن الأسرى المسلمين كانوا عتحنون بقولهم بخلق القرآن وبأن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، فمن قال بذلك فودي، ومن لم يقل ترك في أيدي البيزنطيين، وأمر الوائق بأن يعطى كل أسير، قال بخلق القرآن، ديناراً، فقد كانت سياسة الدولة آنذاك تقول بخلق القرآن.

تجاوزت أعداد من فودي بحم أربعة آلاف وستمئة شخص بين رحال ونساء وأطفال مسلمين ومسيحيين، فمن النساء والأطفال فودي ستمئة شخص، ومن أهل الذمة فودي ما يقارب خمسمئة شخص، والباقون من الأسرى كانوا رجالاً من شتى المدن والبلدان، استمر الفداء أربعة أيام ،وتم عقد اتفاق بين المسلمين والبيزنطيين مدته أربعين يوماً لا يغزون فيها إلى أن يعود كل طرف إلى بلاده. (1)

أما الأماكن التي كانت تجري فيها عمليات الفداء في العصر العباسي الأول، فللصادر لم تذكر اسم أسماء الأمكنة بشكل واضح، وربما لأن الأفتداء كان هو الأهم، ومن ثم بدأ يلاحظ ذكر اسم نمر اللامس والبدندون بأنهما أماكن رئيسة لمبادلات الأسرى، والأرجع أن هنالك أماكناً أخرى كان يجري فيها الفداء، ربما كان يجري في إحدى مدن الثغور الحدودية التي تربط بين الدولتين العربية الإسلامية والبيزنطية، والأرجع بأن الطرفين كانا يختاران منطقة فسيحة تتسع لأسرى. والملاحظ في هذا الفداء بأنه أمد الدارسين بمادة مهمة عن طريقة الفداء وأسلوبه، ومن الممكن أن تكون معظم الأفدية السابقة قد تمت على هذا النحو.

ويلاحظ أيضاً بأن المسلمين قد تمتعوا بروح متسامحة إذ إنه بقي بحوزتهم ما يقارب مئة أسير بيزنطي بعد أن انتهت مراسم الفداء فعمل المسلمون على إطلاق سراحهم دون مقابل. (٢) من خلال ما ذكر يلاحظ بأن العباسيين عملوا على إطلاق سراح رعاياهم من مسلمين ونصارى و لم يفرقوا بينهم، و هذه كانت من أهم المزايا الحميدة التي ميزت العربي في ذلك العصر.

المسعودي: التنبيه والإشراف، ص١٦١ - ١٦٢ ، الطبري: تاريخ الرسل والملوك: ج٨، ص١٤٠ - ١٤٢ - ١٤٢ - ١٤٢ - ١٤٢ - ١٤٢ ا على والمسعودي: التنبيه والإشراف، ص١٤٠ - ١٤٢ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٤

أسرى الحرب عبر التاريخ،ص١١٥-١١٦.

<sup>&</sup>quot; – عواد (محمد حسن) :محرر الرقيق سليمان بن عيد الملك؛القاهرة؛مؤسسة دار الشعب،١٩٧٦م؛٥٩٧٠.

#### ٧- معاملة الأسرى في الأسر:

أما فيما يتعلق بمعاملة الأسرى المسلمين في بيزنطة، فلا شك بأن الأسر يجر مصائب كثيرة على صاحبه، فلم يكن الأسير يعامل معاملة حسنة، بل على العكس كانوا يجبرون على العمل في مناجم الفحم والذهب، ويكرهون على الخدمة في الجيش، و كانوا يستعبدون ويستعملون في الصنائع، ولكنهم في المقابل لا يكرهون على أكل لحم الخترير، ولا تثقب أنوفهم أو تشق ألسنتهم، وكان للمسلمين دار يجتمعون فيها مع بعضهم إذا أسروا.

أما إذا كان الأسير من الشخصيات الرفيعة فيوضع في مكان يليق به وبمكانته ، ويذكر بأن داراً كبيرة خصصت للشخصيات الرفيعة من الأسرى. (¹)

ويذكر بأن الأسرى الذين كان الإمبراطور قسطنطين الخامس يأخذهم لدى مهاجمته التغور كان يسكنهم في تراقية مع سكان المدينة. (٢)

أما عن معاملة المسلمين للأسرى البيزنطيين، فعلى الأرجع بأن مصيرهم كان الاسترقاق إلى أن يفتديهم البيزنطيون، وغالباً ما كان يستفاد من المتعلمين منهم في تعليم أولاد المسلمين، أو في ترجمة الكتب والمؤلفات، وكان بعضهم يعمل في المهن والصناعات التي يتقنها. (٢)

\* - ابن عباط : تاريخ عليفة بن عباط عص٠٤٠ بالسرياني: تاريخ مبحائيل السرياني الكبير، ج٢ بص٤١٣.

<sup>&#</sup>x27; - ابن رسته (أبو علي أحمد بن عمرت ٢٩٠ه ./٩٠٢م): الأعلاق النفيسة البدن المطبعة بريل ١٨٩١٠م، ص ١٢٠-١٢١، مبكيل:حغرافية دار الإسلام البشرية،ص٢٤٨.

<sup>&</sup>quot; - زيدان (جرجي): تاريخ التمدن الإسلامي،مراجعة وتعليق،حسين مؤنس،القاهرة،دار الهلال، ١٩٥٨م، جه، ص٢١-٢٢.

كما أن بعض الأسرى كانوا يباعون مثلما حدث في عام ١٩٠ه ./٥٠٨م، عندما وصل القائد العباسي حميد بن معيوف إلى قبرص، وتمكن من سبي وأسر أعداد كثيرة حرى خلاف بين للمؤرخين حول أعدادهم، فالبعض ذكر بأنهم كانوا عشرة آلاف أسير('')، والبعض الآخر قال: إنهم سنة عشر ألف شخص('')، ونظراً لعدم الدقة في هذه الأعداد يجب أخذ الحذر والحيطة، ومع هذا الاختلاف إلا أن مصيرهم كان واحداً وهو بيعهم في الرافقة، وكان بينهم كبير أساقفة قبرص وبيع بألفي دينار.('')

ومن الآثار الأحرى للأسر أنه أصبحت تجارة الرقيق رائحة جداً، وذلك لأنما كانت تعتمد على الأسرى بالدرجة الأولى، فقد استخدم العبيد والغلمان والخصيان والجواري في قصور الخلفاء والأمراء والقادة بشكل كبير. (1)

#### ٣- أنواع الأسرى وكيفية الفداء :

نظراً للرابطة الدينية القوية وللتينة بين المسلمين ، فقد عمل الخلفاء على المحاولة لإطلاق سراح جميع الأسرى المسلمين لدى البيزنطيين، فالمسلم عندما يخرج غازياً في سبيل الله يعلم بأنه إما أن يحرز النصر أو الشهادة أو أن يقع في الأسر، لذلك فإن هو وقع في الأسر، فهو في ذمة المسلمين يحمونه وهو في الأسر إن استطاعوا، ويعملون على خلاصه من الأسر بوسائل عديدة ، منها دفع المال أو الفداء شخص مقابل شخص . (٥)

<sup>· -</sup> الطيري:تاريخ الرسل والملوك،ج ٩ يص ٣٢٠.

<sup>&#</sup>x27; – السبوطي: تاريخ الخلفاء،ص٧٨.

<sup>&</sup>quot; - عبد الله: العلاقات السياسية يص ٢٩٩.

أ - فرحان:أسرى الحرب عبر التاريخ، ص ١٥٢ - ١٥٤.

<sup>° -</sup> عامر :أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية، ص٢٦٧.

ولأن غالبية المسلمين من رعايا الدولة وأبنائها، فمذا كان المسلمون يعملون على فدائهم شخصاً مقابل شخص، وإن لم يستطيعوا ذلك كانوا يلحؤون لدفع الأموال لفك أسرهم، ولكن نظراً لتزايد أعداد الأسرى المسلمين كان العمل على فك أسرهم واحباً دينياً وإنسانياً، فهذا فقد شارك أهل الورع والتقوى وميسورو الحال في إنفاق الأموال لفك الأسرى.

ولهذا فإن استطاع الأسير المسلم الفرار من أيدي الأعداء نحا بنفسه، وإن لم يستطع فيحب على المسلمين مفاوضة الأعداء لفك أسره. (1)

وكان المسلمون يفكّون أسراهم الرحال والنساء، الأطفال والشيوخ، إما بالتبادل أسير مقابل أسير، وإما بدفع الأموال، أمّا الروم البيزنطيون فقلما كانوا يدفعون الأموال لفك أسراهم، فإن استطاعوا فكهم بالتبادل شخص مقابل شخص فعلوا، وإن لم يستطيعوا فيلاحظ بأنهم لا يتشجعون لبذل الأموال في سبيل هذا الأمر.(٢)

ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن أسرى البيزنطيين غالباً ما يكونون من الغرباء المأحورين(المرتزقة) وليسوا من البيزنطيين أنفسهم، ولم تذكر المصادر مصير الأسرى البيزنطيين في العصر العباسي الأول الذين لم يتم فداؤهم، فعلى الأرجع أنهم يبقون في حوزة المسلمين ومنهم من يمضي بقية حياته في بلاد المسلمين .

والطريقتان في فك الأسرى، التبادل، ودفع الأموال، استخدمتا في العصر العباسي الأول في الأفدية التي حرت أيام الخلفاء العباسيين، ومن خلال ما ذكرته المصادر عن طريق التبادل، أحياناً

\* - زيدان : تاريخ التمدن الإسلامي، ج ٥ ، ص ٢٠.

<sup>&#</sup>x27; - الزحيلي: أثار الحرب في الفقه الإسلامي، ص٢٢٠.

كان يتم التبادل رحل برحل، وامرأة بامرأة، وطفل بطفل، وفي أحياناً كان يتم التبادل شخص. مقابل شخص.

وعلى هذا النحو كانت تتم معاهدات الصلح، وفداء الأسرى بين الطرفين العباسي والبيزنطي، ويلاحظ أنه غالباً ما كانت تعقد معاهدات الصلح بين الطرفين للالتفات إلى الأوضاع الداخلية للطرفين المتحاربين، وعادةً كان الطرفان يستغلان معاهدات الصلح، لإصلاح ما تحدم في مناطق النغور، و تحصينها وإعادة هيكلتها من جديد و الالتفاف إلى الأمور الداخلية من ثورات وانتفاضات تحدث في الدولتين بين الحين والأخر.

أما فداء الأسرى، فقد كان مميزاً في العصر العباسي الأول بما تخلله من تنظيم وسفارات بدأت تظهر بشكل واضح في هذا العصر، لتعطى لهذه العملية أهميتها .

ومما لا شك فيه أن حالات فداء الأسرى ومعاهدات الصلح كان يتبعها علاقات حيدة على الصعيد الاقتصادي والثقافي، فغالباً ما كانت تفتح الطرق للتحارة وللتبادل التحاري بين الطرفين، وأرسلت السفارات العلمية من قبل الخلفاء العباسيين ووزرائهم إلى بيزنطة للتعرف على الثقافات الأحرى .

وهكذا انتهى عصر الخلفاء العباسيين الأوائل وهم في حالتين متضادتين لا تفترقان مع الدولة البيزنطية: الحرب والسلم.

## الفصل الرابع:

الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدينية والسياسية في مدن الثغور.

أولاً: الحياة الاقتصادية في مدن الثغور.

أولاً – الزراعة.

ثانياً - الصناعة والحرف.

ثالثاً – التجارة.

ثانياً: الحياة الدينية في مدن الثغور.

ثالثاً: سياسة توطين السكان في الثغور الإسلامية زمن العباسيين.

العناصر السكانية:

- بنو واثل
- بنو تغلب
  - الفوس
    - النوط
- البيالقة الهراطقة
  - الجواجمة
  - المتطوعة

رابعاً: دور مدن الثغور في الأحداث الداخلية في الدولة العباسية.

ثورة نصر بن شبث العقيلي في كيسوم ١٨٩-٢١٠ه ./١٣٨هـ.

خامساً: الحركات الانفصالية و دورها في العلاقات العباسية البيزنطية:

ً ١- ثورة توماس الصقلبي.

٢ - الحركة الخرمية وعلاقتها بالروم البيزنطيين.

سادساً: دور أرمينية في العلاقات العباسية البيزنطية في العصر العباسي الأول

۲۳۲-۱۳۲ ، ۱۵۷-۷۵۸م.

# أولاً :الحياة الاقتصادية في مدن الثغور:

غيزت مدن الثغور الإسلامية بطبيعة حغرافية خصبة، فموقعها على أطراف البلاد الإسلامية لم يكن موقعاً للحماية فقط، بل كان اعتيار هذا الموقع له أهمية اقتصادية كبيرة، فمناطق الثغور غيزت بوفرة المياه من خلال الأنحار الكثيرة التي كانت غر في أراضيها، كما غيزت بتربة زراعية خصبة قابلة لزراعة مختلف أنواع المزروعات، إضافة إلى الموقع التحاري المميز.

فالحياة الاقتصادية و بالأخص (الزراعة و الصناعة) تقوم على عاملين رئيسين هما التربة الخصبة، والمياه الوفيرة ، وهما متوفران في مدن الثغور و هذا يساعد على قيام زراعة و صناعة حيدة، فالجنود المرابطون في مدن الثغور كانوا بحاجة لتوفير دخل دائم و حياة معيشية تضمن لهم دوام استمرارهم في هذه المناطق، و هذا بالفعل ما حققته مدن الثغور.

ولكن عند الحديث عن اقتصاد المدن الثغرية، فهنالك مشكلة تواجه الدارس في هذا المجال، وهي أنه لا توجد في المصادر العربية إشارات صريحة و واضحة عن الحياة الاقتصادية في المدن الثغرية، والذي يمد الدارس بحذه المعلومات حقيقة المصادر الجغرافية، ولا سيما أن الجغرافيين يعتمدون على وصف ما يشاهدونه في المدن وصفاً دقيقاً للأشحار والأنحار وغير ذلك، و لهذا على الدارس أن يستشف من هذه المصادر الجغرافية واقع الحياة الاقتصادية.

## أولاً- الزراعة:

تعد الزراعة من أهم الموارد الاقتصادية لأغلب المدن، و قد شجعت حغرافية مدن الثغور وتنوع تضاريسها على اهتمام السكان بالزراعة، فالسهول والأراضي الزراعية والمياه الوفيرة القادمة من نقضَ الذي أعطيته نقفورُ وعليه دائرة الله عليه برور تدورُ أيشر أمير المه ومنين فإنه فأنه أتاك به الإله كثيه برُ فلقُدُ تباشَرَتِ الرَّعيَّة أن أتى بالنقض عَنْهُ وافدٌ وبَشيه برُ نقفور إنك حين تَغْدِرُ إِنْ نَأى عنك الإمامُ لِحَاهِلٌ مَعْرُورُ مَلِكٌ تَحردَ للجِهَادِ بنَفسِهِ فَعَدوُهُ أبداً بهِ مَقَه . ورُدُنْ

عندما سمع الخليفة هارون الرشيد الأبيات غضب كثيراً، وقرر العودة إلى الحرب للانتقام من الإمبراطور تقفور، جهز الخليفة هارون الرشيد جيشاً كبيراً بلغ تعداده مئة و خمسة وثلاثين ألفاً من الجند غير الأتباع والمتطوعة ومن لا ديوان له ، وسار الرشيد بحذا الجيش الكبير مخلفاً ولده عبد الله المأمون في الرقة، عمل الخليفة هارون الرشيد على تقسيم حيشه عدة أقسام تحت إشراف قادة أكفياء، ليتمكنوا من تحقيق انتصارات كثيرة في الوقت نفسه، وبالفعل استطاعوا تحقيق ما طمحوا إليه، فقد توجه عبد الملك بن مالك إلى ذي الكلاع<sup>(۲)</sup> (ذي القلاع)، وتمكن من الاستيلاء عليه، وفتح شراحيل ابن معن بن زائدة ومسرور الخادم، حصن الصقالبة، ودبسة، وتمكن يزيد ابن مخلد من فتح الصفصاف وملقونية، أما داود بن عيسى بن موسى، فقد توجه ومعه سبعون ألفاً من الجنود المسلمين، ليحوبوا في أراضى البيزنطيين، يعملون على تخريبها

الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨ ، م ٢٠٠٩- ٢٠٠٩، النويري: ثماية الأرب، ج ٢٢ ، ص ١٥٥- ١٥٠، الأصفهاني: الأغاني ج ١٨ ، م ٢٤١، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج ١٠ ق ٢ ص ٢٥٠، الحميري: الروض المعطار ، ص ٩٢٠.
 المعطار ، ص ٩٢٠.

<sup>١- حصن ذي القلاع (ذي الكِلاع): من نواحي الثغور الرومية قرب المصيصة ، وأصله بالقاف، وسمي بهذا الاسم لأنه على ثلاث قلاع، وتفسير اسمه بالرومية الحصن الذي مع الكواكب ، ابن العدم: بغية الطلب، ج١٠ج١، ص٢٢٦، ابن عبد الحق البغدادي: مراصد الإطلاع، ج١٠ج٥، ص٢٠٦.</sup> 

أما المصيصة، فقد اشتهرت بر بساتينها على طرفي نحر حيحان، مما ساعدها على تربية الماشية، ولذا فقد اشتهرت بكثرة الكراع، و وفرة المراعي وكثرة الماشية. (١)

كما اشتهرت سمسياط بأنواع الفاكهة المختلفة المزروعة في أراضيها، والتي تنمو في الجبال والأراضي فقد وحد فيها حسب الجغرافيين (سائر الفواكه الصرود والجروم (٢)(٢)، وربما قصد للمؤرخون أنواع الفاكهة و الأشحار التي تنمو في الجبال كالسرو، البلوط ،التين ، النخيل ، الجوز والحور وغيرها من أنواع، وعرفت منبج بأن أراضيها تنتج أنواع البقول المختلفة.(١)

وحمد في مدن الثغور تروة حيوانية لا بأس بحا، فقد وحدت الأرانب في زبطرة. (°)

ووحدت الكلاب السلوقية القادمة من سلوقية، و الطيور الجارحة كالصقور والنسور في طرسوس. (٦)

واشتهرت المصيصة بوجود الجواميس فيها(٧٠)

وانتشرت في الجبال أوكار البزاة (٨) في طرسوس وحصن الجوزات. (١٠)

<sup>•</sup> 

<sup>&#</sup>x27; - ابن حوقل: صورة الأرض؛ص١٨٣.

<sup>\* –</sup> الجروم: التمر اليابس، ابن منظور:لسان العرب،ج١،١٥٥٥.

<sup>&</sup>quot; - ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١،ق٢،ص١٩١، ابن الشحنة: الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، ص١٩٨.

أ - ابن الشحنة: الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب،ص٢٢٦.

<sup>° -</sup> كى لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية،ص١٥٤.

أبن العدم: بغية الطلب، ج١ ، ١٨٠.

<sup>° –</sup> البلاذري: فتوح البلدان،ص١٧٢.

<sup>^ –</sup> البزاة : مفردها البازي نوع من أنواع الصقور، ابن منظور: لسان العرب، ج١٠ص٠٢٠.

<sup>° –</sup> ابن العديم: بغية الطلب، ج١٤ص ١٨٠-٢١٢.

### ثانياً- الصناعة والحرف:

وحدت في مدن الثغور صناعات و حرف عدة، وكانت هذه الصناعات محلية بسيطة اعتمدت على المواد الأولية الموجودة في مدن الثغور من مواد زراعية وحيوانية و معدنية، لذلك فقد وحدت في مدن الثغور صناعات غذائية، نسيجية و معدنية.

فمدن الثغور لم تكن بحرد مدن حدودية، فهي أيضاً مراكز استهلاكية كبيرة، وذلك لأن السوق العسكري يؤدي لاستدعاء الكثير من الناس و من الجنود والغذاء والألبسة والأسلحة ومواد البناء، ونظراً لهذا فقد انتشرت الأسواق و المحال و الحانات والحمامات والفنادق في مدن الثغور، مما يدل على ازدهار الصناعة و التحارة في آن واحد. (۱) .

فقد ساعدت وفرة الكروم إلى انتشار صناعة الزبيب و المربيات في مدن الثغور مثل المصيصة وطرسوس وملطية. (٢).

كما ساعد توفر الصوف و الوبر على توفير المادة الأولية للصناعة النسيجية والتي اشتهرت بما مدن الثغور فقد وجد في ملطية وحدها اثنا عشر ألف نول لعمل الصوف.(<sup>r)</sup>

" – ابن الشحنة: الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب؛ص٥٩،القرماني: أخبار الدول و آثار الأول؛ص٤٨٨. الأول؛ص٤٨٨؛ الخازن (وليم): الحضارة العباسية، بيروت، منشورات الجامعة اللينانية،١٩٨٤، ٢٩،ص٧١.

<sup>&#</sup>x27; – ابن حوقل: صورة الأرض،ص١٨٤، لومبارد (موريس): الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى،تر، عبد الرحن حبدي،دمشق،دار الفكر،ص١٩٧٩م، ص١٩٧٨،لوبون (غوستاف): حضارة العرب، تر، عادل زعبتر، القاهرة، دار إحباء الكتب العربية، ١٩٤٥م،ص ٥٤٠.

<sup>\* -</sup> ابن العدم: بغية الطلب؛ ج١٥ص٥ ١٥٠-١٨٠

واشتهرت طرسوس أيضاً بصناعة الملابس و النياب التي كان يطلق عليها اسم الشفايا. (') أما المصيصة، فقد تميزت بصناعة الفراء و لدقة إتقان أهلها لهذه الصناعة، فقد كانت أسعار الفراء عالية حداً وقد ذكر بأنه قد بلغ ثمن الفرو منها تلائين ديناراً. ('')

وكانت المصيصة أيضاً مركزاً لصنع عيدان السروج وكانت أسعارها عالية حداً أيضاً. (1) ويبدو أنه مدن الثغور وحدت فيها المادة الخام من الحديد، لذلك اشتهرت المصيصة بالصناعات المعدنية، والتي اعتمدت على الحديد بشكل رئيس، فقد اشتهرت بصناعة الحديد المحزوز الخاص بالكراسي الحديد واشتهرت بصناعة اللحم و المهاميز و العمد و الدبايس (1)

## ثالثاً– التجارة :

على الرغم من هذه الصناعات المحلية البسيطة، فقد تمكنت مدن الثغور من إنشاء علاقات تجارية مع المدن المحيطة بحا، وذلك لما عرف عن هذه الصناعات من إتقان ومهارة، ووحدت تجارة داخلية مع المدن المحاورة، و تجارة حارجية مع بلاد الروم البيزنطيين، فخشب الصنوير كان يصدر إلى الشام و مصر و إلى مدن الثغور الأحرى. (\*)

أ - ابن العديم: بغية الطلب، ج١٠ص ١٨٠، قرح: العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية، ص ٢٥٢.

<sup>\* -</sup> ابن العديم: بغية الطلب، ج١٠ص٥٥٠. الحموي: معجم البلدان، ج٥٠ص١٤٥ - ١٤٥٠.

<sup>&</sup>quot; - ابن العديم : بغية الطلب، ج١، ص٥٦.

أ - ابن العديم: بغية الطلب، ج١٠ص٦٥١، لوبون : حضارة العرب، ص ٤١٥.

<sup>&</sup>quot; - ابن العديم: بغية الطلب، ج١، ص٢٢٣، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١،٥٢، ص٥٦٠.

كما أن الجوز وفراخ البزاة كانت تنقل من حصن الجوزات إلى طرسوس، ليتم بيعها هناك في أسواق طرسوس الكبيرة.(1)

وعلى الرغم من أن العرب كانوا أعداء البيزنطيين وكان البيزنطيون، ألد أعداء العرب المسلمين، إلا أن هذا التناقض السياسي والديني بين الطرفين لم يقف عقبة أمام ضرورات الاتصال التحاري والاقتصادي، لذلك فقد قامت علاقات تجارية بين الطرفين (العرب المسلمين والبيزنطيين)، ولا توجد معلومات واسعة حول هذه التحارات، و إنما بعض الإشارات البسيطة في كتب المؤرجين والجغرافيين، فقد استورد العرب المسلمون من بيزنطة الأواني الذهبية والفضية والدنائير الذهبية الخالصة والأعشاب الطبية الرائحة والمنسوحات الموشاة والخيول القوية والجواري والأواني النحاسية و الكلاب و الأسود. (٢)

كما صدّر المسلمون إلى بيزنطة الفراء المصنوع في المصيصة، وعيدان السروج والثياب الفاعرة التي كانت تصنع في طرسوس، والصوف المصنوع في ملطية، والطيور الجارحة كالصقور والنسور، والجوز وحشب الصنوبر. (٢)

<sup>&</sup>quot; - ابن العدم: بغية الطلب، ج١ ، ١٩٠٨.

<sup>` –</sup> العبد الغني: الحدود البيزنطية الإسلامية و تنظيماتها الثغرية،ص٤٠-٥٠.

أ - ابن العديم: بغية الطلب، ج١، ص ١٥٥، ١٥٦، ١٨٠، ٢٢٢، ٢٢٢، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١،ق٢،م ٥٩٠، ابن الشحنة: الدر المتنجب في تاريخ مملكة حلب، ص ١٩٥، القرماني: أخبار الدول وآثار الأول، ص ١٨٨.

وأشارت الكتب السريانية إلى قيام علاقات تجارية بين الطرفين العربي المسلم والبيزنطي في أوقات السلم والهدنة مثلما حدث أيام هارون الرشيد. (١)

وهنالك من يشير إلى أن طرسوس كانت من أهم المدن التي استوردت من بيزنطة كلاب الصيد والصقور.(٢)

وعلى الرغم من هذه الإشارات حول العلاقات التحارية، فلا يمكن للدارس أن يؤكد هذه العلاقات ولا ينفيها بشكل قطعي، و لكن المنطق يقر بأنه لا بد من حدوث اتصال بين الطرفين، فمهما كانت العلاقات عدائية بينهما إلا أن الحياة لا تقتصر على الحروب والمشاحنات، بل هنالك أسس كالحياة الاقتصادية و الحضارية والتي لا بد للطرفين أن يكونا قد تأثرا بحا، نتيحة للاحتكاك الدائم بينهما.

ويجب الإشارة إلى أن هنالك مدناً تغرية مهمة كانت كمراكز تجارية ضخمة مثل مرعش وطرسوس ويدل على ذلك أسواقها وخاناتها وحماماتها وفنادقها الكثيرة والتي انتشرت في أنحاء المدن.(٢)

كما و قد شكلت بعض المدن الثغرية نقاط اتصال بين المدن الأحرى، مما كان يساعد في تسهيل حركة التحار والأفراد مثل سمسياط، والتي كانت تعد من أهم المواقع الإستراتيجية، والمعبر المهم للفرات، وفي سمسياط كانت تلتقي الطرق المتحهة إلى الغرب، والقادمة من الجزيرة والرقة عن

" - ابن حوقل: صورة الأرض؛ص١٨٤؛ الجتروري: التغور البرية الإسلامية؛ص١٦٢.

<sup>&#</sup>x27; - بيتر: الإمبراطورية البيزنطية،ص٧٧، السرياني: تاريخ مبخائيل السرياني الكبير، ج٢،ص٠٥٠.

<sup>\*-</sup> العبد الغني: الحدود البيزنطية الإسلامية وتنظيماتها الثغرية،ص ٤١.

طريق سروح، ومن آمد عن طريق الرها ومن سمسياط أيضاً كانت تمر الطريق الرئيسة إلى ملطية و مرعش ودلوك.(')

وكانت المدن التغرية محطات للطرق التحارية بين بلاد الشام والجزيرة وأسيا الصغرى ،فهنالك طريق يربط الجزيرة بساحل بلاد الشام، ويسير من الرقة إلى دوسر ( قلعة جعبر) ويستمر حتى يصل حسر منبج فمنبج ،ويدخل إلى داخل بلاد الشام، فيمر بحلب والأثارب، ويجتاز عمق أنطاكية إلى أنطاكية، ثم يصل اللاذقية على ساحل البحر الأبيض المتوسط. (٢)

ومما سبق يلاحظ بأن الحياة الاقتصادية في اللغور كانت مزدهرة إلى حد ما، حسب ما وفرته الأراضي من مواد أولية ساعدت في قيام صناعات محلية، كما أسهمت في إنشاء علاقات تجارية مع المدن المحيطة، فالمدن الحدودية لم تكن فقط مدناً عسكرية صبغت بالحياة العسكرية والجندية دائماً، بل كانت أيضاً مدناً عامرة بالسكان والحياة الطبيعية كالصناعة و الزراعة والتجارة.

وكان نحر الفرات من أهم الطرق النهرية التحارية وأكثرها أماناً، وكانت الملاحة على الفرات تبدأ من سمسياط إلى بغداد وتنقل عبره بضائع كثيرة، أهمها الخشب من حبال أرمينية وزيت الزيتون والرمان من الشام، وصنع لنقل الرمان مراكب كبيرة مطلية بمادة خاصة تدعى القراقير،

\* - عشمان : الحدود الإسلامية البيزنطية ، ج٢٠ص٢٢.

أ - عشمان: الحدود الإسلامية البيزنطية، ج١،٥٠٦.

كما نقلت عبر مدن الثغور وحاصة سمسياط بضائع متعددة، مثل العسل والسمن والجبن والجوز والزبيب وسمك الطريخ المملح والصناعات النسيحية. (١)

وهنالك مدن تغرية كانت على الطريق التحارية الواصلة إلى بيزنطة ، وذكر ابن حرداذبة هذه الطريق، وهو طريق درب السلامة إلى أسيا الصغرى حتى حليج القسطنطينية، ويبدأ من طرسوس إلى العليق (١٢ ميلا) ، ثم إلى الرهوة ، و منها إلى الجوزات (١٢ ميلا) ،ثم إلى الجرد قوب (٧ أميال) و بعدها إلى حصن الصقالبة ،ثم إلى البدندون (٧ أميال) . (٢)

أما ملطية، فقد كانت بمترلة نقطة تجارية تنقل إليها البضائع، ليتم شحنها في الفرات، ونقلها بعد ذلك من البلاد الإسلامية إلى أرمينية وبيزنطة، فقد كان التحار العرب المسلمون ومن يعملون معهم ينقلون البضائع عبر الجبال إلى ملطية، ليتم نقلها عبر الفرات، وكان للتحار الأرمن دور في هذه العمليات التحارية، وأهم البضائع التي كانت تنقل إلى ملطية ئياب الكتان اليوناني، وئياب الصوف، و الديباج، والأكسية الرومية. (٢)

ومما يدل على وحود علاقات تجارية واسعة مع أرمينية، العثور على نقود سكت في الجزيرة الفراتية في بعض مدن أرمينية، مثلاً وحود قطعة نقدية سكت في حران في عهد أبي جعفر المنصور

<sup>&#</sup>x27; - أبو دلف: رحلة أبي دلف، ص١٥٠. السيد (أديب): أرمينية في التاريخ العربي ، حلب، المطبعة الحديثة، ١٩٧٢م، ص٢٥١. متز : الحضارة الإسلامية نج٢، ص٣٣٥-٢٣٦ ، كحالة (عمر رضا): دراسات اجتماعية في العصور الإسلامية ، دمشق، المطبعة التعاونية، ١٩٧٢م، ص١٦٠، الخازن: الحضارة العباسية، ص٨٩-٨٠.

أ - ابن حرداذبة:المسائك والمماثك بص ١١٢.

<sup>&</sup>quot; - لسترنج: بلدان الخلافة الشرقبة،ص١٦٨.

في أرمينية. كما أن الكتابات العربية المكتشفة في أرمينية كانت تدل على الاتصال الحضاري، والتحاري بين العرب المسلمين وأرمينية ومدى أهمية هذا الاتصال.(١)

ومما يدل على ازدهار التحارة في المدن الثغرية، اهتمام أهلها بإنشاء أماكن لاستراحة التحار كالخانات، والفنادق، والعمل على تنظيم الأسواق، والاهتمام بحا لبيع هذه السلع، وكان هنالك مكايل خاصة للتعامل كالمكوك(٢) والمد(٣) والقفيز(٤).(٩)

ولا بد من الإشارة إلى أن الحركة التحارية و الحياة الاقتصادية بشكل عام كانت تتأثر بالحالة السياسية التي كانت تمر بحا البلاد، فالتحارة كانت تزدهر في أوقات السلم، فيتم نقل البضائع

<sup>&#</sup>x27; - مجموعة من الباحثين: ضرب النقود العربية في أرمينيا وتدلولها داخل وحارج الإمبراطورية العربية ، بتر، الكسندر كشيشان، حلب، الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية، ١٩٩٧م، ص٩١ محاتشاتريان (الكسندر): ديوان النقوش العربية في أرمينية (دراسة تاريخية لغوية بالبوغرافية) ، تر، شوكت يوسف، دمشق، دار سلام للترجمة والنشر، ١٩٩٣م، ص٧٧.

<sup>&</sup>quot; - المكوك: مكبال وهوثلاث كليجات والكليجة مناً وسيعو أثمان مناً والمنا رطلان والرطل اثنا عشر أوقية والأوقية إستار وثلثا إستار والإستار أربعة مناقبل ونصف والمثقال درهم وثلاثة أسياع درهم والدرهم ستة دوانيق والدانق قيراطان والقيراط طسوجان والطسوج حبتان والحية سدس ثمن درهم وهو جزء من ثمانية وأربعين جزء من درهم والجمع مكاكبك، الجوهري (إسماعيل بن حماد): تاج اللغة وصحاح العربية، تحامد عبد الغفور عطار، مصر، دار الكتاب العربي، د.ت، ج٤ بص ١٦٠٩.

 <sup>&</sup>quot; - الله: مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز ورطلان عند أهل العراق والشام، الجوهري: تاج اللغة، ج١، ص٣٤٥.

أ - القفيز: مكبال وهو ثمانية مكاكبك، الجوهري: تاج اللغة، ج٢،ص٨٩.

ابن حوقل: صورة الأرض، ص١٨٤، المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٢٩، العبد الغني: الحدود البيزنطية الإسلامية، ص٤٠، ٤١.

بحرية، ويتبادل التحار السلع والمنتحات، ولكن الوضع كان يتغير أيام الحروب، فتنخفض التحارة بشكل واضع، وتصبح البضائع معرضة للسلب والنهب من قبل قطاع الطرق.(١)

وقد لوحظ أيضاً انتشار التحار البيزنطيين في كثير من المدن الإسلامية ، وفي الوقت نفسه كان التحار العرب يتوجهون نحو بيزنطة لإنجاز أعمالهم، وأهم مركز للاتصال التحاري بين الطرفين كان طرايزون وأكد المسعودي على دورها المهم كمركز تجاري، بقوله "لها أسواق في السنة يأتي إليها كثير من الأمم للتحارة من المسلمين و الروم و الأرمن و غيرهم ".(1)

## ثانياً: الحياة الدينية في مدن الثغور :

كان لبعد الثغور و الرباطات وتطرفها عن مراكز التحمعات السكانية في المدن أثر كبير في توفير الجو للزهاد والصالحين والمرابطين ورجال الدين بشكل عام هذا من ناحية، ومن ناحية أحرى وحدت المذاهب الدينية المضطهدة من قبل السلطات الحاكمة موطناً ملائماً في الثغور وهذا كان حال طائفة البوليسيين الهراطقة.

وسبقت الإشارة إلى أن المسلمين لدى تأسيسهم المدن الثغرية كانوا يزودونها بالجوامع ،وكان العديد من القادة العسكريين يهتمون بالمساحد كونها مراكز العبادة للمسلمين ، فكانوا يرممون ما تحدم منها، ويضيفون إليها الأسوار لحمايتها من هجمات الأعداء .(٢)

<sup>&#</sup>x27; - الخازن: الحضارة العباسية، ص٧٨.

أ- ببتر: الإمبراطورية البيزنطية، ص١٧١.

<sup>&</sup>quot; - ينظر الفصل الأول من الرسالة

وقد كان لنشوء الرباطات علاقة وئيقة مع تطور فكرة الجهاد في سبيل الله، وانتشار حياة التقشف والزهد وانطلاقاً من ذلك كله فقد تطورت الحياة الدينية في المحتمع الإسلامي في الرباطات.(١)

وبما أن الشعائر الدينية للمسلمين في الثغور هي نفسها في الأعياد و في جميع المناسبات، فلن يتم الحديث هنا عن المسلمين في الثغور، ولكن سيتم الحديث في هذه الفقرة عن أحوال النصارى في الثغور، خاصة وأن مدن الثغور كانت تضم أعداداً كثيرة من النصارى فما هي أوضاعهم؟ وكيف كان يتم التعامل معهم؟ وما هي الإجراءات التي كان يتخذها الخلفاء العباسيون بالنسبة للنصارى؟.

وحدت في التغور طوائف مختلفة من المسيحيين كالسريان النساطرة والأرمن اليعاقبة، غيز النصارى في مدن التغور بأوضاع حيدة زمن العباسيين في أغلب الأوقات، فقد انتشرت الكنائس والأديرة في مدن التغور، وكانت هذه الكنائس تتميز ببنائها المتقن وثرائها، ومن أكثر هذه الكنائس غيزاً كانت كنائس كيسوم ومرعش و ملطبة. (٢)

كما انتشرت الأديرة في مدن الثغور ،وكان من أشهر هذه الأديرة دير برصوما الموجود في ملطية، وكان هذا الدير موجوداً على رأس حبل يشبه القلعة ومحاطأ بالبساتين ، ولعل أهم ما يميز هذا الدير كثرة الصدقات والنذر المخصصة له، فقد كانت النذر تأتيه من ديار بكر وربيعة والشام وبلاد الروم.

' - ترتون (أرس): أهل الذمة في الإسلام ، مصر ، مطبعة الاعتماد، ١٩٤٩م، ص١٦٦، الحتروري: الثغور البرية الإسلامية، ص١٦٨، J.de Morgan, Histoire du people ، ١٦٨ه Armenien, Paris, 191, p175

Loranzo, Elribate, p15. - '

كما كان رهبان هذا الدير يجمعون في كل عام عشرة آلاف دينار ويعطونها للإمبراطور البيزنطي. (1)

وبما أن النصارى شكلوا نسبة كبيرة من سكان مدن النغور فقد تأثروا بشكل عام بطبيعة العلاقات العباسية البيزنطية في أحيان كثيرة، خاصة وأن بعض الخلفاء كانوا يخشون من أن يحدث اتفاق بين النصارى الموجودين على الحدود وبين الدولة البيزنطية، وأن يتمكن البيزنطيون من الستمالة النصارى ويصبحوا عيوناً لبيزنطة ضد الخلفاء، لذلك فقد اتخذت في بعض الأحيان إجراءات تعسفية بحق النصارى، وبدأت الإجراءات تتخذ في زمن الخليفة المنصور منذ العام 10. م. ١٥٧م فقد أمر بحظر بناء كنائس جديدة ومنع إنشاد الترانيم الدينية خارج جدران الكنيسة، وفي العام 10. ه. / ٢٦٧م أمر بترع الصلبان من قبب الكنائس، أما في العام 10. م. ١٥٠م فقد أمر النصارى بحلق اللحى وبارتداء قلانس طويلة طول الواحدة ذراع ونصف ، أما في العام 10. ه. / ٢٧٧م فقد أمر بوسم وكي النصارى الموجودين بمدن الثغور

<sup>&#</sup>x27; - الأصفهاني (أبو الفرج على بن الحسين): الديارات، تح، جلبل العطبة، فبرص، دار رياض الريس للكتب والنشر، ١٩٩١م، ص ٢٥، الحموي (أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله): الخزل والدال بين الدور والدارات والديرة، تح، يحيى زكريا عبارة، محمد أديب حجران، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، ١٩٩٨م، والديرة، تح، يحيى زكريا عبارة، محمد أديب حجران، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، ١٩٩٨م، ج١٠ص ٢٥، القزويني: أثار البلاد، ص ٢٥، برصوم (أغناطبوس ج١٠ص ٢٥، القزويني: أثار البلاد، ص ٢٥، برصوم (أغناطبوس أقرام الأول): اللؤلؤ المتلور في تاريخ العلوم والآداب السريانية، قدم له ونشره، غريغريوس يوحنا إبراهبم، دمشق، مطابع ألف باء الأديب، ط١٩٨٧م، ٢١٠م، ٢١٠م.

بالحديد الحامي وتحديداً الذين كانوا يهربون إلى الأراضي البيزنطية لتمييزهم عند العودة إلى مدنحم .(¹)

لم تذكر هذه التفاصيل والإحراءات التعسفية في المصادر والمراجع العربية التي تحت العودة إليها ، وإنما تم ذكر حادثة أخرى فقد وصلت أحبار إلى الخليفة المنصور بأن بعض أهالي مرعش وسميساط من النصارى يعملون عيوناً ورصاداً للبيزنطيين ، وينقلون إليهم أحبار المسلمين ويمدونهم بالمعونة والمساعدة، ولذلك فقد أرسل المنصور العباس بن محمد على رأس حيش في العام ١٥٦ه ما ١٨٧م نحو مرعش و سميساط ، وقام بأسر العديد من السكان وإحلائهم إلى الرملة في فلسطين، ووضع حاميات حديدة في هذه المدن. (٢)

وهنا لابد من التساؤل عن السبب الذي دفع الخليفة المنصور إلى إحلاء سكان الثغور إلى الرملة في فلسطين، فلماذا احتار المنصور الرملة ولم يختر أي مدينة قريبة من منطقة الثغور كالجزيرة الفراتية وبلاد الشام؟.

من الممكن أن يكون هؤلاء السكان من الرملة وقدموا مع الجنود الذين قام المنصور بتوطينهم في الثغور، ومن الممكن أن يكون المنصور قد رغب في إبعادهم عن منطقة الثغور، لكي لا يتمكنوا من القيام بمثل هذه التصرفات مرة أحرى، ولكي لا يقضوا مضاجع العباسيين، حاصة وأن فلسطين بعيدة عن الحكم المركزي في بغداد وبعيدة عن خطوط التماس مع البيزنطيين.

.

<sup>&#</sup>x27; - السرياني : تاريخ مبحائبل السرياني الكبير، ج٢،ص٢٢، ابن العبري: تاريخ الزمان،ص٩،سبغال : الرها، ص ٢٤٢، فبيه (جان موريس): أحوال النصاري في خلافة بني العباس،تر،حسني زينه،بيروت،دار المشرق،١٩٥٠م ،ص٥٨-٩٠.

أ - ابن العبري: تاريخ الزمان، مع ، عبد الله: العلاقات السياسية، ص ٦٠.

وعلى هذا النحو استمر الخلفاء العباسيين بإصدار القرارات ضد أهل الذمة في الثغور، وتذكر بعض المصادر أن الخليفة أبا جعفر المنصور أمر في عام ٥٦هـ /٧٧٢م بتخريب الكنائس التي بنيت أيام العرب المسلمين وببيع العبيد النصاري.(١)

ولم يتم ذكر هذا الموقف من قبل المصادر العربية ،وهنا يجب النظر بحذر لمثل هذه المقولات إلى أن تظهر وثائق حديدة تثبت هذه الإحراءات.

وبقيت مشكلة النصارى الموجودين في اللغور تظهر في مدد متتالية بين الحين والآخر ، حاصة وأن بعض النصارى كانوا يعملون كعيون وجواسيس لبيزنطة ضد المسلمين، وأدت السياسة الخارجية بين المسلمين والبيزنطيين إلى نوع من التعصب الإسلامي ضد النصارى حاصة سكان الثغور، فقد حدث أكثر من مرة أن تعاون أهالي الثغور من النصارى مع البيزنطيين ، لذلك اتخذ الخليفة المهدي قراراً بإعدام راهب من الرافقة يدعى رومانوس اتهم بالتحسس لصالح البيزنطيين، كما أنه رد بعض الأسرى البيزنطيين إلى المسيحية بعدما اعتنقوا الإسلام. (٢)

وحدث في زمن الخليفة هارون الرشيد أن تعاون النصارى من سكان الثغور مرة أحرى مع البيزنطيين، لهذا أصدر الرشيد أمراً بزيادة الجزية على النصارى، كما أمر بحدم الكنائس في الثغور،

<sup>&#</sup>x27; - فبيه: أحوال النصاري،ص٧٢.

أ- فبيه: أحوال النصاري، ٧٢.

ومن الكنائس التي هدمت كانت كنيسة كيسوم وأمر الرشيد باستخدام أحجار الكنيسة المهدمة في إعادة بناء حصن الحدث ، وكان ذلك في العام ٩٠ هـ ./٨٠٧م. (١)

والسؤال هنا ما الذي دفع الخليفة الرشيد للقيام بمثل هذا الفعل (إن صح ذلك)، وهو هدم المعالم الدينية للمسيحيين لبناء مدن الثغور؟.

من الممكن أن يرجع سبب هذا التعامل إلى التشدد الذي بدأ يظهر بشكل واضع زمن الرشيد، ولكن ليس هناك من أدلة أو وثائق تثبت ذلك، وبالتالي تظل هذه الاستنتاجات أو التحليلات قائمة حتى صدور ما يدحضها.

وعلى هذا النحو فقد تأثر النصارى في الثغور ، بالنصر والهزيمة ، التي كان المسلمون يحققونها ضد بيزنطة، فعلى أثر الهزيمة التي مني بما الرشيد في العام ١٩١ه ./ ١٠٨م، فقد أصدر الرشيد أوامره في هذا العام بحدم الكنائس في الثغور ومخالفة أهل الذمة هيئة المسلمين في لباسهم وركوبحم، وأن لا يبنوا كنيسة أو بيعة لهم إلا بأمر من الخليفة، وأن لا يظهروا صلبانهم في الأمصار، وذكر بأن الرشيد تراجع عن قراره بمخالفة النصارى المسلمين باللباس. (٢)

' - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص٣٢٤ ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج٦، ص٣٠٦ السرياني: تاريخ مبحائيل السرياني الكبير، ج٢، ص٣٦، فببعائيل السرياني الكبير، ج٢، ص٣٦، فببعائيل السرياني الكبير، ج٢، ص٣٦، فببعا أحوال التصاري، ص٨٨، ترتون: أهل الذمة في الإسلام، ص١٥،

حتى: تاريخ سورية، ج٢،ص١٦٨.

أبو يوسف القاضي (يعقوب بن إبراهيم): الخراج،القاهرة، المطبعة السلفية،١٩٣٢م، ص ١٩٢١، الطبري:
 تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص٢٢٤، فبيه: أحوال النصارى، ص ٩٤، زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي، ج٤،
 ص ١٣٩-١٤٠، ترتون: أهل الذمة في الإسلام، ص ١٢٥، عمر: العباسيون الأوائل، ص ١٧٢.

وعلى الرغم من هذه القرارات فإن الرشيد كان يحكم عقله عند سماعه وشاية ما عن النصارى، فمثلاً في العام ١٨٠ه . ٧٩٧م كان الرشيد متوجهاً نحو الحدود البيزنطية لمحاربتهم، فمر في طريقه بالرُّها، وهناك وصلته شكوى من قبل المسلمين بأن أهالي الرُّها جواسيس للبيزنطيين، وبأن الإمبراطور البيزنطي يصلي في كنيستهم، وطلب منه المسلمون هدم الكنيسة، لكن الرشيد لم يصغ إليهم، وعلم بأن هذا الإدعاء كاذب وأمر بجلد الواشين. (1)

وهذه الحادثة ذكرتما المصادر السريانية، و أغفلتها المصادر العربية، ومن الممكن أن تكون هذه الحادثة قد وقعت بالفعل،وأن المسلمين حاولوا تأليب الخليفة ضد النصاري المتواحدين فيها .

وقد سار الخليفة المأمون على خطط من سبقه في التعامل مع المسيحيين ، فقد كان متساعاً معهم إلى حد كبير، إذ أمر بألا تحدم كنيسة في أي مكان إلا بموافقته شخصياً. (٢)

كما أن الخلفاء العباسيين قربوا إليهم عدداً كبيراً من النصارى مثل آل بختيشوع الأطباء، حيث كان أفراد هذه الأسرة مقربين من المنصور والمهدي والرشيد، وعمل هؤلاء على تحسين علاقة الخلفاء مع النصارى في أحيان كثيرة. (٣)

ومما سبق يستخلص بأن النصارى عاشوا في الدولة الإسلامية حنباً إلى حنب مع المسلمين، وتعرضوا مثلما تعرض المسلمون للأضرار حراء الحوادث المتعاقبة على الخلافة، وتعموا بالعيش

<sup>&#</sup>x27; - السرياني: تاريخ مبخائيل الكبير، ج٢ص ٤٣٣، سبغال: الرها،ص ٢٤٧.

<sup>\* -</sup> سيغال: الرهايص٢٤٦.

<sup>&</sup>quot; - فيبه: لمحوال النصاري،ص٥٣-٩٤.

للشترك بينهم، وما كان يحدث لهم من مشاكل إنما كان نتيجة غير مباشرة لما تعانيه الخلافة في بعض الأحيان من ضغوط خارجية أو مشاكل داخلية.

ثالثاً: سياسة توطين السكان وحياقهم الاجتماعية في الثغور الإسلامية زمن الخلافة العباسية: تميزت مدن الثغور الجزرية والشامية في العصر العباسي الأول بتنوع العناصر السكانية التي قطتنها، فمن سكان أصليين إلى سكان وافدين من أحناس وأعراق مختلفة، احتلطت ببعضها البعض

وكونت نسيحاً سكانياً متنوعاً ومتآلفاً.

وقد فرضت حالة التأهب والاستنفار الدائمة في مدن الثغور ضد البيزنطيين و غيرهم وجود عناصر سكانية قوية قادرة على حماية حدود الدولة الإسلامية من هجمات الإمبراطورية البيزنطية، فمنذ أن عمرت مدن الثغور من قبل الخلفاء المسلمين، أو من قبل الولاة على بلاد الشام والجزيرة وضعت فيها عناصر سكانية أولى، ثم ما لبشت مع الزمن أن تغيرت بعض هذه العناصر، ودخلت عناصر أحرى جديدة، ويلاحظ في العصر العباسي بروز ظاهرة جديدة، هي ظاهرة نقل السكان من مكان إلى آعر، وذلك بحدف تنشيط الحركة الدفاعية لهذه المدن، ويلاحظ أيضاً أنّ العباسيين استبدلوا في حروبهم مع البيزنطيين سياسة حرق المحاصيل، وتدمير الأراضي الزراعية على الحدود، بإنشاء المعاقل والحصون، و وضع الحاميات، وتوطين السكان والجنود فيها، واستقرت في مدن الثغور حشود هائلة من الجنود والمتطوعين والمرابطين والمجاهدين والمغامرين، ومن عملال دراسة سكان الثغور سيلاحظ بأن ظروف كل ثغر تختلف عن الآخر، كما أن بعض الثغور تشابحت في إقامة عنصر سكاني أو أكثر بحا.

وقد كان أول من أرسل عناصر سكانية حديدة في العصر العباسي الأول إلى الثغور الخليفة العباسي المنصور، وكان ذلك عندما أرسل إلى ملطية - بعد أن أعاد بناء المدينة عام ١٤٠ه م ١٥٠٨م - أربعة آلاف مقاتل من سكان الجزيرة الفراتية و شمعهم على سكنها، والإقامة فيها من خلال الزيادة التي منحها إياهم، فقد قام بزيادة العطاء للرحال عشرة دنانير لكل رحل، و معونة فهم مئة دينار. (1)

وقد أرسل المنصور هذه الأعداد المتزايدة من السكان إلى ملطية بعد أن تم تخريب ملطية أكثر من مرة من قبل البيزنطيين، فترك أهلها المدينة خوفاً من بطش البيزنطيين، فمنهم من توجه نحو الجزيرة هرباً ومنهم من أسره البيزنطيون، ونتيجة لذلك قرر المنصور إعادة إعمار هذه المدينة المهمة على الحدود الإسلامية البيزنطية، وحشدها بالرجال ليكونوا درعاً حصيناً يقف في وجه البيزنطيين.

وفي العام نفسه ١٤٠هـ ./٢٥٦م، أرسل المنصور، القائد جعفر بن حنظلة البهراني<sup>(٢)</sup> على رأس حيش يضم عناصر عربية مختلفة إضافة إلى عناصر من حراسان، لمواجهة غارة بيزنطية على

ج ۱۰ ۵ص ۷۶.

أ- ابن خباط: تاريخ خليفة بن خباط، ،ص٤١٨، الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج٧،ص٥٠٠.
 ابن الأثير:الكامل، ج٥، ص٤٨٦، الحموي:معجم البلدان، ج٥،ص٩٩٣، ابن كثير: البداية والنهاية،

٢- جعفر بن حنظلة البهراني: و هو من بنو بحر و بنو بحر من العدنانية و هم بنو بحر بن امرئ القيس بن بحتة؛ القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي): تحاية الأرب في معرفة أنساب العرب، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ت، ص١٧٢.

ملطية، وقد تمكن جعفر من دخول المدينة و عسكر فيها مدة من الزمن، عمل خلالها على إقامة المزارع و البساتين في المدينة و أبقى عدداً من جنوده في المدينة. (')

وبسبب الموقع الإستراتيجي المميز لملطية، فقد تعرضت باستمرار لهجمات البيزنطيين، و في كل مرة كان أهالي المدينة يتنقلون بين الثغور ، ومنهم من يأحذ كأسير، لذلك كان على الخلفاء العباسيين الاهتمام بإعمار هذه المدينة دائماً وحشدها بالمقاتلة، ولم تقتصر مهمة ملطية على الدفاع فقط، بل تعدت مهمتها إلى كونحا المركز الأساس أيضاً للحيوش المهاجمة على بيزنطة، ومقراً لتزويد المسلمين بالمؤن، وكان سكانحا ينقلون من قبل الخلفاء إلى مناطق الثغور الأحرى، ليشدوا من عزيمتهم، وليقدموا لهم المساعدة في مواجهة الهجمات التي يشنها البيزنطيون ضدهم. وهذا ما حدث في عام ١٦٩ه ./ ١٨٥مم، عندما نقل على بن سليمان (٢٠) والي الجزيرة إلى مدينة الحدث أربعة آلاف مقاتل من ملطية وسحسياط.

ولم تقتصر المهمات الدفاعية و الهجومية و الاقتصادية على ملطية فقط، بل شاركتها أيضاً تغور ومدن أحرى أهمها مرعش التي تولى تحصينها و تزويدها بالحاميات صالح بن علي<sup>(٣)</sup> والي الشام

<sup>&#</sup>x27; – الذهبي:العير، ج١٠ص١٨٨..

أ - على بن سليمان: على بن سليمان بن عبد الله بن عباس الهاشمي العباسي أبو الحسن، أمير من الولاة ولي مصر لموسى الهادي سنة ١٩٦٩ه . ، أقره هارون الرشيد في مكانه و طمع بالخلاقة فكتب أهل مصر للرشيد فعزله سنة ١٧٧ه . و عاد إلى العراق، قولاه الرشيد بعض الأعمال في الجبش. الزركلي: الأعلام، ج٤، ص ٢٩٠ .
أ - صالح بن علي: صالح بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي الأمير العباسي، عم السفاح والمنصور ، ولي مصر ثم فلسطين ثم افريقية، ولاه المنصور الجزيرة وكانت له الديار الشامية، و أنشأ مدينة أذنة وكسر الروم في وقائع متعددة، الزركلي: الأعلام، ج٢، ص ١٩٠ .

في خلافة أبي جعفر المنصور، فبعد أن تعرضت مرعش لهجوم من قبل البيزنطيين عام ١٤٢هـ /٧٥٨م، قام صالح ببناء المدينة وإصلاح ما تحدم منها، و بني لها سوراً لتحصينها كما قام بنقل سكان من فلسطين إليها و زاد في عطائهم. (١)

ويلاحظ هنا نقل عناصر سكانية من مناطق بعيدة عن مدن الثغور مثل سكان فلسطين، فما هي أسباب نقل سكان فلسطين إلى الثغور؟ ولماذا لم يكونوا من المناطق القريبة كالعراق والشام مثلاً؟.

من الممكن أن تكون رغبة أهالي البلاد الإسلامية جميعاً، المشاركة في الدفاع عن حدود دولتهم ضد البيزنطيين، لذلك كان يدفعهم شرف المشاركة في حماية الحدود، هذا من جهة، ومن جهة أحرى ربما شعر المنصور بفتور همة أهل الجزيرة و الشام في محاربة البيزنطيين، لذلك رأى أن يجدد المقاتلين في الثغور، واحتار عناصر من فلسطين آملاً أن تكون همتهم عالية في مواجهة الخطر البيزنطي، وربما قد يكون احتياره عناصر من فلسطين ليضفي على هذه الثغور صفة القداسة، كون سكان فلسطين قدموا من مدن تحمل في طياتها طابعاً مقدساً (القدس، حيفا)، ليحذب بذلك العرب من مسلمين ومسيحيين معاً.

أما الحدث فكان شأتها مختلفاً عما سبق ذكره عن مرعش، إذ إن السكان الذين نقلوا إليها كانوا من مناطق قريبة وليست بعيدة كملطية وسمسياط وكيسوم و دلوك ورعبان، ويقال إنه نقل إليها حوالي ألفي رجل بأمر من علي بن سليمان في خلافة المهدي عام ١٦٩هـ ./٧٨٥م.

أ - البلاذري: فتوح البلدان، ص١٩٣، ابن العدم: بغية الطلب، ج١، ص٢٤٠-٢٤٧، ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ، ج١، ق٢، ص١٩٩ - ١٨١

كما قام محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بإرسال سكان إلى الحدث من مناطق قريبة من أهل الشام والجزيرة ومن مناطق بعيدة من حراسان، وقد زاد في أعطياتهم أربعين ديناراً، وأعطى كل رحل ثلاثمئة درهم، ليشجعهم على البقاء و الاستقرار في المدينة بعد أن تم بناؤها من حديد. (1) وكانت سمسياط مثلها مثل مدن الثغور الأعرى ينقل منها و إليها سكان من مدن مختلفة، ففي عام ١٥٢ه هـ /٧٦٩م، وصلت أحبار إلى الخليفة المنصور بأن بعض أهالي سمسياط ومرعش عملون رصاداً وعيوناً للبيزنطيين، لذلك أرسل العباس بن محمد (1) على رأس حيش إلى المدينة، فقام بأسر عدد من سكانها، و إحلائهم إلى الرملة في فلسطين، و أعاد وضع حاميات حديدة فيها و إسكانها بالناس .(1)

والسؤال الذي يُطرح هنا هو، لماذا تم إرسال أهالي سمسياط و مرعش نحو فلسطين؟

من الممكن أن يكون هؤلاء السكان من فلسطين قدموا مع الجنود الذين أسكنهم المنصور في الثغور، ومن الممكن أن يكون المنصور قد رغب في إبعادهم عن منطقة الثغور، لكي لا يعودوا

ج١٤ص ٢٤٠. الحموي:معجم البلدان، ج٢، ص٢٢٨.

أ- العباس بن محمد: العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أبو الفضل الهاشمي، و هو أحو المنصور و السفاح، ولاه المنصور بلاد الشام كلها و ولي إمارة الجزيرة أيام الرشيد، أرسله المنصور لغزو الروم مرات عدة، الزركلي: الأعلام، ج٣، ص ٢٦٤ – ٢٠٠.

<sup>&</sup>quot; – الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨،ص٤٦، ابن العبري: تاريخ الزمان،ص٩، عبد الله :العلاقات السباسبة، ص١٦٠، الحتروري: الثغور البرية الإسلامية ،ص٤٥٠.

إلى تصرفاتهم من حديد ولا يقضوا مضاجع العباسيين، وخاصة أن فلسطين بعيدة عن الحكم المركزي في بغداد، و بعيدة عن خطوط التماس مع البيزنطيين.

وكذلك الأمر في حصن منصور و كيسوم و زبطرة، فقد تم شحنهم بالرحال و المقاتلين من قبل الرشيد في خلافته و خلافة أبيه للهدي.(١)

وقام المعتصم بالله بشحن زبطرة بالمقاتلين من حنسيات متعددة.(٢٠

ومثلما اهتم الخلفاء العباسيون بتزويد مدن الثغور الجزرية بالمقاتلين و شحنها بالجنود أيام الحروب، اهتموا أيضاً بإسكان الناس في هذه المدن من خلال إعطائهم المزارع والأراضي، لتشجيعهم على الاستيطان فيها، كذلك كان الحال بالنسبة لمدن الثغور الشامية.

وقد شكلت المصيصة محطة مهمة بالنسبة للخلفاء العباسيين الذين أبدوا اهتماماً فاثقاً بحاء حيث أرسل أبو العباس السفاح إليها أربعمئة رحل ليستقروا بحاء ثم نحج الخليفة المنصور نحجه عندما أرسل مثلهم في بداية حكمه، ثم زاد عليهم ألف رجل و زاد في أعطياتهم، ثم نقل إليها أهل

الإسلامية، ص٢٥١.

\* - الحموي:معجم البلدان،ج٣،ص١٣١، عبد الله:العلاقات السياسية،ص٣٩،الجتروري: الثغور البرية

البلاذري: قوح البلدان، ص٩٩، ١٩، ابن العدم: بغية الطلب، ج١٠ ، ص٩٤٩.

الخصوص ('' – من المرجع أن هؤلاء من خاصة المنصور – من فرس و صقالبة ('') وأنباط ونصارى. ('')

ويذكر أحد المؤرخين السريان بأن الخليفة المنصور أرسل ما يقارب ثلاثمة ألف شخص من فارس إلى كمخ، والسبب الذي دفع الخليفة المنصور لفعل ذلك ، كون هذه الجماعة من الناس كانت تعيش في الجبال الوعرة في فارس ، ولم تكن تمتهن شيئاً سوى قطع الطرق و اللصوصية، وقاموا بمهاجمة حزينة للخليفة المنصور متوجهة من فارس إلى بغداد ، لذلك وجه المنصور إليهم جنود تحاصر منطقتهم، وتم قتل رؤسائهم و أمر بأسرهم وقتلهم، ولكن أشار عليه بحموعة من الأشخاص بإرسافم إلى منطقة الحدود وقالوا (وهناك يقتلون أو يؤسرون بأيدي الروم)، لذلك قام المنصور بإرسافم إلى كمخ، لكن هؤلاء لم يكونوا معتادين على برودة الطبيعة هنالك، فمات أكثرهم في الشتاء ومن بقي على قيد الحياة عاد إلى عادته في قطع الطرق واللصوصية. (1)

يلاحظ في هذه الرواية بأن المنصور قام بإرسال مجموعة من قطاع الطرق و اللصوص إلى كمخ، ولم يتم ذكر هذه الرواية إلا من قبل هذا المصدر السرياني الوحيد، فإن كانت هذه الرواية

أ - أهل الخصوص: الخصوص من مادة خصص و الخصوص التفرد ببعض الشيء مما لا تشاركه فيه الجملة، الزبيدي (محمد بن محمد بن عبد الرزاق): تاج العروس من جواهر من جواهر القاموس، القاهرة،د.ت، ج٢، ص ٢٩٢.

أحسقالية: حيل حمر الألوان صهب الشعور يتاخمون بلاد الخزر في أعالي حيال الروم و بلادهم بين بلغاريا
 و قسطنطينية، الحموي: معجم البلدان، ج٢، ص٤١٦.

<sup>&</sup>quot; – البلاذري: فتوح البلدان؛ ص١٧٠، ابن الفقيه الهمذاني: مختصر كتاب البلدان؛ ص١١٢، الجتروري: الثغور البرية الإسلامية؛ص١٤٨.

<sup>° -</sup> التلمحري:تاريخ الزوقيني المتحول،ص ١٤٩.

صحيحة فإن المنصور ربما أراد إعادة تأهيل هذه المجموعات الإفادة منها في حماية التغور، ولكن ما تم قوله من قبل ناصحي المنصور لنقل هذه المجموعات (وهناك يقتلون أو يؤسرون بأيدي الرومان)، فهذا يدل على أن العباسيين لم يكونوا يرجون من هذه المجموعات فائدة ، وحسب هذه الرواية فإن هؤلاء عادوا إلى عادتهم و لم يقدموا شيئاً للعباسيين بتواجدهم في منطقة الثغور. والسؤال الذي يطرح هنا هو كيف سيقوم المنصور بإرسال مثل هذه المجموعات اللصوصية وقطاع الطرق إلى منطقة الحدود ،هذه المنطقة الحساسة فربما تعامل هؤلاء مع البيزنطيين وتحالفوا معهم، ومن الممكن أن يهملوا مهمة الجهاد والدفاع عن الحدود، فمن سيسكن في هذه المدن التغرية ويرابط فيها سيكون على علم بأهمية مكانه ومدى حساسيته ، وبأن همه الأول هو الدفاع والذفاع والذود عن حدود بلده، ولذلك يجب أعدد مثل هذه الروايات بحذر لحين صدور حقائق الدفاع والذود عن حدود بلده، ولذلك يجب أعدد مثل هذه الروايات بحذر لحين صدور حقائق

والملاحظ أن سياسة المنصور كانت تتجه نحو تنوع جنسيات المقاتلين والجنود المتواجدين في الثغور.

وللأسباب المذكورة آنفاً، ومما لا شك فيه أن هذه العناصر أثرت في حيرة العرب العسكرية والإستراتيجية، حيث لها عقليتها الخاصة و المختلفة عن عقلية العرب، ولها عاداتها و تقاليدها الخاصة، ولها أيضاً خططها الحربية المختلفة، فربمًا رغب المنصور في إحضار هذه العناصر، ليحدث اندماجاً بينهم وبين العرب، و ليتم تبادل الخبرات، كي يستطيعوا مواجهة البيزنطيين، وربما وجد في ذلك خطوة نحو توحدهم في صف واحد، و إبعادهم عن فكرة الانقسام والحساسية المذهبية، وليشكلوا نسيجاً واحداً و كلاً متكاملاً في وجه جيوش البيزنطيين.

أما طرسوس فقد تم إعادة إعمارها في عهد الرشيد من قبل أبي سليم فرج الخادم، وتوجهت نحوها مجموعتان من السكان، وهاتان المجموعتان احتلطت فيهما عناصر السكان، المجموعة الأولى: كانت حوالي ثلاثة آلاف رجل من أهل حراسان، و الثانية: كانت حوالي ألفي رجل من أهل المصيصة، وألف من أهل أنطاكية، و كان ذلك حوالي ١٧٢هـ ./٧٨٨م، ولتشجيعهم على البقاء في المدينة والمرابطة فيها زاد الرشيد في عطائه عشرة دنانير لكل رجل .(١)

و من الممكن أن تكون هذه الأعداد الكبيرة من الرحال والمقاتلين الذين نقلوا إلى المدن مبالغاً فيها من قبل المؤرخين، فربما كان المؤرخون عند ذكرهم لهذه الأعداد يرغبون بأن يظهروا للناس أن هذه المدن كانت كبيرة ومحصنة بالرحال والسلاح، وليبينوا مدى اهتمام الخلفاء فيها، وبأن هذه للدن استطاعت أن تقف بوجه البيزنطيين وتقاومهم وتحمى حدود الدولة الإسلامية، وربّما تكون هذه الأعداد حقيقية، وذلك لاهتمام الخلفاء بمنطقة الثغور و شعورهم بحجم الخطر البيزنطي الذي ما إن يصاب بكبوة حتى تراه قد نحض وبدأ يهاجم العرب من حديد.

بالإضافة إلى طرسوس، فقد أمر الرشيد أبا سليم فرج الخادم التركي بإعمار أذنة وعين زربة وشحنهما بالرحال، وهذا ما حدث فقد قام أبو سليم ببناء أذنة و تحصينها وندب إليها رجالاً من أهل خراسان وزاد في أعطياتهم.<sup>(٢)</sup>

<sup>&#</sup>x27; – البلاذري: فتوح البلدان،ص١٧٤.

<sup>&#</sup>x27; - البلاذري: فتوح البلدان،ص١٧٢-١٧٣، ابن العديم:بغية الطلب، ج١٠،ص١٧٦ ، الحموي:معجم البلدان، ج ١ ، ص ١٣٢ – ١٣٣٠.

أما عين زربة فقد بنيت كذلك من قبل أبي سليم فرج الخادم بأمر من الرشيد، وأرسل إليها عدداً من أهل حراسان، وفي عهد المعتصم بالله تم نقل أعداد من الزط – وهم هنود نزحوا من شمال الهند إلى العراق وكانت أجورهم أقل من غيرهم من الجنود – إلى المدينة ليقفوا إلى جانب أهلها في الدفاع عن المدينة. (1)

ومما يلاحظ هنا الاهتمام الكبير من قبل الرشيد ببناء هذه المدن على الحدود، وهنا لا بد من التساؤل عن أسباب هذا الاهتمام الكبير بإنشاء المدن؟.

لعل أسباب نشأة الخليفة الرشيد المحفوفة بالشحاعة والقوة هي التي تكمن وراء ذلك، فمن المعروف عن الخليفة هارون الرشيد قوته وشحاعته واهتمامه الكبير ببناء أركان أساسية و متينة للدولة العباسية طاعاً بتشكيل وبناء دولة إسلامية كبرى مرهوبة الجانب و محصنة الحدود، ولا سيما أن أباطرة و قياصرة من الشرق والغرب حاولوا التقرب منه بعد أن وحدوا فيه، وفي دولته قوة يعتد بحا و خطراً يهدد دولهم، فمنذ أن كان شاباً يافعاً سلمه والده الخليفة المهدي قيادة الجيوش نحو بيزنطة، وقد حقق نجاحات باهرة، لذلك زرع فيه حب الانتصار والتفوق على أعداء الدولة الإسلامية، كما وقد ساعدته الظروف المحيطة به ليهتم بحدود دولته، فهو من أنشأ العواصم والتي ضمت (رعبان، دلوك، منبح، أنطاكية)، لتعصم مدن الثغور، وتساعدها في العواصم والتي ضمت (رعبان، دلوك، منبح، أنطاكية)، لتعصم مدن الثغور، وتساعدها في تزويدها بالمؤن والسلاح.

ً – البلاذري:فتوح البلدان،ص ١٧٦.

ولم يحد الخليفة المأمون عن سياسة أسرته العباسية تجاه مدن الثغور ، فقد قام ببناء كفربيا في الجانب الآخر لنهر حيحان مقابل المصيصة، و نقل إليها عناصر من سكان مختلفة الجنسيات، و هذا ما يوضحه قول ابن العديم "و أهلها أخلاط من الناس". (1)

### - العناصر السكانية:

و مما ذكر سابقاً يتبن بأن هناك عناصر سكانية مختلفة الجنسيات سكنت مدن الثغور، فمنها من كانت عربية، و أحرى غير عربية، كالفرس و الزط و غيرهم، وكان من أهم القبائل العربية التي اشتركت في استيطانها مدن الثغور بنو وائل وبنو تغلب.

أ- بنو واثل: بطن من ربيعة من العدنانية، وهم بنو واثل بن قاسط بن هيب بن ربيعة، كان لواثل من الولد بكر، وتغلب و عتر والشخيص والحارث<sup>(۲)</sup>، فأولاد واثل كانوا يقطنون في المدينة قبل الإسلام، ثم هاجروا إلى بلاد الشام بعد الفتوحات الإسلامية، و بعضهم استقر في مناطق الجزيرة و الشام الشمالي و من أهم قبائلهم تغلب.

ب- بنو تغلب: سكنوا الجزيرة الفراتية و كانت المسيحية غالبة عليهم، لمحاورتهم الروم البيزنطيين. (٢٠).

\* - القلقشندي: ثماية الأرب، ص ٩٥. كحالة: معجم القبائل العربية القديمة، ج٤٠ ص ١٢١٠.

TTA

١ - ابن العديم: بغية الطلب، ج١،ج١،ص١٥٩.

<sup>&</sup>quot; - القلقشندى: تماية الأرب؛ ص١٧٦.

وتقسم العناصر غير العربية الرئيسة التي سكنت الثغور الجزرية و الشامية إلى عدة أقسام كان من أهمها:

#### العنصر الأول:

ج- المفرس، فقد كان أهل حراسان كما ذكر سابقاً من العناصر التي اشتركت في سكن ملطبة ومرعش وسمسياط وغيرها، وعمل الخلفاء على إرسالهم بشكل دائم إلى النغور ليستوطنوا بحا، ولا يخفى دور الفرس في المساعدة في قيام أركان الدولة العباسية منذ المرحلة السرية للدعوة العباسية إلى إعلان الدعوة وقيام الدولة، وهنالك شخصيات فارسية لا يستهان بدورها كأبي مسلم الخراساني وما قام به هذا الرجل و جيوشه من دور كبير ساعد في قيام هذه الدولة، وكبني طاهر أيضاً و البرامكة وبني الفضل والحسن وغيرهم من القادة الذين شاركوا في حملات الخلفاء العباسيين على بيزنطة.

واستمر اعتماد الخلفاء العباسيين عليهم، لما لديهم من عبرات و إمكانيات عسكرية حديدة قد تكون أغنت الخبرات العسكرية العربية وأسهمت في تطويرها، و هكذا تعاون الطرفان في مناهضة البيزنطيين، و لذلك استمر دورهم و بدؤوا يتسللون و يتدخلون في جميع مناحي الحياة السياسية و العسكرية و الاحتماعية لما حصلوا عليه من نفوذ منحهم إياه الخلفاء العباسيون. أما العنصر الغريب الثاني الذي وحد في الثغور فقد كان:

د- الزط (¹): و هم الجماعة التي أرسلها المعتصم إلى عين زربة لتستوطن فيها، وحسب ما ذكر المؤرخون بأن "أهلها انتفعوا بحم". (¹)

وربما يقصد بأن الزط شاركوا الأهالي في الدفاع عن حدود مدينتهم من هجمات البيزنطيين، ولا ومن الممكن أن يكونوا اختلطوا بحم و تعايشوا معهم في حياتهم الاحتماعية والاقتصادية، ولا سيما أنه كان لدى الزط أرضية حصبة في الاندماج بالشعوب الأخرى بسبب عوزهم المادي، فكانت أجورهم أقل من أجور العناصر الأخرى، وهذا أسهم في سرعة تعايشهم مع الشعوب الأحرى.

والزط تعريب للفظ (حمت) بالفارسية و هم خليط من الشعوب أقرب إلى الغجر، نزحوا أول أمرهم من شمال غرب الهند، فسكنوا شواطئ الخليج العربي الفارسي، واستغلوا الفتنة التي وقعت بين الأمين والمأمون، فاستولوا على البصرة التي عائوا فيها فساداً و قطعوا الاتصال بين البصرة

<sup>&#</sup>x27; - الزط: اسم قوم والاشتقاق زط من الفارسية كات أو جات، ويذكر بأن بحرام كور ملك فارس سأل ملك الهند أن يرسل إليه عشرة آلاف لوري من الرجال والنساء البارعين في العزف على العود وهكذا توجهت هذه المحموعة إلى منطقة الخليج الفارسي، مجموعة من المؤلفين: دائرة المعارف الإسلامية، تر، أحمد الشنيناوي، إبراهيم زكى حورشيد، القاهرة، دار الشعب، بيروت، الهيئة العامة للكتاب، د.ت، ج١٠م ١٤٩٠ - ٢٥٠.

<sup>\* –</sup> البلاذري: فتوح البلدان،ص٧٦.

وبغداد، ولم يستسلموا إلا في عهد الخليفة المعتصم بالله، الذي استطاع أن يقضي على تورتحم، وأن يستفيد منهم بعد ذلك يقوم بإرسالهم إلى مدن الثغور.(١)

بالإضافة إلى هذه العناصر السكانية التي استوطنت الثغور، فقد عمل العباسيون على التحالف مع عناصر أخرى بيزنطية الأصل لكنها تحالفت مع المسلمين، وسكنت الثغور كالبيالقة الهراطقة.

ه. - البيالقة الهراطقة: وحدوا في مناطق الثغور واستقروا بين الأرمن النازلين بأرض الفرات وحاصة في ملطية ، كان يطلق عليهم البتالكة أو البيالقة أو البيالصة والبوليسيين الهراطقة (٢) وهم

السياسي والحضاري، بيروت، الشرة المعارف الإسلامية، ص٣٤ - ٣٥٠ - ٣٥١. أيوب (إبراهيم): التاريخ العباسي السياسي والحضاري، بيروت، الشركة العالمية للكتاب، ١٩٨٩م، ص٨٣. فازليف: العرب و الروم، ص١٩٦. الحتروري: الثغور البرية الإسلامية، ص٥٥٠.

أ - البوليسيون الهراطقة: هم أتباع فرقة مسيحية شرقية انتشرت في أسبا الصغرى وأرمينية منذ القرن الخامس المبلادي، وقد أخذوا اسمهم من اسم بولس السميساطي أسقف أنطاكية وأقاموا تعاليمهم على الإنجيل ورسائل بولس بوظهر فيهم رئيس اسمه قسطنطين ينسب إلى منطقة على الفرات الغربي الأعلى اسمها Mananli ورسائل بولس بوظهر فيهم رئيس اسمه قسطنطين ينسب إلى منطقة على الفرات الغربي الأعلى اسمها الإمبراطورية البيزنطية بس ١٦٧ - ١٩٨، وصلنا من تراثها الأدبي ملحمة كتبت أولاً في القرن العاشر المبلادي أم كتبت في القرن الحادي عشر المبلادي اسمها دايجنوس أقريطش (رجل النغور أو بطل النغور) ويعتقد أن عم من أطلق هؤلاء تحولوا إلى الاسلام الشبعي في العصر العثماني أثناء الصراع ما بين الصفيويين و العثمانيين و هم من أطلق عليهم العثمانيون اسم (قرل باشي) (ذوي الرؤوس الحمراء)و يعرفون الآن في تركبا باسم العلويين ويقال بأن عددهم يتحلوز العشرين ملبون بينما تقول السلطات التركية أن عددهم لا يتحلوز نصف ذلك، يرى بغضهم أن الطائفة الموجودة في ايران باسم (علي إلمي) مرتبطين بهم من حيث الأصول وغير ذلك، ينظر المعاتمية المعادية الموجودة في ايران باسم (علي إلمي) مرتبطين بهم من حيث الأصول وغير ذلك، ينظر المعاتمية المعادية الموجودة في ايران باسم (علي إلمي) مرتبطين بهم من حيث الأصول وغير ذلك، ينظر المعاتمة المعادية الموجودة في ايران باسم (علي إلمي) مرتبطين بهم من حيث الأصول وغير ذلك، ينظر المعاتمة المعادية الموجودة في ايران باسم (علي إلمي) مرتبطين بهم من حيث الأصول وغير ذلك، ينظر المعادية المعادية الموجودة في ايران باسم (علي إلمي) مرتبطين بهم من حيث الأصول وغير ذلك، ينظر المعادية الم

طائفة من الروم البيزنطيين، لكنها تخالفهم في أفكارها الدينية، فقد شكلت أفكارهم تحديداً لبعض الأباطرة المناصرين للأيقونات، لأنحم يعتقدون بالثنائية بأن هناك إلها للنحير و إلها للشر، والإله الأول هو مؤسس الكون، و لهذا عيسى بن مريم ليس حقيقة، بل حيال، وينكرون عبادة العذراء و القديسيين، ويأبون الركوع للصليب، وينكرون صحة العشاء الرباني، وكانت عبادتهم حالية علواً تاماً من الطقوس، ويتهمهم البيزنطيون بالزندقة وبأن أفكارهم تقوم على تقاليد المانوية أتباع ماني لأنحم يؤمنون بالثنائية مثلهم، ولم يكن للبيالقة كهنة ولذلك كرهوا الكنائس والأيقونات والأثار المقدسة. (1)

وقد اعتلف المؤرخون القدامى والمحدثون حول أصل كلمة البيالصة أو البيالقة، فيرى القدامى أنحا المتعقت من اسم ولدي أمرأة مانية بسيمساط تدعى كالينيس وهما بولص وماني، أما المحدثين فإنحم يشكون في هذا الكلام حاصة وأن المعلومات لدى القدامى قليلة وغامضة، ويفضلون اشتقاق اسم البيالصة من اسم القديس بولص، ويبررون اقتراحهم هذا بأن البيالصة يكنون التقدير للرسول بولص كما أنحم يطلقون اسمه على اسماء تلاميذه وبعض قادتهم، البعض الأحر يرجع هذا المصطلح البيالقة Paulikiani إلى أصل أرمني، وهذا يتبين من مفردات الاسم، فالأصل هو pauliani والتي تعني حرفياً

\_\_\_\_

<sup>&#</sup>x27; - لمزيد من المعلومات عن أفكار اليوليسيين الهراطقة واختلافهم مع الأرثوذكس ينظر: أومان :الإمبراطورية البيزنطية، ص١٦٨، Ditions E. DE Boccard, Travaux .١٣٦ البيزنطية، ص١٦٨، رئسيمان: الحضارة البيزنطية، ص ١٣٦، Paris,1970,p16-17-18.John,Digenes

Akrites,p54.

أتباع أو أبناء القديس بولص الصغير، وبذلك فهم لا يقصدون اسم القديس بولص لكن اسم أحد البيالصة الأوائل والذي يحمل اسم بولص أيضاً ، ويعتبر بولص المعلم الأول للبيالصة الذين اشتقوا اسمهم من اسمه .(1)

لذلك فقد كانت كنيسة القسطنطينية تعدهم ملاحدة وهراطقة، فقررت الحكومة البيزنطية إرجاعهم إلى الأرئوذكسية، فشنق البيالقة بالآلاف وأغرقوا وذبحوا ونزعت أملاكهم لأنهم رفضوا العودة إلى الأرئوذكسية، لذلك عمل الأباطرة على نقلهم من القسطنطينية إلى تراقيا في القرن السابع الميلادي وانتشروا غرباً من حلال بلغاريا ،و نتيجة لذلك فقد اضطهدوا بشكل كبير في القرن التاسع الميلادي، الثالث الهجري، وغالباً ما وجهت بيزنطة حملات عسكرية ضدهم بتحريض من رجال الدين .(1)

انتشرت أراء هذه الطائفة بشكل كبير لدرجة أن الإمبراطور ميخائيل وجد أنه من الضروري إيقافهم عند حدهم، لأنهم بدأوا يشكلون خطراً على عرشه، و نتيجة لسياسة التعذيب والاضطهاد التي تعرض لها البوليسيون - إذ تعرضوا لتعذيب وحشي من قبل جنود الإمبراطورية لا سيما في وصاية ثيودورا - لذلك فقد توجهوا مع زعيمهم ويدعى سرجيوس إلى ملطية ، ولدى وصولهم استقبلهم العرب بشكل جيد ، ووجدوا فيهم عير مساعد في حرويهم مع البيزنطيين . (٦)

<sup>&#</sup>x27; - المسعودي: التنبيه والإشراف، ص١٤٦، قدامة بن جعفر: الخراج،ص٢٥٤، البشير(هاني عبد الهادي): البيائصة في آسيا الصغرى، (مجلة المؤرخ المصري)، العدد٢٤، القاهرة، منشورات كلية الأداب،ص٥٥.

أ - رستم: ج١، ص٣٢٤، الجتروري: الثغورالبرية الإسلامية، ص١٧٢، البشير: البيائصة في آسيا الصغرى،
 ص٥٤.

<sup>&</sup>quot; - عاقل : الإمبراطورية البيزنطية، ص٢٠٢.

لقد استفاد الطرفان العربي المسلم، والبيالقة من هذا التحالف ، فقد رأى سرجيوس في لجوئه إلى المسلمين الأعداء التقليديين لبيزنطة إفادة كبرى وحاصة من حروبهم ضد بيزنطة، وبالفعل عندما وصل البوليسيون إلى ملطية وحد فيهم أمير ملطية عمر ابن عبد الله الأقطع حير مساند له في حاية مدينته، ولجذبهم أكثر منحهم قريتي أرجاءون Argaoun وأماراAmara على حدود أرمينية ، في منطقة سيواس الجبلية و هما قريبتان من ملطية، وهكذا عاش البيالقة في منطقة الجبال واستمرت روح الاستقلال حية في الجبال ، ودافع البيالقة عن حريتهم وديانتهم ومعتقداتهم لما يزيد عن قرن ، وداوموا على إثارة الاضطرابات في أطراف الإميراطورية، مستمرين بتحالفهم مع أعداء الإميراطورية العرب المسلمين. (1)

ومن هنا بدأ التحالف العسكري الحربي بين الطرفين ضد بيزنطة، ولم يكن احتيار عمر بن عبد الله لتلك المناطق عن عبث، فهو في إسكانه للبوليسيين على الحدود المباشرة مع بيزنطة، يجعل الروم البيزنطيين يتعاركون مع بعضهم البعض وتعود الفائدة النهائية للعرب.

وبعد سرحيوس تسلم قيادة البوليسيين كريباس، الذي كان يمتلك من الحنكة العسكرية الكثير، وعمل كريباس على مد نشاطه أكثر، فقد تحالف مع أمير طرسوس على بن يحيى الأرمني ، كما أنه قابل الخليفة المعتصم بالله، والذي أحسن استقباله، وقدم له ما يحتاجه هو وأتباعه من المعونة، ونتيجة لسياسة العرب معه نزجت أعداد كبيرة من البوليسيين مع عائلتهم إلى أرجاءون وأمارا، وقام العرب والبوليسيون بعمليات كثيرة ضد البيزنطيين من سلب ونحب للأراضي المحاورة للحدود، وعملوا على قطع الطرقات وانتشروا كثيراً على شكل جماعات في هذه الطرقات وفي

John, Digenes Akrites, p43

<sup>· -</sup> البشير:البيالصة في أسبا الصغرى، ص٤٥.

الممرات الجبلية وعلى التخوم، ينتظرون البيزنطيين حنوداً كانوا أو تجاراً ينقضون عليهم وينهبون ممتلكاتهم، ومن ثم يتقاسمون الغنائم مع حلفائهم العرب، وذكرت ملحمة دايجينوس أقريطش البيالقة بشكل مفصل، ووصفتهم بقطاع الطرق واللصوص وشن دايجينوس هجمات كثيرة ضدهم. (1)

بعد مدة من الزمن قام كريباس ببناء مدينة حاصة به وبأتباعه هي تفريك (٢)، وأسباب بناء هذه المدينة كثيرة، فيذكر البعض بأن كريباس أسس هذه المدينة الاستيعاب الأعداد المتزايدة من البوليسيين وليكون قريباً من الأراضي البيزنطية، والأهم من ذلك ليتخلص من التبعية المباشرة للمسلمين. (٢)

من الممكن بأن كريباس قد أحس بأنه بدأ يمتلك من القوة والقدرة ما يجعله يعتمد على نفسه وأتباعه في هجماته ضد البيزنطيين ،كما أن أتباعه بدؤوا يتذمرون من استغلال العرب لهم، ومن حرمانهم من الغنائم التي كانوا يحصلون عليها من تحركاتهم حسب ما ذكره البعض ، ولكن هذا الاحتمال ليس بقوي، فكيف سيسمح لهم العرب ببناء مدينة بالقرب منهم ، ومن ثم يستقلون عنهم مباشرة، حاصة وأن التحالف بين الطرفين استمر لسنوات طويلة، لا يمكن أن ننفي رغبة

١- تفريك: تقع على نمر إبريق ، والمسمى بذلك نسبة إلى قلعة إبريق القائمة على أعالبه ، وهي على بعد
ستين مبل أو أكثر غرب كمخ ، والبعض يسمي القلعة تفريك TephrikeوأفريكAphrikeواشتهر هذا
الموضع بكونه معقلاً للبيالقة، لسترنج: بلدان الخلافة الشرقبة، ص١٥١.

<sup>&#</sup>x27; - فازيليف:العرب والروم،ص ٢٠٢، أومان :الإمبراطورية البيزنطية،ص ١٦٨، البشير:البيالصة في أسيا الصغرى،ص٥٧. John.Digenes Akrtes,p50

<sup>&</sup>quot; - فازيليف:العرب والروم، ص ٢٠٢-٢٠٤،البشير:البيالصة ،ص٥٦.

يأخذوا نصيبهم من الغنائم ممن يقتلون من أعداء المسلمين إذا شاركوا معهم في حروبهم وغزواتهم.(١)

استمرت هذه الميزات للحراجمة زمن الخلفاء المسلمين في عصورهم، وكان الجراجمة يساندون المسلمين، ويخلصون لهم في وقوفهم معهم ضد عدوهم الرئيس الروم البيزنطيين، وأحياناً أخرى كانوا يتحالفون مع الروم البيزنطيين ضد المسلمين، فيقوم المسلمون بإحلاء بعضهم من مدينتهم إلى مكان أخر، وهذا ما حدث معهم عندما قام صالح بن علي بإحلاء أعداد كثيرة منهم إلى قرى عنلفة .(1)

ولم يتم ذكر العام الذي تم إحلاء الجراجمة فيه، ولكن يمكن أن يكون ذلك في أثناء حلافة المنصور، عندما تم إحلاء عدد من سكان الثغور كونهم حانوا المسلمين، وتعاونوا مع البيزنطيين. وفي زمن الخليفة الوائق بالله، فرض العمال على الجراجمة الجزية، وهم لم يكونوا يدفعونها منذ زمن طويل، وتمكن الجراجمة من إيصال ذلك إلى الخليفة الوائق بالله، فأمر الخليفة مباشرةً بإسقاطها عنهم. (٣)

لقد أدى نقل الجراجمة من موطنهم وقبولهم عقد التحالف مع العرب إلى التصاق حدود الدولتين الإسلامية والبيزنطية ومتاخمة بعضها البعض ومن دون جماعات حاجزة، وقد سهل هذا على

أ - البلاذري: فتوح البلدان، ص ١٦٥ - ١٦٦، ابن العدم: بغية الطلب، ج١، ص ٢٣١، محموعة من الباحثين: دائرة المعارف الإسلامية: مج٦، ص ٢١٨.

أ - البلاذري: فتوح البلدان، ص١٦٦ - ١٦٧، عشمان :الحدود الإسلامية البيزنطية، ج١، ص٢١٧، الجتروري: الثغور البرية الإسلامية، ص ١٥٦.

<sup>&</sup>quot; - ابن العدم: بغية الطلب ،ج١٠، ٣٣٣.

المسلمين احتياز الحدود البيزنطية بحرية أكبر، كما مكنهم من توسيع رقعة عملياتهم الحربية لتمتد شمالاً، من دون أن يخشوا أي خطر حتى لو طالت خطوط مواصلاتهم. (1)

#### ز- المتطوعة <sup>(۲)</sup>:

بالإضافة إلى القوات النظامية التي وحدت في النغور ،كان هنالك عدد من المتطوعين القادمين من عتلف ولايات الخلافة العباسية إلى مناطق النغور بحدف المرابطة والجهاد في سبيل الله ، والواقع أن أولئك المجاهدين والمرابطين في سبيل الله كانوا أشداء في الحرب حتى شهد لهم أعداؤهم بذلك، لأن جهادهم كان خالصاً لوجه الله لا يبتغون أجراً في الدنيا ، ويشكل هؤلاء المتطوعون جزءاً رئيساً من حاميات مدن النغور، وكان هنالك قسم كبير من المتطوعة الذين استوطنوا الهارونية،كما أن المتطوعة كانوا يعدون الجهاد هو الحرفة الوحيدة لهم، وكانوا يتدربون تدريبات مستمرة على فنون الحرب وأدوات القتال كي يكونوا على أثم الاستعداد عند الحاجة. (٢)

' – فرج ( وسام عبد العزيز):العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية حتى منتصف القرن الثامن

المبلادي، الإسكندرية، ١٩٨١م،ص٥٥.

أ - المطوعة: المتطوع وفي التنزيل العزبز "الذين يلمزون المطوعين" أي من يتطوعون للجهاد ونحوه ويقال لهم المطوعة، المعجم الوسيط، ص١٥، والمطوعة هم الخارجون عن الديوان، من الذين يلبون النفير الذي ندب الله تعالى إليه بقوله: "انفروا حفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم حير لكم إن كنتم تعلمون" التوبة، ٢١، وهؤلاء يشتركون في الجيش وقت الحرب فقط ثم يسرحون في وقت السلم ليزاولوا مهنتهم الأصلية سواء أكانت زراعة أم تجارة أم غير ذلك. هندي: الجيش العربي في عصر الفتوحات ، ص١٢.

<sup>&</sup>quot; – البلاذري: فتوح البلدان،ص١٧٣ – ١٧٥، ابن حوقل : صورة الأرض، ص١٦٨، الحتروري: الثغور البرية الإسلامية، ص١٥٨.

هذه العناصر السكانية المتنوعة والتي قطنت الثغور كونت في النهاية مجتمعاً متكاملاً تميز بأخلاق أبنائه الكريمة، فقد اهتم أهل الثغور بتربية أولادهم والعمل على تثقيفهم بثقافة المجاهدين من أخلاق حميدة ونفوس كريمة وهمم عالية ، وكانت هذه الصفات تميز أولاد سكان الثغور سواء أكانوا من العرب أم من الفرس. (1)

وما يميز مجتمع الثغور أيضاً بأن ثلثا أهله كانوا من العازبين والثلث الأخر من المتأهلين .(\*) ويبدو أن ما دفع العازبين لسكن الثغور أكثر هو حاجتهم للتفرغ للحياة العسكرية من دفاع عن الأراضي العربية الإسلامية والزود عنها من خطر الأعداء ، و لكي لاينشغلوا بأمور الأسرة والأولاد وما شابه.

واختصرابن العديم بكلمات موجزة وصفه لسكان أهل الثغور بوصفه أهل طرسوس، وبالطبع هذا الوصف ينطبق على مدن الثغور جميعاً، فقد قال:

(﴿ وَأَمَا أَهِلَ اللَّهِ فَكَانُوا مِن سَائِرُ أَقَطَارُ الأَرْضُ بَخَلَقَ حَسَنُ وأَلُوالَ صَافِيةً، وفيهم رقيق وأحسام عبلة، والأغلب على ألواتهم البياض والحمرة والسمرة الصافية وكان في أكثرهم حفاء وغلظة على الغريب، إلا من كان منهم قريب عهد بالغربة، وكذلك الشع كان فيهم فاشياً إلا في الغريب، وغلب على السوقة والمستخدمين قوم من الخوز وسفلة العجم، ومن كانت فيه فسولة

\* - ابن العدم: بغية الطلب،ج١٠ص١٨٥.

<sup>&#</sup>x27; - ابن العدم: بغية الطلب،ج١٠٠٠.

عن الحرفة وكسل عن طلب المعاش فأظهروا زهداً وورعاً، وأعلنوا بالنصب، فأخذهم الله أخذ عزيز قدير.)).(''

ومما تقدم ذكره يلاحظ بأن السكان في ذلك العصر كانوا يتألفون من عناصر عتلفة في عقليتها وعاداتها و تقاليدها و منهج تفكيرها، امتزجت كلها في أتون بوتقة واحدة، مع أنحا كانت تتكون من أمم مختلفة، وأقاليم متنوعة، فالعنصر العربي و العنصر الفارسي الوارد من بلاد فارس، والنبطيون والصقالية والروم الذين كانت تسوقهم الحروب بين المسلمين والبيزنطيين وغيرهم من العناصر والأحناس الأخرى، اتحدوا وشكلوا نسيحاً واحداً وخط دفاع ثابت في وجه حيوش بيزنطة، وهذا الاتحاد وهذا الاندماج سببه عائد إلى المصالح والأهداف المشتركة بين هذه العناصر. وكان لكل من هذه العناصر عقلية خاصة، وأخلاق متباينة، و لكل عنصر مزاياه و لكل منهم أدب و علم و ثقافة خاصة، وهؤلاء كلهم يتزاوجون فيما بينهم، فتخرج منهم أحيال تحمل جزءاً أدب و علم و ثقافة خاصة، وهؤلاء كلهم يتزاوجون فيما بينهم، فتخرج منهم أجيال تحمل جزءاً من طبائع آبائهم، وجزءاً من طبائع أمهاتهم، و جزءاً آخر اكتسب من المجتمع الجديد، فهذه العناصر في تزاوجها و اندماجها و اتحادها مع بعضها لا بد من أن تكوّن نسيحاً مترابطاً ومتآلفاً في مجتمع يتطور بشكل دائم، بسبب تزاوج هذه الأفكار و الرؤى و النظرات.

" - ابن العدم: بغية الطلب،ج١،٥ص١٧٩.

رابعاً : دور مدن الثغور في الأحداث الداخلية في الدولة العباسية:

# أولاً: ثورة نصر بن شبث العقيلي في كيسوم ١٨٩-٢١٠ه ٨١٣/. ٨١٣/٥-٢٨٥:

لم تكن مدن الثغور وحصونها بمنأى عن الأحداث الداخلية التي تجري في أنحاء الدولة العباسية، فقد كانت الثورات تشتعل بين الحين والآخر في مدن الدولة العباسية، وهي ثورات بين القبائل، وثورات ضد الخلفاء العباسيين، وثورات ضد تسلط الأعاجم وغيرها، فقد نقم أهل الشام والجزيرة على العباسيين، بسبب حرمائهم من مكانتهم ومكاسبهم التي كانوا يحظون بحا أيام بني أمية، واستمرت الاضطرابات في بلاد الشام مدة طويلة ضد العباسيين.

وكان العباسيون في الوقت نفسه يشعلون الفتنة بين القبائل العربية، لإشغال القبائل عن الثورة ضدهم، وذلك من خلال سياستهم المنحازة إلى فرع قبلي دون آخر، فاعتمدوا على العرب البمنية في المراحل الأولى اعتماداً كلياً مما أدى إلى حقد القبائل القيسية ونشوب التراعات، وانقلبت الحال بعد ذلك، وبدأت القبائل اليمنية تثور على العباسيين ، نتيحة إهمال اليمنية و انجاز العباسيين نحو القيسية. (1)

والذي أشعل نار الثورة اليمنية والقيسية، وعمل على جمع القبائل العربية ضد العباسيين، سياسة الإهمال التي بدأ الخلفاء يتبعونها ضد العرب، وبدت هذه السياسة واضحة بشكل كبير في أثناء علاقة المأمون، وشعور العرب بدنو مكانتهم، وانحطاط شأنهم مقابل علو شأن ومكانة الفرس.(٢)

أ - ابن الأثير: الكامل، ج٦ ، ص٢٢٧، ببطار (أمينة): موقف القبائل العربية في بلاد الشام و العراق، دمشق،
 منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، ١٩٨٦، ص١١٨ - ١١٩.

بيطار (أمينة) :الحياة السياسية و أهم مظاهر الحضارة في بلاد الشام ١٣٢ –٣٥٨ه ./٧٥٠ - ٩٩٨،
 دمشق، منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، ١٩٨٠، ص٥٣.

وبعد مقتل الأمين واستلام المأمون السلطة ثارت الترعة العربية لدى شعب الجزيرة، وعدوا مقتل الأمين هو خسارة للحزب العربي، وأن استلام المأمون هو انتصار للحزب الفارسي، فتوج العرب غضبهم بثورة نصر بن شبث العقيلي .(1)

فسدن الثغور لم تكن فقط مدن حدودية عسكرية مهمتها الدفاع عن الحدود مع الدولة البيزنطية، ولم كانت تتأثر بما يجري حولها من أحداث داخلية، وله كذا اشتعلت نار الثورة في كيسوم، فالأوضاع لم تحداً في الجزيرة و شمال بلاد الشام بعد مقتل الأمين، إذ قامت القبائل العربية بثورة ضد النفوذ الفارسي الذي استأثر بالسلطة العباسية، وقد تزعم هذه الثورة رحل عربي يدعى نصر بن شبث العقبلي، وكان نصر من بني عقبل بن كعب بن ربيعة بن عامر يسكن في منطقة كيسوم، وكان يميل للأمين و تطوع في الجيش الذي شكله عبد الملك بن صالح بن علي لنحدة الأمين، و عند مقتله استاء كغيره من العرب، وشعر بانحطاط مكانة العنصر العربي، نتيحة لسياسة المأمون، فأعلن حروجه عن سياسته في أواخر عام ١٩٨ه ١/١٨م، و استطاع التغلب على مناطق متعددة شمال الشام وانضمت إليه أعداد كثيرة من سكان الجزيرة و شمال الشام، وما حاورها رغبة، أو رهبة، أو طمعاً، فمنهم من كان صادقاً بشعوره، ومنهم من كان طامعاً

\_\_\_\_

<sup>&#</sup>x27; - المعاضيدي (خاشع): دولة بني عقبل في الموصل من سنة ٣٨٠ -٤٨٩هـ ، بغداد، مطبعة شفيق،١٩٨٦م،ص٤١.

وهكذا تجمع نصر مع حيشه كيسوم وعبر الفرات إلى الجانب الشرقي منه، و استولى على منطقة الفرات بكاملها، و قام بمحاصرة حران .(١)

كان هنالك ظروف عدة قد ساعدت نصر على الاستيلاء على كيسوم وما جاورها من المناطق، والمستفاد نصر من الاضطرابات، والمشاكل التي كانت تمر بحا بلاد الشام، فقد تمزقت وحدة شمال بلاد الشام بعد مقتل الأمين، وتسلم المأمون، و سيطر على كل منطقة شخص رأى بنفسه القوة، فعندما تسلم المأمون العرش كان أحمد بن عمر بن الخطاب الربعي على نصيبين وما والاها، وموسى بن مبارك البشكري على ميًا فارقين، وحبيب بن الجهم على رأس عين وكفرتوئا، وعثمان بن تمامة العبسي على كور قنسرين، والعباس بن زفر الهلالي على كور الثغور، ونصر بن شبث على كيسوم وما والاها من ديار مضر، و كان أقوى الزعماء و أشدهم منعة. (٢)

أقضّت ثورة نصر مضاجع العباسيين، و سببت الكثير من الفوضى في الجزيرة ومنطقة الفرات وشمال بلاد الشام، فقد باتت هذه المنطقة مستقلة بذاتها عن السلطة، لذلك قرر المأمون إرسال قائده طاهر بن الحسين، وكان معروفاً عن طاهر شجاعته وحنكته العسكرية والسياسية، أمر المأمون طاهر بالتوجه نحو الرقة بعد أن ولاه الشام والجزيرة والموصل عام ١٩٨هه ١٨٨٨م، وكان طاهر آنذاك يجمع ثمار انتصاراته في حراسان وكان يتولاها، ولهذا أمره الخليفة المأمون بأن

ص١٨٦-١٨٧، المعاضيدي: دولة بني عقبل،ص ٤١.

أ - ابن الأثير: الكامل،ج٦،ص٢٩٧، ابن حلدون: تاريخ ابن حلدون،ج٣،ص٢٤١، مؤلف مجهول: العبون والحدائق، ص٣٦٢ - ٣٦٢، كرد علي ( محمد): حطط الشام، دمشق، المطبعة الحديثة، ١٩٢٥م،ج١،

أ - البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ج٢، ص ٤٤٥، ابن رستة: الأعلاق النفيسة، ج٧، ص ١٠٠، الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي المجهول، ص ٢١- ٢٢.

يسلّم ما بيده من كور الجبال و فارس والأهواز و البصرة و اليمن و الكوفة إلى الحسن بن سهل وبأن يتوجه هو نحو الرقة.(1)

توجه طاهر بن الحسين لمحاربة نصر وسار نحو الرقة، و من هناك قام بمراسلة نصر، وكتب إليه يدعوه إلى الطاعة، لكن نصر لم يقبل كتاب طاهر حتى أنه لم يكلف نفسه الرد عليه، واستمر القتال بين الطرفين، ولكن بشكل متقطع من دون أن يحقق طاهر بن الحسين أي انتصار على نصر بن شبث .(1)

بدأت ثورة نصر تلفت أنظار العديد من الأشخاص، وبدأ ينضم إلى صفوفه الكثير من الشيعة إلى عام ١٩٩ه العديد بن نصر بقوته نتيجة للحموع الكثيرة التي انضمت إليه، وبدأ أنصاره يطالبونه بأن يبايع خليفة آخر بدل الخليفة المأمون، و لكن نصر فاجأ الجميع بأفكاره، وبيّن لهم بأن طموحه ليس تنجي المأمون أو إنحاء سلطة العباسيين، فقد قال له عدد من المحتمعين لديه: "قد وترت بني العباس وقتلت رحالهم وأغلقت عنهم العرب، فلو بايعت لخليفة كان أقوى الأمرك، فقال نصر: من أي الناس، فقالوا: نبايع لبعض آل على بن أبي طالب، فقال: أبايع بعض أولاد السوادات، فيقول إنه هو خلقني ورزقني؟ فقالوا: فبايع لبعض بني أمية، فقال: أولئك قد أدبر

الأزدي: تاريخ الموصل، ٣٣٢، ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠، ص٢٤٤، ابن حلكان: وفيات الأعبان، ج٢، ص٢٠٥. مؤلف مجهول: العبون و الحدائق، ص٤١٩.

أ - ابن قتيبة: المعارف، ص١٦٩، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص٥٨٠، ابن الجوزي: المنتظم، ج١٠، ص٢٤. ابن طبقور: تاريخ بغداد، ج٦، ص٣٤، السرياني: تاريخ مبخائيل السرياني الكبير، ج٢، ص٣٥. الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي المجهول، ص٣٥.

أمرهم، والمدير لا يقبل أبداً، ولو سلم على رجل مدير لأعداني إدباره، وإنما هو أي في بني عباس، وإنما حاربتهم محاماة على العرب، لأنهم يقدمون عليهم العجم"().

فنصر لم يكن يهدف لنشر الفوضى في أنحاء الدولة العباسية، ولكنه ثار على المأمون لتفضيله الفرس على العرب، والانحطاط مكانة العرب وشأنهم في جميع المحالات، فهو ليس ضد الدولة وإنما معها، ولكنه ضد سياستها المنحازة للفرس.

استمر القتال بين نصر وبين القائد طاهر حتى عام ٢٠٥ه ./٢٠٨م، و نصر يحقق الانتصارات المتتالية على طاهر، فقد هزمه في كيسوم والرقة و قتل أعداداً كثيرة من جنود طاهر، ونتيجة لهذه الهزائم المتتالية فقد ثم استدعاء طاهر إلى بغداد لمقابلة المأمون، والذي طلب من طاهر تسليم قيادة المواجهة مع نصر لولده عبد الله ابن طاهر بن الحسين .(٢)

في هذه الأثناء كان نصر يعمل على تحصين كيسوم، لمقاومة أي هجوم محتمل من قبل العباسيين، ولذلك أحاط كيسوم بثلاثة أسوار، ومن ثم ساعد رجاله في إعادة بناء سور سمسياط .(٢)

اتحم طاهر بن الحسين بخيانة المأمون في حربه هذه ضد نصر، وذلك لأنه كان متساهلاً، فقد استمر ما يقارب خمس سنوات وهو يحارب نصر، ولم يتمكن من تحقيق انتصار عليه، ويؤكدون هذا الاتحام ببعض التصرفات التي كان طاهر قد قام بحا في أثناء تكليف المأمون له بحرب نصر.

<sup>&#</sup>x27; - الأزدي: تاريخ الموصل،ص٣٣٤، ابن الأثير:الكامل،ج٦،ص٣٠٨، ابن محلدون: تاريخ ابن محلدون، ج٢، ص٢٤١.

أ - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص٨٥، ابن الأثير: الكامل،ج٢،ص٣٦، ابن طبقور:تاريخ بغداد، ج٢، ص٣٦.

<sup>&</sup>quot; - السرياني: تاريخ مبحائبل السرياني الكبير، ج٢،ص١٥٥.

ففتوره في محاربة نصر يرجع إذاً إلى الصدمة التي تلقاها من آل سهل حين حرموه من ثمار فتوحه في العراق، فطاهر قائد عسكري شحاع له باع طويل في الحروب ويتميز بخبرة كبيرة في وضع أدق الخطط الحربية، ولكن طاهراً لم يستطع أن يتقبل فكرة استلام منصب مثل هذا، كما أن طاهراً لم يضع كل إمكاناته في محاربة نصر، بالإضافة إلى أن نصر احتمع لديه الكثير من المؤيدين محن دفعتهم النحوة العربية كما أتهم أصبحوا يشعرون بقوتهم و استقلاقهم.

لذلك بعد أن هزمت قوات المأمون أمام نصر، ارتأى المأمون أن يسلم مهمة القضاء على نصر لقائد قوي ويتمتع بخبرة عسكرية تمكنه من تحقيق ذلك، ولذلك وقع احتياره على عبد الله بن طاهر الذي ولاه المنطقة الممتدة من الرقة إلى مصر، وكلفه بقتال نصر والقضاء على تمرده، لكي يعيد الاستقرار والأمان لمنطقة شمال بلاد الشام، حاصة وأن الفوضى انتشرت بما وهذا بالطبع يؤثر على عملية الدفاع عن الحدود.

عندما تسلم عبد الله منصبه أوصاه والده القائد طاهر وصية مهمة، فقد جمعت بين حماس الأداب والسياسة ومكارم الأعلاق، إذ لم يترك طاهر شيئاً من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأي والسياسة وإصلاح الملك والرعية وحفظ البيعة وطاعة الخلفاء وتقويم الخلاف إلا وقد ذكره في وصيته. (۱)

<sup>&#</sup>x27; – البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ج٢،ص٥٦ه.الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص٥٨٣، ابن طبفور:تاريخ بغداد، ج٦، ص٣٦– ٥٣، مؤلف مجهول: العبون والحدائق، ص٤٥١– ٤٥٢، ابن الجوزي: المنتظم، ج١٠،ص٤٩.

استمر عبدالله بن طاهر بمحاربة نصر ما يقارب خمس سنوات ٢٠٥ -٢١٠ه ./٠٨-٢٥٥م، حرت خلال هذه السنوات معارك كثيرة، لكن عبد الله لم يحسم أياً منها، و قد حرى أيضاً خلال هذه السنوات محاولات للصلح و إنحاء الحرب، لكن كلا الطرفين أي (نصر والخليفة للأمون) بقيا متشددين في موقفهما لا يقبلان أن يتنازلا(١٠).

إلا أن عبد الله تمكن في النهاية من أن يحسم النتيجة لصالحه، فقد بدأ يحاصر نصر عام ٢٠٩ه . ٨٠٤هم، ويضيق عليه حتى يجبره على طلب الأمان، في أثناء هذا الحصار عمل عبد الله على إرسال شخص من أهل الجزيرة يعرف بدهائه ولينه في الوقت نفسه يدعى جعفر بن محمد العامري، ليفاوض نصر، وبالفعل توجه جعفر والتقى نصر في سروج، و أبلغه طلبات الخليفة المأمون بالاستسلام ووقف الثورة، قبل نصر طلب الخليفة و لكن كان لديه شرط بأن لا يطأ بساط المأمون أبداً، وعندما علم المأمون بشرطه، غضب و أحاب جعفر: " لا أحيبه و الله إلى هذا أبداً، ولو أفضيت إلى بيع قميصى حتى يطأ بساطى و ماله ينفر مني "(١).

كان احتجاج المأمون بأن نصر كغيره من الكثيرين الذين أخطأوا و طلبوا العفو و مثلوا بين يديه، ولهذا استهجن طلب نصر، فبماذا يختلف نصر عمن سبقه من الثائرين، أمّا نصر فقد تشدد في موقفه، و لم يقبل بالذهاب إلى المأمون وطلب العفو، وسبب ذلك أن نصراً كان يعتد بنفسه لأن تورته هي ثورة عربية، ودعم العرب له يجعله في موقف قوي، وكان يستهزأ من حيوش المأمون،

<sup>&#</sup>x27; – الطبري:تاريخ الرسل والملوك، ج٨،ص٩٩، ٩٩٥، ابن طبقور: تاريخ بغداد، ج٦،ص١٤١، ابن خلدون: تاريخ ابن محلدونج٢،ص٢٥٢.

آب البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ج٢، ص٤٥٩، الأزدي: تاريخ الموصل، ص٣٦٦. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، ج٣، ص ٢٥٢. ابن خلدون، ج٣، ص ٢٥٢.

كونما ضعيفة لا تقوى على قتال العرب، فهي لم تستطع القضاء على ثورة الزط، وكان يقول "ويلي عليه وهو لم يقو على أربعمائة ضفدع تحت حناحه – يعني الزط – يقوى على حلبة العرب".(1)

عاود نصر القتال ضد عبد الله، و عكن القائد عبد الله من محاصرته في كيسوم، وكانت قوات عبد الله تقارب أربعين ألف فارس، وعشرة آلاف من الرماة، وقام عبد الله بأمر جنوده بحفر خنادق حول المدينة، ليمنعوا نصر من محاولة الهرب، والعمل على قطع أي إمداد يأتي إليه، وهكذا حاصر عبد الله كيسوم، ونصب حول المدينة ثلاثين منحنيقاً، وبدأت المحانيق تضرب للدينة بالحجارة و النيران واشتد الحصار على نصر ومسانديه، وكان عبد الله يخطط للتخلص من الأشخاص المساندين لنصر، ليصبح في النهاية وحيداً، وتمكن عبد الله من تحقيق ما يهدف إليه، فقد تضايق سكان المدينة ومناصرو نصر، وطلبوا الأمان والصفح عما فعلوه إن سلموا أنفسهم، وبالفعل أعطاهم عبد الله الأمان وبقي نصر لوحده، وحرت في أثناء الحصار محادثات بين نصر وعبد الله، وتم خلافا تبادل الرسائل و الكتب(٢).

وأخذ عبد الله يضيق على نصر حتى دفعه إلى طلب الأمان، وعندها أرسل عبد الله إلى المأمون يعلمه أن نصر يطلب الأمان ، فأمره أن يكتب له كتابًا بالأمان(٣).

أحسان الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص٩٩٥. حمادة (محمد ماهر): الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعائدة العياسي الأول (دراسة و نصوص)، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٧٩م، ص٢٦٢.

<sup>\* -</sup> الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج.٨، ص٩٨٥. ابن طبقور: تاريخ بغداد، ج.٣، ص٩٤٠.

 <sup>&</sup>quot; - الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨،ص٠٦٠، ابن طيفور: تاريخ بغداد، ج٦ نص١٤٠، بيوض: الرسائل
 السياسية في العصر العياسي الأول، ص٢٤٥ - ٢٤٦.

لدى فحص لغة النص، يتضع في الخطاب وصياغته استعمال الشدة والغلظة في مخاطبة الخصم (نصر) وذلك بسبب اللوم على ما فعله، و السبب الذي دفعه إلى استعمال هذه الصيغة من اللوم والتأنيب، هو لكون عبد الله قد تأكد من هزيمة نصر، وأنه أشرف على الهلاك، ووصل إلى درجة من الانحيار بحيث يسارع هو لطلب الأمان، وهذا ما حصل مع نصر.

فقد لوّح عبد الله وأنذره بالعاقبة الوحيمة التي سينالها إن بقي على عناده، وحذّره من سوء المصير إذا استمر في غروره وتمرده، فسلك معه طريق القسوة مستبدلاً باللين الشدة، و لهذا سارع نصر بعد أن علم أن تحايته محتومة بالخسارة أن يقبل بالأمان و أن يرضخ لحكم عبد الله بن طاهر. بعد أن طلب نصر الأمان، توجه نحو بغداد في عام ٢١٠ه ./٢٥٨م، وبعد أن ترك نصر كيسوم، أمر عبد الله بجدمها و تخريبها(١).

لم تكن بيزنطة غافلة عن الأحداث التي تجري على الحدود الإسلامية البيزنطية، و لكنها لم تتدخل بسبب الاضطرابات التي كانت تعيشها، كمقتل إمبراطور، وتسلم آخر، ولهذا لم تستغل هذه الأزمة وتساند نصر، كما أن نصر لم يطلب مساندة أية جهة خارجية إلى عام ٢٠٦ه /٨٢١٨م، أحس نصر بأن موقفه بدأ يضعف عند توجه الخليفة المأمون إلى بغداد، وخاف أن يرهب قدوم الخليفة أنصاره، لذلك عمد إلى توجيه رسالة إلى القائد مانويل يبدي فيها رغبته في التحالف مع الروم البيزنطيين ليشكلوا قوة تسانده ضد المأمون، عندما علم الإمبراطور ميخائيل بأمر نصر أرسل إليه وفداً ليلتقي به ويتفاوض معه، توجه الوفد إلى كيسوم وعندما وصل إليها أخير نصر أنصاره بأمر الوفد وطلب نصر مساندة الإمبراطور البيزنطي، وهذا التحالف مع أعداء المسلمين

" - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص٦٠١. الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي المجهول، ص٢٨.

T : 5

لا شك بأنه سيغضب أنصار نصر وبالفعل طالبه أنصاره بطرد الوفد فوراً وكان ردهم:" أتريد أن تحجد وتغضب الله" وبالفعل استطاعوا تغيير موقف نصر ورفض مقابلة الوفد حتى أنه أمر بقتل أعضاء هذا الوفد. (1)

لم يتم ذكر هذه الحادثة إلا من قبل هذا المصدر السرياني، لذلك يجب أخذها بعين الحذر والحيطة لحين ظهور مصادر ومراجع تؤكد أو تنفي مثل هذه الحادثة، ولكن من المرجع حدوث مثل هذه الاتصالات بين نصر و البيزنطيين، خاصة وأن الطرف الثائر عندما يشعر بأن موقفه سيضعف يبدأ بالبحث عن أطراف تمنحه القوة، ولهذا فكّر نصر بالاتصال مع الإمبراطور البيزنطي ميخائيل، ويبدو أن الإمبراطور ميخائيل كان متحمساً لفكرة التحالف مع شخص ثائر في وجه الخليفة العباسي المأمون، ولكن قبل أن يتم هذا التحالف عاد نصر إلى رشده وعرف بأنه إن تحالف مع أعداء أمنه، فإن أنصاره سيتركونه، خاصة و أن ثورته لم تقم بالتحالف مع بيزنطة وإنما كانت دفاعاً عن العنصر العربي المضطهد.

ومما سبق يلاحظ بأن تورة نصر و التي استمرت ما يقارب الني عشر عاماً، وقفت في وحه حيوش المأمون، وكبدت الدولة العباسية حسائر كبيرة، فقد كان الخليفة مهتماً بشكل كبير بالقضاء على تمرد نصر، حاصة وأنه قد بدأ تورته بمكان له حصوصية كبيرة في منطقة الثغور المتاخمة للحدود البيزنطية، فقد كان المأمون يخشى من قيام تحالف بين نصر والبيزنطيين، أو استغلال هذه الثورة من قبل البيزنطيين و مهاجمة الحدود، ومما لا شك فيه بأن ثورة نصر أثرت على تنظيم العمليات العسكرية الخارجية، و أحدثت حللاً في مدن الثغور، كما أنها حلفت نتائج

<sup>-</sup> السرياني: تاريخ مبخائيل السرياني الكبير، ج٢ ، ١٥٦٣.

سلبية اقتصادية و احتماعية في مناطق شمال بلاد الشام، حاصة و أن نصر كان يحتاج إلى أموال كثيرة، لإمداد حيوشه ومناصريه بالعتاد والمؤن وكان يقع عبء هذا الإمداد على سكان مدن الجزيرة الفراتية و المدن الأحرى.

وبعد انتهاء هذه الثورة كانت هذه المدن قد حسرت كثيراً من أموالها و مزروعاتها وصناعاتها وتوقفت تجارتها لمدة، بسبب قطّاع الطرق الذين يستغلون مثل هذه الظروف، كما أن الثلث من سكان هذه المدن قد قتلوا خلال هذه السنوات الطويلة من الثورة، وربما أن هذه الخسائر في الأموال والمزروعات والصناعات والأرواح التي فقدت في نزاعات داخلية لو استغلت بتحالف ضد بيزنطة لكانت قد حققت نتائج عظيمة للعرب ضد عدوهم التقليدي ( بيزنطة).

خامساً: الحركات الانفصالية ودورها في العلاقات العباسية البيزنطية : أولاً: ثورة توماس الصقلبي: ٥٠٢ه . - ٢٠٨م - ٢٢٨م:

قامت في زمن الأباطرة البيزنطيين ثورات و تمردات متعددة منها ما حقق نجاحات، و منها من أخفق إخفاقاً شديداً، ومن أهم الثورات التي حدثت في عصر الإمبراطور ميخائيل الثاني كانت ثورة توماس الصقلبي، وسيتم الحديث عنها في هذا البحث، لارتباط توماس الصقلبي بالخليفة العباسي المأمون، وتأثير هذه الثورة على بجريات العلاقات الحربية بين الطرفين العربي المسلم والبيزنطي.

كانت تورة توماس ذات أهمية على ثلاثة أصعدة، السياسي والاحتماعي والديني.

على الصعيد السياسي: كما سبق وذكر عن التحالف الكبير الذي حدث بين توماس والخليفة العباسي المأمون.

وعلى الصعيد الاجتماعي: كون توماس أعلن بأنه مناصر للفقراء وبأنه سيخلصهم إن انتصر من الضرائب الباهظة التي كانوا ملزمين بأن يدفعوها، ولهذا انضمت إلى ثورته أعداد هائلة من الفقراء والمظلومين، فقد وحدوا فيه المحرر لمشاكلهم كما أن ثورة توماس كانت لها أهمية دينية، كونه رفع شعار مناصرة الأيقونات وعبادتها، وقد ادعى توماس بأن الإمبراطور قسطنطين السادس هو الذي انتزع منه عرش الإمبراطورية بالقوة، فقد كانت بيزنطة تعج بالمناصرين للأيقونات، و لكن هؤلاء المناصرين كانوا بحاحة لمن يجمع شملهم ويترأس حركتهم ولهذا التفوا حول توماس. (1)

اختار توماس مكاناً خصباً لثورته هذه آسيا الصغرى، وذلك لأسباب متعددة أهمها أن آسيا الصغرى اشتهرت باختلاط عناصر سكانها، ووجود أعداد كبيرة من الصقالبة فيها فقد درج الأباطرة البيزنطيون على عادة نقل الآلاف من الصقالبة إلى آسيا الصغرى و لم يتوقع هؤلاء الأباطرة أن هؤلاء الصقالبة سيقفون بوجه أباطرتهم بثورة مثل هذه. (٢)

استطاع توماس منذ زمن الإمبراطور ليوالخامس أن يفرض سيطرته على تُغر خالديا وبعض المواقع في تُغر الأرميناق، ومن ثم بدأ يعمل على تجهيز حيش ضخم، ضم أعداداً كثيرة من الأرمن

TOT

<sup>&#</sup>x27; - عمران: معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، ص١٢٤ - ١٢٥، عاقل: الإمبراطورية البيزنطية، ص١٩١، أومان: الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية، الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية، الإسكندرية، دار المعارف، د.ت، ص٧٠.

أعربني: الدولة البيزنطية، ص٢٦٢، فازليف: العرب و الروم، ص٣٠.

والإيبريين (الجورجيين) (1) بالإضافة إلى أن توماس تمكن من أن يجمع حوله عمال الضرائب في آسيا الصغرى، و بحذا يكون قد أمّن لنفسه الأموال الضرورية لثورته، ثم عقد توماس مع الخليفة المأمون تحالفاً قوياً. ومبدأ هذا التحالف هو أن يمد الخليفة المأمون توماس بحيش قوي يساعد توماس على مهاجمة القسطنطينية، وإسقاط حكم الإمبراطور ميخائيل الثاني، وأن يعترف المأمون بتوماس إمبراطوراً شرعياً للإمبراطورية البيزنطية، وبالفعل طلب الخليفة المأمون من بطرك أنطاكية البطرك أيوب التابعة للخلافة العباسية، أن يتوج توماس إمبراطورا على أن يصبح توماس بعد وصوله للعرش تابعاً يدفع الجزية للمأمون، وتما شجع الخليفة المأمون على التحالف مع توماس، كونه وحد في توماس وأنصاره قوة كبيرة قادرة على الإطاحة بالإمبراطور ميخائيل الثاني، وبحذا يضمن المأمون حدود دولته بتحالفه مع توماس. (1)

غكن توماس من السيطرة على قسم كبير من آسيا الصغرى، ونتيحة لانتصاره هذا قرر أن يهاجم القسطنطينية، وبالفعل توجه توماس مع جيشه الكبير الذي ضم في صفوفه أعداداً من حنود العرب والفرس وحاصر القسطنطينية، لم يتوقع الإمبراطور ميخائيل الثاني أن تكون قوة هذا الثائر على هذا النحو، كما أن توماس توقع أن تفتح القسطنطينية أبوابحا له ظناً منه بأن أهلها

أ - فازئيف: العرب والروم، ص٣٦، العريني: الدولة البيزنطية، ص٣٦٦، غنيم: الإميراطورية البيزنطية، ص٧٧.

<sup>١- عنيم: الإمبراطورية البيزنطية، ص٧٨، الشبخ (محمد مرسي): تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ١٩٩٤م، ص١٦٠، العربني: الدولة البيزنطية، ص٢٦٢، عمران: معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، ص٢٦٠، فازيليف: العرب و الروم ، ص٣٦٠. العزيز: البيزنطية، ص٣٢٠، التومانين: أحداث التاريخ الاسلامي، ص١١٨، ١٧٩٠.</sup> 

سيماعدونه ويناصرونه، وحاصر المدينة واستمر الحصار ما يقارب عاماً واحداً ولكن المدينة قاومت كما أن خبرة الإمبراطور ميخائيل العسكرية مكنته من مقاومة الحصار وقد وصلت إمدادات ومساعدات من خان البلغار (أمور تاج) والذي تمكن مع قواته من استتراف قوات توماس التي حاولت حاهدة أن تنتصر على قوات البلغار، ولكن كان ذلك من دون فائدة فقد استمر الحصار ما يقارب عاماً و نصف، ولم يحقق توماس أي انتصار حاسم، لذلك بدأ أنصاره يتذمرون، ومن ثم تركته أعداد كثيرة من مناصريه، والتحقوا بقوات الإمبراطور ميخائيل، وأعلن الإمبراطور بأنه سيعفو عن أنصار توماس إن تركوه، و لهذا فقد وحد توماس نفسه وحيداً إلى أن تمكن الإمبراطور من القبض عليه، ومن ثم قتله كما أحذ بعض الأسرى، وكان منهم عدد من العرب.(1)

وعلى هذا النحو أخفقت ثورة توماس الصقلبي في تحقيق أهدافها، الأسباب متعددة ولعل أبرز هذه الأسباب مشاركة العرب في ثورة توماس وتحالفه مع الخليفة العباسي، فعندما عقد توماس هذا الاتفاق مع أعداء بيزنطة الرئيسين (العرب) هذا التحالف تذمر الكثيرون من حلفائه من عقد هذا الاتفاق مع أعداء بيزنطة الرئيسين (العرب) وأحسوا بالإهانة كون توماس تحالف مع الكفار – حسب تعبيرهم – هذا كان حال أنصار توماس، فكيف كان حال البيزنطيين المحاصرين في القسطنطينية من قبل حيث توماس؟ والذي ضم في صفوفه أعداداً كثيرة من العرب، لقد كان البيزنطيون يحاربون ويقاتلون أعداءهم العرب،

<sup>&#</sup>x27; - فازيليف: العرب و الروم، ص ٤٤-٥٥ - ٥-٥٠) العربني: الدولة البيزنطية، ٢٦٤ عاقل: الإمبراطورية البيزنطية، ص١٩٢-١٩٣ عمود سعدي عمران: معالم تاريخ البيزنطية، ص١٩٦-١٩٣ عمود سعدي عمران: معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، ص١٩٦-١١٧ الترمانيني: أحداث التاريخ الاسلامي، ص١٩٩٦. محمد مرسي الشيخ: تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، ص١٩٦.

وهم يقاتلون توماس، وقد اعتبر العديد من المؤرخين الروم بأن انحزام توماس كان في الأساس انحزاماً للخليفة المأمون في شخص توماس. (١)

كما أن بعض المؤرخين السريان يذكرون دور بعض الأسرى العرب (الموجودين في القسطنطينية لدى الإمبراطور ميخائيل الثاني) في مساعدة البيزنطيين في الدفاع عن العاصمة بعد أن وعدهم الإمبراطور بالخرية إلا أن الإمبراطور في النهاية لم يف بوعده. (٢)

مثل هذه الحادثة يجب أن تؤخذ بحذر كون المصادر العربية لم تذكر دور الأسرى العرب في هذه الحادثة، كما أن هنالك عدداً من المؤرخين الروم يعدون هذا الكلام أسطورة اختلقها بعض الأشخاص.

تذكر بعض المراجع بأن المأمون لم يف بوعده كاملاً للثائر توماس، و إنما توقف عن إمداده بالمال والسلاح بعد مدة من الزمن فلماذا هذا التوقف؟

لم يتمكن المأمون من متابعة إمداد توماس بما يحتاج إليه من مساعدات عسكرية، و ذلك الأن الخليفة المأمون كان مشتتاً و مهتماً بالقضاء على الحركة الخرمية، فقد استترفت أغلب قواته في المعارك التي كانت القوات العباسية تشنها ضد ثوار الخرمية. (٢)

والسؤال هنا كيف ساند الخليفة المأمون مثل هذه الحركة البيزنطية الاحتماعية إن صح التعبير؟ فهو لن يتقبل مثل هذه الحركة إن حدثت على أراضي الخلافة العباسية، ويبدو أن المأمون وحد

\* - السرياني: تاريخ مبحائيل السرياني الكبير،ج٢،ص٣٧، فازيليف: العرب و الروم،ص٥٠٠.

أ فازيليف: العرب و الروم، ص٥٥.

<sup>&</sup>quot; - رستم: الروم، ج١، ص٣٢٢.

في تُورة توماس ميزة مهمة كون هذه الثورة قد جمعت حولها أعداداً كثيرة من الأنصار، فهو سيتمكن من إضعاف قوة خصمه الإمبراطور ميخائيل الثاني، و يحمى حدود دولته من هجمات الروم البيزنطيين لمدة من الزمن ريثما يتم القضاء على ثورة بابك الخرمي .

## ثانياً: الحركة الخرمية و علاقتها بالروم البيزنطيين:

شهدت أذربيحان و القسم الشمالي من إيران و حزء من أرمينية في بداية القرن الثالث الهجري الثامن الميلادي انتفاضة واسعة ضد الخلافة العباسية استمرت ما يقارب عشرين عاما حمل لواءها شخص يدعى (بابك الخرمي)، و قد ضمت هذه الحركة في صفوفها الطبقات المعدومة و المستغلة في تلك المناطق من فلاحين و باعة و حرفيين و تجار و غيرهم. (١)

وقد انفرط عقد التحالف الذي انعقد في العهد الأموي بين العباسيين و الموالي المستائين، فقد كان مكتوباً لهذا التحالف الإحفاق لأنه تحالف بين نقيضين جمعتهم مصلحة آنية والتخلص من الحكم الأموى)، أما الأهداف البعيدة للأطراف المتعاقدة فمحتلفة، فالطبقات المغلوبة والمستضعفة كان هدفها التخلص من الحكم والسيطرة والاستغلال الإقطاعي، أما الطبقات الأرستقراطية والإقطاعية المحلية كان هدفها التخلص من السيطرة الأموية، لتنفرد في استغلال شعوبما واستثمار هذا الاستغلال لصالحها، أما العباسيون فقد كان هدفهم إسقاط الحكم الأموي وتسلم مقاليد الحكم للأسرة العباسية، وعلى هذا النحو بعد تحقيق العباسيين لهدفهم قامت حركات وثورات

<sup>&#</sup>x27; - بارتولد: الحضارة الإسلامية،ص٩٥.

متعددة في أنحاء الدولة العباسية ضد تصرفات العباسيين وسياستهم، فمنهم من كان ينشد الإصلاح، ومنهم من كان ينشد السلطة و الاستقلال.

والخرمية فرقة متطورة عن المزدكية تؤمن بالثنوية صراع الخير (إله النور أهورامزدا ) مع الشر (إله الظلمة أهرمان)، ودعت الحركة الخرمية إلى مقاومة الظلم والاستغلال والامتناع عن طاعة السلطة والإقطاعيين ورفض دفع الضرائب، ودعت إلى الشيوعية في توزيع الأراضي، وتعميم الاستفادة من المنافع والشهوات وإلى غير ذلك.(``

<sup>&#</sup>x27; – لمزيد من التفاصيل عن الخرمية مبادئها تطورها ينظر المقدسي(مطهر بن طاهر): البدء و التاريخ،بغداد، مكتبة المثني،١٩١٩م، ج٤، ص٣٠،التنوحي ( أبو على المحسن بن على ت٢٨٤ه ./): حامع التواريخ، دمشق، مطبعة المفيد، ١٩٣٠م، ج٨، ص٧٧-٧٣، الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ت ٣٤٠هـ / ١١٥٠م): الملل و النحل،تح، حسين جمعة،دمشق، بيروت،دار رائبة،١٩٩٠م، ج١، ص١٥٢، ابن الأثير (أبو الحسن على بن محمد ت ٦٣٠هـ /١٢٣٢م): اللباب في تقذيب الأنساب ، القاهرة، مكتبة المقدسي،١٩٣٨م، ص٣٥٨ النديم: الفهرست ،القاهرة، مطبعة الاستقامة،د.ت، ص٤٩٣، ٤٩٤، البغدادي (عبد القاهر بن طاهر ت٤٠٩٣هـ /١٧١٤م): الفرق بين الفرق؛القاهرة؛ مطبعة الهلال،١٩٢٤م؛ ص٢٦٦،السمعاني: كتاب الأنساب،ص٧٢، زكار: التاريخ العباسي،ص٧٢،السرنحاوي ( عبد الفتاح): الترعات الاستقلالية في الخلافة العباسية؛ القاهرة؛ دار الكتب الأهلية؛ط٥٤٩٩٤م؛ ص٣٦١–٣٦٢،لومبارد: الجغرافيا التاريخية للعالم الاسلامي،ص٣٠٣– ٢٠٤،هدارة ( محمد مصطفى): المأمون الخليفة العالم، مصر،الدار المصرية للتأليف والترجمة،١٩٦٩م،٠٠٠٨٠ ع.٨ و ما بعدها ،حسن: التاريخ الإسلامي العام،٠٠٦٠، وفاعي: ا عصر المُأمون،ج١٠ص٢٨٨،كاهن: تاريخ العرب والشعوب الإسلامية،ص٨٠شريف: الاصراع بين الموالي والعرب، ص٥٥-٥، مجموعة من المؤلفين: دائرة المعارف الإسلامية، مادة الخرمية، مج٨، عدد ١، ص ٢٩٩ .r . . -

أما سبب ذكر هذه الحركة في سياق البحث فهو لارتباط قائد الحركة بابك الخرمي بالإمبراطور البيزنطي ميخائيل الثاني وإقامة تحالف بين الطرفين ضد الخليفة المأمون، ومن بعده الخليفة المعتصم و تبعات هذا التحالف وتأثيره على المدن الحدودية وسكانها. لذلك لن يتم الحديث بشكل مطول عن الحركة واتجاهاتها وما رافقها من أحداث في مناطق متعددة كما سبق وذكر في أذربيحان وأرمينية وإيران وغيرها، وإنما سيقتصر الحديث عن علاقة بابك بالدولة البيزنطية وما تم تقديمه لبابك من مساعدات.

تم الحديث سابقاً عن أن الخليفة العباسي المأمون قد قدم المساعدة للثائر البيزنطي توماس الصقلبي ولم تمر مساعدة المأمون لهذه الثورة مروراً عادياً بالنسبة لأباطرة بيزنطة، بل على العكس كانوا ينتظرون الفرصة المناسبة للرد على الخليفة المأمون نتيجة لموقفه هذا، ولذلك وبعد أن امتدت الحركة الخرمية لتنتشر في أنحاء واسعة من البلاد التابعة للخلافة العباسية كما سبق وذكر فإن البيزنطيين رأوا بأن مساعدة بابك في حربه ضد الخليفة المأمون والمعتصم سيسهم إلى حدّ كبير في البيزنطين رأوا بأن مساعدة بابك في حربه ضد الخليفة المأمون والمعتصم سيسهم إلى حدّ كبير في إضعاف الدولة العباسية. فقد كانت بيزنطة ملحاً لأعداد كبيرة من الخرميين الذين توجهوا إلى أراضيها بعد هزيمتهم الكبيرة في معركة همذان ١٦٨ه ١٨٣٨م، و هنالك استقبلهم الإمبراطور ثيوفيل في ثيوفيل وأسكنهم وزوّجهم من النساء البيزنطيات، وكانوا خير مساعد للإمبراطور ثيوفيل في تحركاته نحو البلاد الإسلامية. (١)

\_

<sup>\* -</sup> المسعودي: التنبيه والإشراف،ص١٦٩. الطيري: تاريخ الرسل والملوك،ج٨، ص٣٤٦، العزيز: البابكية، ص١٨٤ – ١٨٥.

<sup>&</sup>quot;فقد هاجم الإمبراطور ثبوفيل زبطرة وسمسياط وملطبة. العبد الغني: أرمينية وعلاقاتما السياسية، ص١٠٩.

وكان التحالف الذي عقد بين تيوفيل و بابك، لإمداده بالسلاح ومساعدته في تشتيت قوات الجيش العباسي بمهاجمة مدن الحدود الإسلامية، و لم يتطور التحالف إلى أكثر من ذلك. (١٠ وهنالك بعض من المؤرخين يجدون أنَّ الإمبراطور ثيوفيل لم يكن صادقاً و ملتزماً بتحالفه مع الثائر بابك، ويؤيدون هذا القول: بأن الإمبراطور لم يقم بأي عمل حربي موسع باتحاه الدولة العباسية خلال أربعة أعوام ٢١٨ - ٢٢٢هـ //٨٣٣ - ٨٣٣م . (٢)

فلماذالم يهاجم ئيوفيل الحدود الإسلامية بعد أن انسحبت الجيوش العباسية منها و توجهت نحو أراضي أذربيحان؟

وقد كان الخليفة المعتصم قد وضع جميع موارد دولته في عدمة حيشه المتوجه لمحاربة الخرميين.(٣٠) لماذا هاجم الإمبراطور ئيوفيل الحدود بعد أن سقطت البذ بيد العباسيين؟

وهل كان حاهلاً بالأمور الحربية حتى يترك فرصة مثالية كهذه كون المسلمين منشغلين بحرب بايك؟

يلاحظ بأن موقف الإمبراطور ثيوفيل من استنجاد بابك، وموقفه من تحالفه معه يشوبه بعض الغموض، فهدف المتحالفين في النهاية، بابك وثيوفيل، كان القضاء على الجيوش العباسية وتحطيم السيادة العربية لكن من الناحية الشخصية فإن الأباطرة ومتسلمي السلطة لم يكونوا يتقبلون مثل هذه الأفكار حول الانتفاضات الشعبية ضد السلطات الحاكمة.

" - الدينوري: الأخبار الطوال؛ص٣٣٩، ابن الأثير: الكامل،ج٦؛ص٣٣٤، ابن كثير: البداية و النهاية، ج٠١٠.

ص٢٨٢ – ٢٨٢، الدوري: العصر العباسي الأول، ص٢١٦ و ما بعدها.

العزيز: البابكية، ص٢٠٤. ليو: تاريخ أرمينية، ج٢٠، ص٥٣٥. علي: مختصر تاريخ العرب، ص٢٣٣.

أ - العزيز: البابكية، وس٢٠٤.

من الواضح بأن ثيوفيل كان يقدم المساعدات لبابك ليستخدمه أداة للقضاء على قوة العباسيين في تلك المدن، ولكن عندما الاحظ بأن الدولة العباسية ستتمكن من إنحاء أمره، لذلك رأى بأنه من الأفضل أن يتريث حتى تنجلي الأمور، فالحياة السياسية و العسكرية تتبدل بشكل دائم، والا تدوم مطولاً، كما أنه عندما استقبل الخرميين الفارين من أيدي الدولة العباسية، لم يستقبلهم حبأ بحم، والا ليقوم بواحب الحليف تجاه حليفه، بل ليستخدمهم أدوات تساعده، وتدله على نقاط الضعف في الحيش العباسي، خاصة و أن المدة التي قضاها الخرميون في حربهم مع الدولة العباسية طويلة حداً، لذلك فهم يعلمون مدى حاهزية الحيوش العباسية وطريقة قتالهم وتحركاتهم.

وعلى هذا النحو انتهت ثورة بابك بالقضاء عليه في العام ٢٢٢هـ /٨٣٧م، و انتهى بذلك عقد التحالف بين الطرفين بابك الخرمي والإمبراطور ثيوفيل بعد أن أثّرت هذه الحركة على موارد الدولة الاقتصادية بشكل كبير في المناطق التي قامت بحا، كما أنحا أعطت الضوء و الأمل للعديد من الأشخاص ليثوروا ضد الدولة العباسية ويشكلوا استقلالية خاصة بحم.

هنالك خلاف بين المؤرخين حول رغبة بابك في التوجه نحو بيزنطة بعد هزيمته في البذ ٢٢٢ه ./٨٣٧م . فقد هرب بابك متوجهاً نحو أرمينية مع أخيه عبد الله وكان يرغب بابك باللحوء إلى بيزنطة لدى الإمبراطور ثيوفيل.(١)

وهنالك من يرفض هذه الفكرة و يرى أن بابك لم يكن يرغب باللحوء إلى بيزنطة، وإنما كان يأمل من الإمبراطور تيوفيل تقليم المساعدة له حتى يشتت حيوش المعتصم. (٢)

.M.Rekaya, Mis au Point sur theophobe, Byzantion, 1974, p.59. - \(^{3}\)

<sup>· -</sup> العبد الغني: أرمينية و علاقاتما السياسية، ص١٠٨.

ولكن مع احتلاف هذه الآراء يعتقد بأنه لو سنحت الفرصة لبابك و بقي على قيد الحياة، لفضل بالتأكيد التوجه نحو بيزنطة على أن يقع بين يدي الخليفة المعتصم و هو يعلم بأن نحايته ستكون وحيمة.

سادساً: دور أرمينية في العلاقات العباسية البيزنطية في العصر العباسي الأول ١٣٢-١٣٢هـ / ٧٥٠- ٨٤٧م:

إن علاقات أرمينية مع الدولة العباسية تشكل بحثاً واسعاً ومهماً في التاريخ، فهنالك الثورات و التمردات الداخلية التي كانت تحدث بين الحين والآخر ضد السلطات العباسية ، وفي الوقت ذاته كانت لأرمينية علاقات اقتصادية و تجارية مع مدن الجزيرة وبلاد الشام ، وهنا لن يتم الحديث عن أوضاع أرمينية بشكل مفصل ،ولكن سيتم الحديث عن الهجرات الأرمينية التي توجهت من الأراضي الأرمينية إلى الأراضي البيزنطية ،وما كان لهذه الهجرات من أثر في سباق الأحداث بين الدولة العباسية والإمبراطورية البيزنطية من جهة، ومن جهة أخرى سيتم الحديث عن الهجوم الخزري الذي تعرضت له أرمينية ودور مدن الجزيرة الفراتية وتغورها في مساعدة الأرمن للتصدي لهذا الهجوم.

لقد شغلت أرمينية دوراً مهماً في العلاقات بين العرب المسلمين والبيزنطيين وحاصة في علاقاتهم السياسية والعسكرية، وذلك نظراً للموقع الاستراتيجي المهم لأرمينية ،فهذا الموقع دفع كلا الطرفين العربي المسلم والبيزنطي إلى محاولة استمالة الأرمن لصفه ، لما للأرمن من تأثير في مجريات

الأحداث، وكانت علاقات الأرمن مع هذين الطرفين متأرجحة بين التأييد والخضوع وبين الثورة والانتفاضة .

فالأرمن كانوا يتطلعون دائماً لاستقلالهم الإداري والمذهبي، ولذلك فقد شهدت علاقات أرمينية مع الإمبراطورية كثيراً من الخلاف وقليلاً من الاتفاق، فعلى الرغم من أن الدين المسيحي كان يجمع بينهما ،إلا أن الخلاف المذهبي كان يفرق بينهما، فقد كان الشك والنفور طاغياً على العلاقة بين الطرفين حاصة وأن الإمبراطورية البيزنطية كانت دولة مركزية متعددة الموارد وتحاول نظرياً أن تكون وريئة الإمبراطورية الرومانية بكل امتدادتما الجغرافية ، وعرف عن أرمينية كرهها الشديد للمركزية حيث كان هدف أرمينية المحافظة على كيان سياسي مستقل وحاص بحا بعيداً عن الإمبراطورية البيزنطية، مع الأحذ بعين الاعتبار بأن فترات تقارب حصلت بين البيزنطيين والأرمن ، ولكن الأرمن كانوا يحاولون التخلص من هذا التقارب كلما سنحت لهم الفرصة. أما عن علاقة الأرمن مع العرب المسلمين فقد اختلفت قليلاً عن علاقاتهم مع البيزنطيين، فالعرب المسلمون عملوا على تقوية الترعات الانفصالية الإقليمية والفردية لدى الأرمن بما يناسب مصالحهم ، كما سمحوا لهم بممارسة شعائرهم الدينية من دون أي تأثير عليهم، وذلك لا يعني بأن الأرمن قد استسلموا لفكرة سيطرة العباسيين على بلادهم ، بل كانوا في كثير من الأحيان يتنقلون بولائهم بين العباسيين والبيزنطيين حسب مصالحهم، خاصة وأنه في العصر العباسي كان الولاة الذين استلموا أرمينية من أشد الولاة وأقساهم، وعملوا كثيراً على إرهاق السكان

بالضرائب، كما أنحم سعوا كثيراً لتوطين قبائل عربية خاصة في المناطق القريبة من مدن الثغور الإسلامية. (١)

فقد كان هدف العرب المسلمين تأمين حدود بلادهم من هجمات البيزنطيين، والأن أرمينية تتميز بالموقع الإستراتيجي المهم ، فقد استقرت فيها قبائل عربية متعددة، وفي العصر العباسي قويت العلاقات كثيراً بين بلاد الشام والجزيرة الفراتية وأرمينية عن طريق استبطان قبائل من ربيعة (١) ومضر (٦) وبكر (١) في أرمينية، وخاصة قبيلة سليم والتي شاركت بشكل كبير في الحروب العربية الإسلامية والبيزنطية . (٩)

<sup>&#</sup>x27; - العبد الغني: أرمينية وعلاقاتها السياسية، ص٨١، غيفونتيان(آرام): الإمارات العربية في أرمينية البقرادونية، ثر، ألكسندر كشيشان، لشيونة، مؤسسة كالوست كولينكيان الدولية، حلب، د.م،٢٠-٢١م،ص ٢٦-٢٦ Chevond, Histoire des Guerres et des conquetes des Arabes en Armenie, Paris, 1856, p31-32.

أ - ربيعة: حي من مضر العدنانية،وهم بنو ربيعة بن نزار بن مضر،القلقشندي(أبو العباس أحمد بن علي) : ثماية الأرب في معرفة أنساب العرب، على الخاقاني، بيروت،دار الكتب العلمية، د.ت،ص ٢٤٢ ،كحالة (عمر رضا): معجم القبائل العربية القديمة والحبثة، بيروت، مؤسسة الرسالة،١٩٧٨م، ص٤٢٤.

مضر: قبيلة من العدنانية وهم بنو مضر بن معد بن عدنان، القلقشندي: نحاية الأرب في معرفة أنساب
 العرب، ص ٣٧٧، كحالة: معجم القبائل العربية، ج٢، ص ١١٠٧.

أ - بكر: بطن من عذرة بن زيد اللات بن كلاب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمي بن حديلة
 ابن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، القلقشندي: نماية الأرب في معرفة أنساب العرب،ص ١٦٩.

<sup>° -</sup> السبد (أديب): أرمينية في التاريخ العربي، حلب، المطبعة الحديثة، ١٩٧٢م، ص١٠٦.

وكان للوالي يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني والي أرمينية من قبل الرشيد دور كبير في توطين أعداد كبيرة من القبائل العربية في أرمينية. (١)

فقد انتقلت بعض هذه القبائل العربية وتحديداً قبيلة سُليم إلى المقاطعات المتاخمة للأراضي البيزنطية وتحديداً مدينتي باغيش و قاليقلا.<sup>(٢)</sup>

واستوطنت هذه القبائل العربية فيما يعرف لدى الجغرافيين العرب بأرمينية الرابعة (<sup>۳)</sup>، والتي تتألف من شمشاط وخلاط وأرجيش وباحينس. (<sup>2)</sup>

<sup>&#</sup>x27; - البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ج٢، ص٤٣٦، السيد: أرمينية في التاريخ العربي، ص١١٠، غيفونتيان: الإمارات العربية في أرمينية البقرادونية، ص٤٢.

غيفونتيان: الإمارات العربية في أرمينية البقرادونية، ص٥٥.

<sup>&</sup>quot; - هنالك حلاف بين الجغرافيين العرب الأوائل حول تقسيم أرمينية بفهنالك من يجعلها أرمينيان أرمينية الداخلة وتضم (دبيل ونشوى وقالبقلا والدن التي تلبها شمالاً، وأرمينية الخارجة وهي بركرى وخلاط وأرجيش وسيسجان، والزوزان بابن حوقل: صورة الأرضيص ٢٩٠ بأما الاصطخري فيعتبرها إقليم واحد مع الران وأذربيجان الإصطخري: المسائك والممالك، ص ١٨١، ويسمي المقدسي أرمينية بإقليم الرحاب المقدسي: أحسن التقاسيم، ص٢٧٤، وبشكل عام فقد تم تقسيم أرمينية إلى أربعة أقسام هي:

أرمينية الأولى: تضم السيسجان و آران وتفليس وبرذعة و البيلقان وقبله و شروان .

أرمينية الثانية : تضم جرزان، صغديل، باب فيروز، قباذ،واللكز.

أرمينية الثائلة: تضم البسفرجان، دبيل، سراج طير، بغروند، ونشوى.

أرمينية الرابعة: شمشاط ، خلاط، قالبقلا، أرجيش، وباجنيس، ابن خرداذية: المسالك والممالك، ص١٢٢، البلاذري: فتوح البلدان،ص ١٩٧ .

أ - ابن حرداذبة: المسالك والممالك بص٢٢.

وقد كان لهذه المدن أهمية عسكرية كبيرة في أثناء الحروب العربية البيزنطية، وذلك لأن القوات العربية تمركزت في هذه المناطق لتتوجه باتجاه الأراضي البيزنطية،ومنها من كانت ترفد المدن الثغرية بقوات احتياطية عند الحاجة، ومن هنا يستنتج أن دور هذه المدن كان يتوزع في مهمتين معاً الأولى التوجه إلى الأراضي البيزنطية في أثناء الحروب،والثانية رفد المدن الثغرية و إمدادها بقوات احتياطة كلما دعت الحاجة. (1)

كان لهذا الاستيطان أثار سلبية وإيجابية في الوقت عينه على أرمينية والدولة العباسية وعلاقتهما مع البيزنطيين، فالقبائل العربية التي استوطنت هناك ساعدت في تشكيل خط حماية للعباسيين من البيزنطيين ، ولكن بالمقابل أدى هذا الاستيطان من قبل القبائل العربية إلى هجرات جماعية للأرمن لأسباب سياسية واقتصادية والانتقال إلى الأراضي البيزنطية والاستقرار هناك. (٢)

وبدأت التدخلات البيزنطية بالشؤون الأرمينية أواخر العصر الأموي ،فقد استغل الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الخامس الأحوال المضطربة للدولة الأموية في زمن الخليقة الأموي مروان بن محمد، وعمل على تشحيع الأرمن على الثورة ضد المسلمين، وبالفعل اندلعت الثورة خلال عامي عمد، وعمل على تشحيع الأرمن على الثورة أمراء أسرة الماميكونيان بالتحالف مع بيزنطة، وعمل الأمويون على إخماد هذه الثورة باستخدامهم العنف والقسوة، ولكن من نتائج هذه الثورة كانت

<sup>&#</sup>x27; - غيفونتيان: الإمارات العربية في أرمينية البقرادونية،ص ٤٩.

Chevond:Guerres, p119. - \

هجرات جماعية من مناطق أرمينية إلى الإمبراطورية البيزنطية ،وقد لاقت هذه المجموعات الترحيب من قبل الإمبراطور قسطنطين الخامس الذي قام بتخصيص مناطق لهم ليعيشوا فيها. (1) وبعد قيام الدولة العباسية بعاميين قام الإمبراطور قسطنطين الخامس بالهجوم على مدينة تيودسيوبوليس (قاليقلا) في عام ١٣٤ه ./٧٥٧م، وقام حنوده بحدم أسوار المدينة وتخريب المنازل والأراضي ومن ثم الاستيلاء على كنوزها ، وقام بأسر أعداد كبيرة من سكان المدينة وضواحيها من العرب وقتل أعداد منهم ،أما بالنسبة للسكان الأرمن فقد عمل على تحجيرهم إلى تراقيا ، كما أن أعداداً من الأرمن انضموا إلى الإمبراطور بناء على رغبتهم ،وذهبوا معه وتم توطينهم في الأراضي البيزنطية ، ولم يتم تحديد أماكن استيطان هؤلاء الأرمن. (1)

ويلاحظ هنا موقف الإمبراطور قسطنطين المنحاز للأرمن الموجودين في قاليقلا،فهو لم يقتلهم كما فعل مع العرب القاطنين هنالك،فلماذا هذا الموقف؟.

ربما أراد الإمبراطور بتصرفه هذا مع الأرمن أن يستميل منهم ما يستطيع إلى صف البيزنطيين، مدعياً بأنه لا يريد أن يلحق بحم الضرر ،ولكنه كان يقصد بحملته هذه العرب المسلمين الموجودين في قاليقلا وليس الأرمن، وبالفعل استطاع استمالتهم وتوجه مع الإمبراطور أعداد من الأرمن طواعية ، بعد أن وحدوا أن البيزنطيين قد انتصروا وتحكنوا من السيطرة على المدينة.

Toumanoff,Armenia and Georgia,Cambridge Medieval
History,1966,p119.

أ - البلاذري: قوح البلدان، ١٩٩ ، غيفونتيان: الإمارات العربية في أرمينية البقرادونية، ص١٢٩ .
 ١٥ Chevond: Guerres, p

ومما تجدر الإشارة إليه هو أنه لم تتوقف هجرات الأرمن باتجاه بيزنطة في العصر العباسي بل ازدادت بشكل ملحوظ، خاصة وأن الولاة العباسيين كانوا يتبعون سياسات غاية في القسوة والاضطهاد تجاه الأرمن، وهؤلاء كانوا يردون بالثورات و بالتمردات، وكانت الموجة الكبرى للهجرات بعد معركة بجريفاند في عام ٥٩ه هـ /٥٧٧م، عندما هاجرت أسر أرمينية بكاملها مثل أسرة بقراطوني إلى الحدود الشمالية الغربية لأرمينية و القريبة من الحدود البيزنطية والالتحاء هناك، وذلك بعد ثورة قام بحا الأرمن ضد السلطات العباسية في هذا العام، وتمكن العباسيون من إرسال قوات قضت على هذه الثورة بطرق قمعية و قاسية بشكل كبير ، لذلك لم يجد هؤلاء عزجاً سوى الالتحاء إلى بيزنطة. (1)

مما لا شك فيه أنه كان لهذه الهجرات أثار كبيرة على البنية السكانية لأرمينية، فقد استوطنت قبائل عربية في الأراضي الأرمينية المهجورة، وأدى استيطان هذه الجماعات العربية إلى تأزم العلاقة بين الكنيسة الأرمينية والدولة العباسية، وذلك لأن عدداً من السكان الأرمن لم يتمكنوا من الرحيل إلى مناطق أخرى بسبب فقرهم، وكان لابد لهم من إيجاد حل لتأمين احتياجاتهم ، وهذا زادهم استعباداً وفقراً. (1)

Chevond:Guerres,p129,J.Laurent,Armenie entre Byzance et Islamdepuis la Conquete Arabe Jusqu en 886, Paris,1919,p190.

<sup>· -</sup> العبد الغني : أرمينية وعلاقاتما السياسية ، ص ٩٨٠.

أ - غيفونتيان : الإمارات العربية في أرمينية البقرادونية، ص ٥٠، جينياشيان (مانوئيل): علاقات الكنيسة بالدولة الأرمنية في حقية الهيمنة العربية ( من الاجتباح العربي وحتى الفترة العباسية المبكرة) ، تر، ألكسندر كشيشان، تشيونة، مؤسسة كالوست كولينكيان الدولية، حلب، ٢٠٠٥، ص ١٦٥م،

لم تتوقف الهجرات الأرمينية باتجاه الأراضي البيزنطية ، خاصة وأن سياسات القمع استمرت من قبل الولاة العباسيين ، فقد زادوا الجزية و الضرائب على السكان زمن الخليفة هارون الرشيد، وهذه السياسات التعسفية أدت إلى ازدياد الفقر في المدن الأرمينية ، ولذلك فقد حدثت هجرات جماعية حديدة للأرمن، فقد توجه اثنا عشر أرمنياً بقيادة الأمير الأرمني شابوه أمادوني وولده همام باتجاه الأراضي البيزنطية القريبة من الحدود الأرمينية. (1)

وكان على الدولة العباسية أن تقوم بإحراءات لتعيد التوازن لهذه المنطقة المهمة، لذلك فقد قامت السلطات العباسية بنقل قبائل عربية كبرى وتوطينهم في أراضي الأرمن المهاجرين، وكانت هذه الأعداد من قبائل نزار وربيعة ومضر. (٢)

وكان لزاماً على السلطة العباسية إيجاد حلول لمنع تعميق العلاقة بين الأسر الأرمينية الكبرى وحاصة (الأسرة البقرادونية) وبيزنطة ، والاسيما أن هذا التقارب البقرادوني البيزنطي يشكل تحديداً حطيراً فحكومة بغداد.

ووجد الخليفة هارون الرشيد الحل لهذه المعضلة بالاعتراف بأحد أمراء الأسرة البقرادونية بصفة أمير الأمراء في أرمينية ، للعمل على استمالته ولإيقاف مد النفوذ البيزنطي على ارمينية. <sup>(٣)</sup>

وعلى هذا النحو يضمن الخليفة العباسي وضع عامل للتوازن السياسي بين الأسر الأرمينية، واستمرت الأوضاع في أرمينية على هذا النحو، مما أدى إلى نشوب الخلاف بين الأسر الأرمينية،

" - العبد الغني : أرمينية وعلاقاتها السياسية ، ص ٩٨، جنيباشيان:علاقات الكنيسة بالدولة الأرمنية،ص٩٧٠.

<sup>&#</sup>x27; - جينياشيان: علاقات الكنيسة بالدولة الأرمنية عص١٦٥

<sup>&#</sup>x27; - البعقوبي : تاريخ البعقوبي، ص١٥.

والعمل من قبل العباسيين على توطيد نفوذهم أكثر في أرمينية، وذلك بالعمل على زرع بذور الانشقاق بين الأسر الأرمينية وحتى بين أفراد الأسرة الواحدة.

استمرت أرمينية تتأثر بالأوضاع العامة في مقر الخلافة العباسية ، حاصة أن الخلافة انشغلت مدة طويلة بالحرب الأهلية التي نشبت فيها ، بسبب فتنة الأمين والمأمون، فهذه الحرب الأهلية بين الأحوين منحت الأسر الأرمينية الفرص للقيام بحركات تمرد ضد الخلافة العباسية (1)، وإن تدهور نفوذ الخليفة العباسي وانشغاله بالأوضاع الداخلية جعله يبتعد عن فكرة تدمير الإمارات الأرمينية وإخضاع أمرائها لسلطته، كما أن هذه الظروف جعلته يقترب أكثر من فكرة مساعدة الأمراء، وذلك لتقوية إماراتهم واتخاذ حلفاء أقوياء من الأرمن ليكونوا عيناً له في المنطقة والبديل عن سلطته المباشرة.(1)

وعلى الرغم من محاولات العباسيين تثبيت مركزهم ونفوذهم في أرمينية ،إلا أن الأوضاع الداخلية فيها كانت تتأثر بشكل مباشر مع مشاكل الخلافة ، فثورة بابك الخرمي أقلقت العباسيين بشكل كبير على الرغم من أنحا قامت في مناطق بعيدة عن أرمينية ، إلا أنحا انعكست على أرمينية بكامل أعطارها السلبية ، فقد لفتت انتصارات بابك على الخلافة العباسية أنظار الأمراء الأرمينيين ، وبدؤوا بالتحالف مع بابك الواحد تلو الآخر على أمل التخلص من هيمنة الخليفة وولاته عليهم وإعادة امتيازاتهم القديمة. (٢)

من هذه الحركات التي قامت ضد الخلافة العباسية حركة اسماعيل بن شعبب، وحاتم بن هرثمة ،
 وصداقة بن علي، البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ج٢ ، ص٤١٨،الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨،١٦٤،

حنيباشيان: علاقات الكنيسة بالدولة الأرمنية، ص ١٧٠. \* - العبد الغني : أرمينية وعلاقاتها السياسية، ص ١٠٠.

<sup>.</sup>GeoraToumanoff: Arm, p609 . - \*

وعلى هذا النحو فقد كان موقف أمراء الأرمن باتخاذ حانب التأييد لهذه الثورة ضد العباسيين في المرحلة الأولى منها.

رحب بابك بحذا التحالف لأنه كان بحاجة كبيرة لمن يؤازره، بالإضافة إلى أهمية أرمينية الاستراتيجية بالنسبة لبابك، ولكن بعد أن بدأت القوات العباسية بتحقيق انتصارات على بابك، قام الأمراء الأرمن المساندون لبابك بالتخلي عنه، سيما أن طبقة الفلاحين الواسعة في أرمينية تأثرت بأفكاره التحررية الاجتماعية، ولذلك فقد قام الأمراء بطرد المندوبين الموجودين في أراضيهم.(1)

والسؤال الذي يطرح هنا هو لماذا اهتم الخلفاء العباسيون وبابك بأرمينية وعمل كل طرف منهما على استمالة الأرمن ؟.

مما لا شك فيه بأن موقع أرمينية الجغرافي كان مهماً لكلا الطرفين ، فالعباسيون قلقوا من مساندة الأرمن لبابك ، أو قيام بعض الأرمن بالتحالف مع العدوة الدائمة بيزنطة واستغلال بيزنطة لهذه المسألة، وهذا بالفعل ما حدث .

أما بابك فقد كان يرغب في فرض سيطرته على أرمينية لتأمين ظهره في حال هاجمه العباسيون. انشغلت الخلافة العباسية بالقضاء على بابك، ولذلك قام الأخير بالاستنجاد بالإمبراطور البيزنطي ثيوفيل، والذي توجه بعد مدة لمهاجمة زبطرة وسميساط و ملطية، توقع الإمبراطور ثيوفيل أن يقف الأرمن إلى حانبه في حملته هذه، ولذلك عندما وصل إلى الثغور قام بتوجيه رسائل إلى الأمراء

<sup>&#</sup>x27; - العبد الغني: أرمينية وعلاقاتما السياسية، ص ١٠٢-٢٠٦- ١٠٤- ١٠٥.

الأرمن يعرض عليهم تقديم المساعدة إن ثاروا ضد النفوذ العباسي، إلا أن الأرمن رفضوا عروض ثيوفيل وفضلوا البقاء على ولائهم للعباسيين ، وعملوا على عرقلة مشاريعه في المنطقة. (1) إن موقف الأرمن هذا الموقف من الإمبراطور مع أن الأحوال العامة للخلافة العباسية لم تكن في أفضل حالاتها؟.

ربما اتخذ الأرمن هذا الموقف من عرض الإمبراطور ثيوفيل لخوفهم من الانتقام الذي سيقوم به ولاة الخليفة العباسي إن هم ساندوا ثيوفيل، أو ربما أراد الأرمن حصد نتائج هذا التدخل البيزنطي في الأراضي الإسلامية لأنفسهم ، حاصة وأن انشغال الخلافة الإسلامية بمثل هذه التحاوزات البيزنطية سيعطي الأمراء الأرمن فرصة أخرى للاستقلال بإماراتهم والابتعاد عن نفوذ الولاة.

هذا ما حصده الأرمينيون بعد ثورة بابك فقد أصبح الأرمن بعد ثورته أكثر قوة و تطلعاً لتحقيق استقلالهم الذاتي، ولذلك بدأوا يثيرون المشاكل ضد الحكم العباسي، فقد استغلوا التوتر الذي أصاب العلاقات العباسية البيزنطية بعد هجوم ثيوفيل على زبطرة ورد الخليفة المعتصم بقيامه بحملته نحو عمورية، و بدأوا يتذمرون من الولاة العباسيين المتشددين معهم، يطالبون بتنجيهم وبالفعل استحاب الخليفة المعتصم لمطالبهم حاصة وأن العلاقات العباسية البيزنطية كانت متوترة جداً في تلك المرحلة، وكان هو بحاحة إلى كسب الأرمن لجانبه كيلا يستغلهم البيزنطيون. (1)

<sup>\* -</sup> السرياني :تاريخ مبحائيل السرياني الكبير، ج٣،ص٨٨،العبد الغني: أرمينية وعلاقاتها السياسية، ص١٠٩.

<sup>` –</sup> البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ج٢، ص٥٧٥.

واستمر الأرمن في إثارة المشاكل ضد الولاة العباسيين زمن الخليفة الوائق، مستغلين انشغال الخلافة بالمشاكل والاضطرابات الداخلية، إلا أن حل الوائق كان حذرياً من خلال إرسال ولاة أقوياء، تمكنوا من القضاء على موحة الثورات هذه، كما قام بإحضار جماعات كبيرة من المسلمين للاستيطان في أرمينية ، كي يضعفوا مواقف الأرمن في قادم الزمن. (1)

وهنا وفي هذه المرحلة الزمنية يلاحظ أن جميع المصادر والمراجع التي تم الرجوع إليها سواء الأرمينية منها أم العربية، لم تذكر بشكل واضع وصريع مشاركة الأرمن بيزنطة في حروبحا ضد المسلمين ، ولكن الواقع والمنطق يشير إلى أن من هجر وسلبت أرضه وممتلكاته ، لا شك بأنه سيعمل حاهداً إلى اللجوء إلى من يساعده في إعادة ما فقده ، فإن لم يستطع استرداد ما أخذ منه فإنه لن يغفر ويسامع لمن هجره ، بل سيبقى يشترك في أي تحرك ضد الغاصب الأرضه، وهذا ما كان عليه حال الأرمن مع من شردهم من أرضهم في حقب زمنية لاحقة.

وعلى هذا النحو كان الأرمن يتمتعون بوضع أهل الذمة في علاقاتهم مع الخلافة العباسية، بالإضافة إلى أنهم كانوا يتمتعون بحريتهم الدينية ، وكان الأرمن بشكل عام يفضلون أن يعيشوا في ظل السيادة العباسية، خاصة إذا ما قارنوها بالسيادة البيزنطية، كما اشترك الأرمن مع المسلمين أكثر من مرة في مواجهة البيزنطيين، وقد وافق أمراؤهم على تزويج بناتهم لأمراء المسلمين، وكانوا يستقبلون الولاة العباسيين بحفاوة وود إلى أن يتعرفوا على شخصية هؤلاء الولاة، فإن كانوا أقوياء أدوا لهم الجزية والخراج والطاعة،أما إذا كانوا ضعفاء فإنهم يستخفون بأمرهم ويقومون بالعصيان والتمرد للحصول على استقلالهم.

TVI

<sup>&</sup>quot; - العبد الغني : أرمينية وعلاقاتما السياسية ،ص ١١٢-١١٣.

وهذا كان حال كل من الخلافة العباسية والإمبراطورية البيزنطية لا تستطيعان إغفال أهمية التعامل مع الأسر الأرمينية ذات النفوذ، فلم تكن أي منهما قادرة على إحكام سيطرتها الكاملة على أرمينية من دون أن تستعين بإحدى هذه الأسر أو بعضها، وهذا الوضع أعطى أمراء أرمينية الفرصة لتقليب ولائهم بين هاتين القوتين الكبيرتين سعباً وراء مصالحهم الشخصية ، ولتحقيق مكاسب أكبر لهم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كانوا يستعينون بإحدى هاتين القوتين لطرد الأحرى أو للتصدي لها،مستفيدين من التراع بين العباسيين والبيزنطيين بما يخدم مصالحهم ويجعلهم محط أنظار واهتمام هاتين الدولتين المتنازعتين.

كما كانت العلاقات تبادلية بين الطرفين العربي المسلم و الأرمني ، فمثلما شارك الأرمن المسلمين حروبهم ضد بيزنطة ، أسهم العرب المسلمون في الدفاع عن أرمينية ضد هجمات الخزر، فلم يقتصر دور مدن الثغور على محاربة البيزنطيين وحماية حدود الدولة العربية الإسلامية من حطرهم، بل إنحم شاركوا في حماية أرمينية من هجمات الخزر المتنالية عليهم.

ففي عام ١٤١ه ./٧٥٨م تعرضت أرمينية لهجوم واسع من قبل الخزر الذين توجهوا نحوها وعلى رأسهم حاقان الخزر،وقاموا بأعمال القتل والتخريب وانتشرت المذابح الجماعية ، ولم يتمكن والي أرمينية يزيد بن أسيد السلمي من الوقوف في وجههم ، لذلك طلب العون من الخليفة أبي جعفر المنصور الذي أمده بعشرين ألف مقاتل من أهل الشام والجزيرة وتخورهما ،

وتمكن هؤلاء من إيقاف المد الخزري، أمر الخليفة المنصور ببناء مجموعة من الدفاعات والحصون، لتكون بمترلة تغور في وجه الخزر. (١)

وتعرضت أرمينية لهجوم حزري جديد في العام ١٨٣ه ، ٢٩٩٨م ، كان هذا الهجوم بطلب من أحد الزعماء المحليين في أرمينية للوقوف في وجه المسلمين ، استجاب حاقان الخزر لهذا الطلب وهيأ جيشاً ضخماً توجه نحو أرمينية، ولم يستطع الوالي سعيد بن مسلم الوقوف في وجه الخزر، وقام الخزر بقتل الأرمن والمسلمين وسبوا أعداداً كثيرة منهم، واستمروا على هذا النحو مدة سبعين يوماً دون أن يوقفهم شيء، إلى أن أرسل الخليفة هارون الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني والياً لأرمينية ومعه جنود من الجزيرة وتُغورها، الذي تمكن بدوره من إيقاف الخزر وإعادة الهدوء للمنطقة. (٢)

وكانت مدن الثغور لدى دفاعها عن أرمينية من هجمات الخزر ترد عن أراضيها وصول المد الخزري إلى داخل المدن الإسلامية في الوقت نفسه .

مما لاشك فيه أنه كان لهذه الحروب أثار اجتماعية واقتصادية على المناطق القريبة من أرمينية كبلاد الشام والجزيرة والثغور الإسلامية، اجتماعياً تغيرت البنية السكانية للسكان الأصليين في المدن من خلال نزوح أعداد من القبائل العربية باتجاه أرمينية للاستقرار، أما اقتصادياً فيلاحظ بأن

أ - البعقوبي : تاريخ البعقوبي، ج٢، ص ٣٧١، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج٧، ص ٩٤٩، ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج٥، ص ٥٧١، ابن أعشم: الفتوح، ج٤، ص ٣٩٥- ٣٩٥، دنلوب: تاريخ يهود الخزر، ص ٢٤٥، السبد: أرمينية في التاريخ العربي، ص ٢٠٦.

أخرابين الطيري: تاريخ الرسل والملوك، ج٨، ص ٢٧٠ ، ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج٢، ص ١٦٣، دنلوب: يهود الخزر، ص ٢٥٠ – ٢٥١.

الآثار الاقتصادية كانت إيجابية وسلبية في الوقت نفسه ،إيجابية من خلال التبادل التحاري الذي كان يحدث بين بلاد الشام والجزيرة وأرمينية والإمبراطورية البيزنطية،وسلبية لأن المناطق القريبة من أرمينية وتحديداً الجزيرة الفراتية ومدن الثغور قد أنحكت من تكاليف الجنود من تأمين لباسهم وطعامهم وسكنهم.

ومما لا شك بأن اتصالاً حضارياً وتقافياً حدث بين هذه الطرفين، مما أدى إلى التأثر بالعادات والتقاليد الاحتماعية السائدة بينهما، وهذا بدوره أسهم في إغناء الإرث الحضاري لكلا الطرفين.

#### خاتمة:

من خلال البحث في موضوع أعمال المثاغرة والرباط بين العرب المسلمين والبيزنطيين في العصر العباسي الأول، يتبين للدارس أنّ هذه المئة سنة من تاريخ العرب المسلمين كانت من أهم وأغنى الحباسي الأول، يتبين للدارس أنّ هذه المئة العباسية، فقد رسمت خطأ مغايراً لسياسة المسلمين الحقب الزمنية على الصعيد الخارجي للدولة العباسية، فقد رسمت خطأ مغايراً لسياسة المسلمين الأوائل في الوصول إلى معقل الأباطرة البيزنطيين و إلى قلب عاصمتهم القسطنطينية.

فالحدود المتصلة بين هاتين القوتين كانت ميداناً للنشاط الحربي، الذي اتسم في هذا العصر بأنه كان محدوداً لكنه متصلاً ، فهذا النشاط كان بالدرجة الأولى عبارة عن غارات الغرض منها إظهار القوة وتخويف العدو والردّ على ما يقوم به من نشاط ممائل، ومن خلال القراءة المتأنية والنظرة الفلسفية الشاملة لهذا البحث يتبين أنّ طموح العباسيين لم يكن في الوصول إلى القسطنطينية! ما عدا حملة واحدة ويتيمة قام بحا هارون بتكليف من والده المهدي ولكنه لم يصل إلى هذا الهدف.

ومن الممكن القول: بأن السبب في ذلك يعود إلى أمور عدة، يمكن إجمالها بالآتي:

إن أي وصول إلى القسطنطينية يجب أن ينطلق من بلاد الشام ، و يجب أن تكون بلاد الشام قاعدة مركزية لهذا الهجوم ، وبما أن العباسيين نقلوا عاصمتهم إلى بغداد، وكانوا على عداء مع أهل الشام نتيجة لولائهم لبني أمية، وبما أن هذه القاعدة لم تكن مأمونة الجانب، فقد ابتعد العباسيون عن بلاد الشام، بالإضافة إلى عدم اهتمام بني العباس بإنشاء أسطول بحري قوي وفتح القسطنطينية لا يمكن أن يتم بدون أسطول .

كما أن أملاك العباسيين الكثيرة كانت تستلزم حهداً كبيراً للسيطرة عليها وتأمين حدودها، فكان على العباسيين المحافظة على ما بأيديهم حاصة وأنهم فقدوا الكثير من ممتلكاتهم، بالإضافة إلى انشغالهم في إخماد الثورات والتمرادات والإضطرابات الداخلية التي شغلت العباسيين لوقت طويل.

فالعباسيون اعتمدوا على سياسة دفاعية في علاقاتهم مع البيزنطيين من خلال إيجاد مراكز دفاعية وحصون وقلاع ومدن تغرية ، لكن هذه المدن الثغرية تحولت مع الزمن إلى إقليم خاص له اعتماده السياسي والعسكري والاقتصادي الخاص ، وهذا التحول أسهم في مستقبل الأيام، ومع تزايد هجرات الأرمن زمن الحروب الصليبية، ليصبح مقراً لدولة أرمينيا الصغري.

فالسياسة الدفاعية هي ما اتسمت به سياسة العباسيين في هذه المدة ولم يبادروا بأية حملات هجومية ، وكل الهجمات التي قام بما العباسيون حاءت ردات فعل على تحركات بيزنطية على الحدود البرية الإسلامية.

فمن خلال دراسة هذه المئة عام يتبين بأن مناطق الحدود الإسلامية البيزنطية كانت مختلفة في تكوينها وخصائصها عن بقية أراضي كل من الدولة الإسلامية والإمبراطورية البيزنطية الواقعة خلفها وغير المعرضة للخطر مثلها .

ومما لا شك فيه أن العمل الدؤوب للمسلمين، لتأمين سكان المناطق القاطنين فيها أو بالقرب منها، كان محط اهتمام المسؤولين في الدولة العباسية، ولهذا كان هدف هذه الغزوات والغارات الإسلامية في زمن العباسيين الأوائل هو تدمير القواعد البيزنطية على الحدود المتاخمة للعرب المسلمين، وإقامة أرض حياد بين الأراضي الإسلامية والبيزنطية، هذا في الإطار العام لهذه الأعمال

العسكرية، أما في الإطار الخاص، فإن المتابع لأسلوب المؤرخين الأوائل بخصوص هذه الأعمال العسكرية سيحد أن المؤرخين كانوا في كثير من الأوقات يضعون اسم قائد الصائفة إلى حانب أسماء قادة الحج، ولهذا طبعاً دلالة ومغزى، فالحملات العسكرية الإسلامية كان لها إلى حدًّ ما دور ديني، وكانت مهمة بالنسبة للدعاية لأصحاب السلطة في دولة الخلافة، وخاصةً منهم الذين سعوا إلى تدعيم مركزهم السياسي أمام رعاياهم بقيامهم بفريضة الجهاد الإسلامي.

كما أن مناطق الثغور لم تكن مناطق عسكرية بحتة، بل شكلت مع تطور الزمن مجتمعات سكانية تفاعلت مع غيرها من للناطق، وهذا المحتمع الذي بدأ يتشكل في هذه المدن كان بحاجة لأن يطور نفسه على جميع الأصعدة، لكي يؤمن سبل الحياة والمعيشة هنالك، فانتشرت الزراعة بشكل كبير، وتطورت الصناعات و الحرف المحلية معتمدة على الموارد الأساسية الموجودة في مدن الثغور، أما على الصعيد التجاري، فقد كانت مدن الثغور محطات تجارية مع المناطق الأحرى، وكانت عترلة ملتقى الطرق فيما بينها .

كما كان للثغور خاصية أخرى تميزت بحا عن غيرها وهي أنحا ضمت أجناساً وديانات مختلفة انصهرت مع بعضها البعض، فأثرت العقلية العربية الإسلامية وتفاعلت معها ،فمثلا مناطق الحدود المتأرجحة كانت مناطق تمازج وتسامح ،إذ كان الهدف الأكبر الذي يجمع بينهم هو الذود عن حدود الإسلام ضد أعدائهم.

وفي الختام: كان هذا العمل محاولة حادة في البحث عن ماهية الثغور وما خلفته الأعمال العسكرية للمسلمين على الحياة الثغرية والمرابطة خلال المئة عام الأولى من العصر العباسي، وفي البحث أيضاً في الحياة الاحتماعية والاقتصادية والدينية في مدن الثغور خلال نفس المدة ، وإيضاح دور بعض الأقلبات كالبيالقة في مجريات الأحداث بين الطرفين.

فإن كنت قد وفقت فتلك الغاية وذاك الهدف، وإن لم يكن ذلك فحسبي أتي بذلت قصارى حهدي.

والله ولي التوفيق الطالبة شيرين سليم حمودي

#### ملحق (١)

## لمحة عن الخلفاء العباسيين الأوائل

### ١ – أبو العياس السفاح:

هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، بويع بالخلافة ١٣٢ه ./٥٥٠م، وهو أول خليفة عباسي، لقب بالسفاح لكثرة ما سفح من دماء بني أمية، ولكثرة العطايا والمنح التي كان يقدمها، إضافة إلى اعتزازه بحذا اللقب، وخير دليل على ذلك جملته الشهيرة التي كان يكرّرها باستمرار وهي: " أنا السفاح المبيح و الثائر المبير".

توفي أبو العباس بالأنبار في ذي الحجة ١٣٦٦هـ /٢٥٤م، و أهم الأحداث التي حرت في عهده، معركة الزّاب و هزيمة الخليفة الأموي عبد الله بن علي، وفتح إفريقية على يد محمد بن الأشعث، وتُورات العرب التابعين لبني أمية، مثل تبيض أبي الورد لقنسرين، و حلع حبيب بن مرة، حلع أهل الجزيرة، حروج الخوارج، و غيرها من الأحداث. (1)

<sup>&#</sup>x27; -الطبري: تاريخ الرسل والملوك به ١٥٠٠ ابن طباطبا: الفحري في الآداب السلطانية بص١٥١ - ١٥٨ ابن الأثير: الكامل، ج٥، ص٤٠٠. ابن الجوزي: المنتظم، ج٧، ص٣٠٠. ابن فلكان: وفيات الأعبان به ٢٠٠ ص٢٠٠. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٦، ص٧٧، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج١، ص٣٠٧ الأعبان به ٢٠٠ النبوطي: تاريخ الخلفاء، ص٢٠٠ الحنبلي (أبو الفلاح عبد الحق المعروف بابن العماد): شذرات الذهب في أخبار من ذهب، بيروت، دار المسيرة، ط٩٧٩ ، ٢٠م ٢٠٠ القلقشندي: مآثر الأناقة، ج١، ص ١٦٠ العامل علي: تاريخ بلاد الشام، ص٣٠٠ زامباور: معجم أنساب الأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، تر، زكي محمد حسن بك، حسن أحمد محمود، مصر، مطبعة جامعة فؤاد الأول، التاريخ الإسلامي، تر، زكي محمد حسن بك، حسن أحمد محمود، مصر، مطبعة جامعة فؤاد الأول،

## ٢ – أبو جعفر المنصور:

عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. اختلف المؤرخون حول مولده، فمنهم من يذكر بأنه كان في عام ٩٣هـ . أو ٩٩هـ . أو ٩٥هـ .، وتوفي أبو جعفر عام ١٥٨هـ ..

يعد أبو حعفر المؤسس الحقيقي لدولة بني العباس، فقد بويع بالخلافة بعد أعيه السفاح، وحرت أحداث كثيرة في عهده، كان من أهمهما بناء بغداد والهاشمية، و مقتل عمه عبد الله بن علي، وأية مسلم الخراساني، ومقتل محمد و إبراهيم ابني عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب، واهتم بالحدود مع البيزنطيين كما سبق و مرَّ في هذا البحث. (1)

عمد المهدي: هو أبو الله عبد محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور، بويع بالخلافة في المحمد المهدي بن أبي جعفر المنصور، بويع بالخلافة في المحمد المهدي بن أبي جعفر المنصور، بويع بالخلافة في المحمد ال

تميز المهدي بأنه عمل على تنظيم وإنشاء دواوين حاصة لدولته، فقد أنشأ ديوان الأزمة، ونظر بالمظالم، وبني الرصافة، وسير الغزوات الكثيرة نحو البيزنطيين، وظهر أيامه المقنع الخراساني، وشن حملة كبيرة تجاه الزنادقة و عمل بشكل مكثف على القضاء عليهم.(٢)

أ- البلاذري: أنساب الأشراف، ج٢،ص١٨٦، ابن قتية: المعارف،ص٢٧٧، ابن عبد ربه: العقد الفريد، ج٥،ص١١٢-١١٤، ابن الجوزي: المنتظم،ج٧،ص٣٤٤، ابن طباطبا: الفحري في الأداب السلطانية، ص٥٥١، أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر،ج٢،ص٥٢٥، الأربلي: خلاصة الذهب المسبوك،ص٥٠٠، القرلمي: خلاصة الذهب المسبوك،ص٥٠٠، القلقشندي: مآثر الأنافة،ج١،ص٥٧٥، السبوطي: تاريخ الخلفاء،ص٣٠٨، رفعت: معالم تاريخ العصور

الوسطى، ص٦٥.

أ - أبو يوسف القاضي: الخراج، ص ٤٣ ،البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ج٢، ص٣٩٤، الجهشباري: الوزراء والكتاب، ص٣٤٥- ١٩٦١، ابن عبد ربه: العقد الفريد، ص١١٥- ١١١، المقدسي: البدء والتاريخ، ج٢، ص٩٩، الخطب البغدادي: تاريخ بغداد، ج٣، ص٣٩١. ابن طباطبا: الفخري في الأداب السلطانية، ص١٨٠ ومابعدها ،الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٧، ص٤٠٠. القلقشندي: مآثر الأناقة، ج١، ص١٨٣، ابن الوردي: كمة المختصر في أخبار البشر، ج١، ص٣٠٠.

#### ٤ - الهادي:

هو موسى الهادي بن محمد المهدي بن أبي جعفر، تولى الخلافة ١٦٩هـ ./٧٨٥م، وتوفي في عام ١٧٠هـ ./٧٨٦م.

كان عصره قصيراً، فهو لم يتمكن من القيام بأية إصلاحات في زمنه، وكان من أهم الوقائع التي حدثت في زمنه موقعة الفخ. (١)

#### ه – هارون الرشيد:

هو هارون بن محمد المهدي، تسلم عرش الخلافة الإسلامية في عام ١٧٠هـ ./٧٨٦م، استمر حتّى وفاته في عام ١٩٣هـ ./٨٠٨م.

كان زمنه مليئاً بالأحداث و المنحزات، فقد اهتم بالحدود الإسلامية البيزنطية بشكل كبير، كما سبق و ذكر في هذا البحث، و حدثت في عهده فتن كثيرة في الشام و الجزيرة، و قضى على البرامكة. (٢)

## ٦ - الأمين:

محمد بن هارون الرشيد، كان الأمين الخليفة العباسي الوحيد الذي يعود نسب أمه و أبيه إلى بني

<sup>&#</sup>x27; – ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية، ص١٨٩-١٩٠-١١، ابن قتبية: المعارف، ص٢٨٠، النسعودي: مروج الذهب، ج٢، ص١٨٦، النبالاء، المسعودي: مروج الذهب، ج٢، ص١٨٦، النافيي: سير أعلام النبلاء، ج٧، ص١٤١، الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٧، ص٤٤١، النهيد، العقد الفريد، ص١١٦.

أ - البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ج٢، ص١٩٤، الجهشباري: الوزراء و الكتاب، ص٢٠٨ - ٢٠٩ ، ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية، ص١٩٣ و ما بعدها. الحنبلي: شذرات الذهب، ج٢، ص٤٣١. القلقشندي: صبح الأعشى، ج٥، ص٤١٨ على اسماعيل: تاريخ بلاد الشام، ص٧٧ - ٧٤.

هاشم، بويع بالخلافة في عام ١٩٣هـ ./٩٠٨م، و منذ استلامه الخلافة بدأت المشاكل بينه و بين أحيه المأمون حول السلطة، فقد أراد الأمين خلع المأمون، و استمر هذا الخلاف طيلة خلافة الأمين، وانتهى بمقتل الأمين في عام ١٩٨هـ ./٨١٣م. (١)

#### ٧ - للأمون:

هو عبد الله بن هارون الرشيد، استلم الخلافة بعد مقتل أخيه الأمين في عام ١٩٨هـ ./١١٢م، واستمر حتّى عام ٢١٨هـ ./٢٣٢م.

جرت في خلافته أحداث كثيرة، منها تورات أهل الجزيرة، و ظهور ابن طباطبا في الكوفة، كما بايع المأمون على الرضا بولاية العهد، إضافة إلى كثير من الأحداث الأخرى .<sup>(٢)</sup>

#### ٨ – للعنصم:

هو أبو إسحاق محمد بن الرشيد بن المهدي، تولى الخلافة ٢١٨هـ /٨٣٣م، وتوفي في عام ٢٢٧هـ /٨٤١م.

<sup>&#</sup>x27; -. المسعودي: مروج الذهب، ج٢، ص٤٢٣. الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج٢، ص٢٣٦ و ما بعدها، ابن طباطيا: الفخري في الأداب السلطانية، ص٢١٢ و ما بعدها ،القلقشندي: مآثر الأناقة، ج١،ص٢٠٣. ابن تغري بردي: النحوم الزاهرة، ج٢،ص ١٥٩ و ما بعدها. ابن عبد ربه: العقد الفريد، ص ١١٨ - ١١٩. السبوطي: تاريخ الخلفاء، ص٢٥٢.

أ - البعقوبي: تاريخ البعقوبي، ج٢، ص٤٤٨. ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية، ص٢١٦ و ما بعدها. ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم، ج١٠، ص٢٥١. أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر، ج٢٠ص٤٢. ابن عبد ربه: العقد الفريد، ص١١٩-١٢٠.

كان من أهم ما حرى في خلافته، فتح عمورية، و بناء سامراء، و تدخل العنصر التركي بشكل كبير في شؤون الدولة.(''

#### ٩- الواثق:

هو أبو حعفر هارون الوائق بالله بن المعتصم بن الرشيد، تسلم الخلافة ٢٢٧هـ ./٨٤١م، و توفي في عام ٢٣٢هـ ./٨٤٧م.

في زمنه سيطر الأتراك على شؤون الدولة العباسية بشكل كبير، و بوفاته كانت نحاية الخلفاء العباسيين الأقوياء، و بذلك انتهى العصر الذهبي للدولة العباسية التي استمرت ما يقارب قرناً من الزمن، و بدأت مظاهر الضعف و الانحلال تظهر في الدولة العباسية. (٢)

<sup>&#</sup>x27; - ابن عبد ربه: العقد الفريديص١٢١-١٢٢ ،ابن طباطبا: الفحري في الآداب السلطانية، ص٢٢٩ و ما بعدها. ابن الجوزي: المنتظم، ج١١يص٢٥. ابن فلكان: وفيات الأعبان، ج٤٠ص٤٨. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١٠، ص٢٩٠. الموسوعة الإسلامية، ص١٦٣ و ما بعدها.

أ - ابن قتيبة: المعارف، ص٣٩٣. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١٠، ص٣٠٦، على اسماعيل: تاريخ بلاد
 الشام، ص٨٣-٨٤. الموسوعة الإسلامية، ص٨١٩-١٦٨.

### ملحق (۲)

# لمحة عن الأباطرة البيزنطيين زمن الخلفاء العباسيين الأوائل:

#### قسطنين الخامس ٧٤١–١٣٨ه .:

اشتهر باستبداده ولكنه امتاز بالنشاط العسكري تجاه العرب المسلمين وتجاه البلغار، واحرز انتصارات متتالية على كلا الطرفين، وفي عصره عقد مجلي هيريا الكنسي ٧٥٣م- ١٣٦٨ه. الذي حرم عبادة الأيقونات، وكان لهذه السياسة الدينية أثار سلبية كثيرة على المحتمع البيزنطي. ليو الرابع ٧٧٠-٧٨م/ ١٦٨-١٦٤ه.

ابن قسطنطين ، سار على خطا سياسة والده الدينية وشن حملات متتالية على الأراضي الإسلامية زمن الخليفة المهدي.

#### قسطنطين السادس ٧٨٠-٧٩٧م/١٦٤ – ١٨١ه .:

تسلم عرش الإمبراطورية طفلاً فاستلمت والدته إيرين الحكم بدلاً عنه، وحدثت الكثير من المشكلات في زمنها خاصة خضوعها للعرب المسلمين ودفع الجزية لهم، وأخذت السياسة الدينية حيزاً كبيراً في زمنها فقد ثم عقد مجلس نيقية ٧٨٧م/ ١٧١ه . ، الذي تخلى عن تحريم عبادة الأيقونات ، وتم إعلان ثورة ضدها من قبل الجيش الذي طالب بقسطنطين إمبراطوراً، وبالفعل توج قسطنطين ولكنه فشل في سياسته فقد حسر أمام العرب والبلغار، وانتهى حكمه بأن سملت أمه عينيه وتسلمت الحكم منفردة.

#### ايرين ۷۹۷-۸۰۲م/ ۱۸۱- ۱۸۹ م

كان زمنها خضوع ومسالمة للعرب فقد دفعت الجزية لهم ، وتم إحياء الإمبراطورية الكارولنجية في الغرب بتنويج شارلمان.

## نقفور ۸۰۲-۱۸۹ ۸۸۱-۱۹۹ ه . :

اشتهر بأنه حاكم قادر على إدارة الشؤون المالية لا العسكرية وتحديداً مع العرب المسلمين ، فقد عقد معهم أكثر من هدنة كما أنه عقد صلحاً مع شارلمان ، وهزم أمام البلغار في معركة أودت بحياته.

## ستوراكيوس ١١٨م/١٩٦٩ .:

ابن نقفور لم يستمر إمبراطوراً إلا لبضعة أشهر.

ميخائيل الأول ٨١١ـ ٨١٣م/١٩٦ –١٩٨٨ . :

صهر ستوراكيوس، لم يستطع أن يحمي العاصمة القسطنطينية من هجمات البلغار، كما تدخل الرهبان بشكل كبير في الشؤون الداخلية للإمبراطورية.

### ليو الخامس ( الأرمني) ١٣٨-٢٠٨م/١٩٨-٥٠٠ه . :

تميز عصره بإحراز انتصار كبير على البلغار وتم عقد صلح معهم مدته حوالي ثلاثين عاماً ، وبدأ في زمنه مرحلة جديدة من اضطهاد الرهبان، فقد تم عقد مجلس كنيسة القديسة صوفيا ٥٨١٥/٨٠ . الذي قرر العودة إلى تحريم عبادة الأيقونات.

## ميخائيل الثاني ٢٠٨-٩٢٨م/٥٠٠- ٢١٤ه .:

حدثت في عصره الكثير من الثورات الداعلية فقد ثار عليه توماس الصقلبي، وسقطت حزيرة كريت بأيدي العرب المسلمين ، كما استولى المسلمون على صقلية .

#### ثيوفيلوس ٨٢٩ - ٨٤٢م / ٢١٤ - ٢٢٨ . :

اشتهر بالتعصب الديني وبلغ الاضطهاد الديني أشده ، واستولى المسلمون في عصره على عمورية. ميخائيل الثالث ٨٤٢-٨٦٧م / ٢٢٨-٥٣٠ :

تولى الحكم تحت وصاية والدته ئيودورا والتي أعادت عبادة الصور من حديد، وفي زمنها حرى الفداء مع المسلمين .(١)

-

<sup>&#</sup>x27; - لاتحر : موسوعة تاريخ العالم ، ج٢، ص٤٨٤-٤٨٥-٤٨٦-٤٨٧ ، يتر:الإمبراطورية البيزنطية، ص ٤٠٥-٤٠٦، العريني: الدولة البيزنطية، ص ٩٩٦-٨٩٧.



Hild, F. Das Byenntinische Strassensymen in Kappadokien. Wien. 1977.

خريطةرقم 1

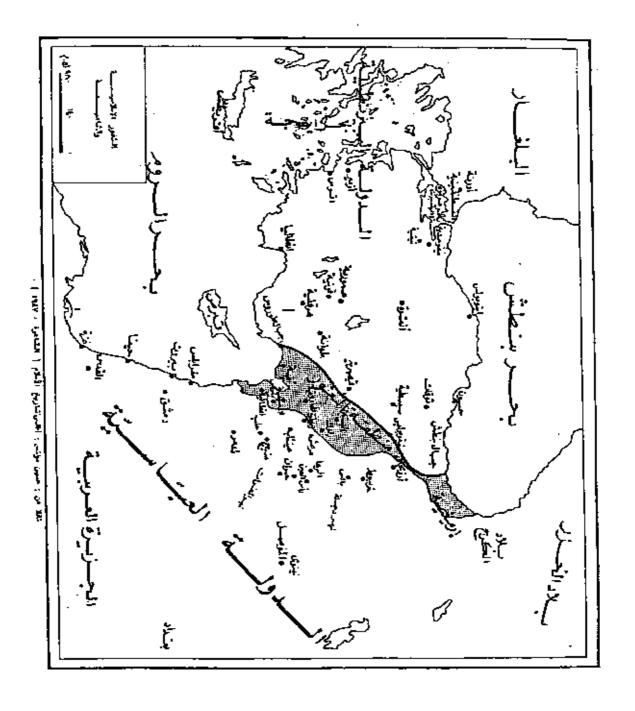

ص ۸۹



كيغي : بيزنطة والفتوحات الاسلامية للبكرة ، ص ٣٤٨



كيغي : بيزنطة والفتوحات الاسلامية للبكرة ، ص ٣٣٨



العبادي: تاريخ البحرية الأسلامية. ص ٤٥



ليسترنج : بلدان الخلافة الشرقية . ص١٥٨



البشير: البيالصة في آسيا الصغرى . ص ٥٠

# قائمة المصادر والمراجع المستخدمة في البحث:

#### قائمة للصادر:

القرآن الكريم

الأبشيهي (شهاب الدين أحمد الأبشيهي):

١. المستطرف في كل فن مستظرف، دمشق، دار كرم، د.ت.

ابن الأثير( عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن محمد ت ١٣٣٠هـ / ٢٣٢م) :

٣. الكامل في التاريخ، بيروت، دار صادر، د.ت.

٣. اللباب في تحذيب الأنساب، القاهرة، مكتبة القدسي، ١٩٣٨م

الأتليدي( محمد دياب ت ١٦٨٨م):

إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس، بيروت، دار صادر، ٩٩٠٠م.

الأربلي ( عبد الرحمن سنبط قينيتو الأربلي ت ٧١٧ه ./ ١٣١٧م):

٥. خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك، بغداد، مكتبة المثني، د. ت.

این أرنبغا الزردكاش ت ۸۶۷هـ /۱٤۹۲م:

٦. الأنيق في المحانيق ، تحقيق، احسان هندي، حلب، منشورات معهد التراث العلمي العربي، معهد المخطوطات العربية، ١٩٨٥م.

الأزدي رأبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس بن قاسم ت ٣٣٤ه . /٩٤٥):

الإصطخري ( أبو اسحاق إبراهيم بن محمد ت ٣٤٠ه . ١٥٩٨):

٨. مسالك الممالك ، تحقيق: محمد حابر عبد العال الحيني، مراجعة محمد شفيق غربال
 ١ الجمهورية العربية المتحدة، وزارة الثقافة والإرشاد القومى، ١٩٦١م.

الأصفهاني( أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد ت٥٦٦ه ٪ ٩٦٦م):

٩. مقاتل الطالبيين، تحقيق، السيد أحمد صقر، القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية،
 ٩. ١٩٤٩م.

١٠. الأغاني ، تصحيح، أحمد الشنقطي ، مصر، مطبعة التقدم،د.ت.

۱۱. الدیارات ، تحقیق، حلبل العطیة، قبرص، دار ریاض الریس للکتب والنشر،
 ۱۹۹۱م.

#### إينهارد :

۱۲. سیرة شارلمان ، ترجمة، عادل زیتون، دمشق، دار حسان للطباعة والنشر،
 ۱۹۸۹م

برصوم (أغناطيوس أفرام الأول):

۱۲. اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والآداب السريانية، قدم له ونشره: المطران غريغوريوس يوحنا إبراهيم، دمشق، مطابع ألف باء الأديب، ط۲، ۱۹۸۷م.

ابن بطریق ( سعید افتیشیوس ):

١٤. كتاب التاريخ المحموع على التحقيق والتصديق من عهد آدم إلى سني الهجرة الإسلامية ، ويليه تاريخ يحيى بن سعيد الأنطاكي، طبع في بيروت، مطبعة الآباء اليسوعيين، ٩٠٩م.

ابن بطوطة ( محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم):

١٥. تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ( رحلة ابن بطوطة)،
 بيروت، دار الكتاب اللبنائ، د.ت.

الوزير الفقيه (أبو عبيد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي ت٤٨٧هـ ٪ ١٠٨٥م)

١٦. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، تحقيق، مصطفى السقا، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٥١م.

البلاذري ( أبو الحسن أحمد بن يحيي بن حابر ت ٢٧٩هـ ١٩٢/٨م) :

۱۷. فتوح البلدان، تحقیق، رضوان محمد رضوان ، بیروت، دار الکتب العلمیة،
 ۱۹۸۳ م .

۱۸. أنساب الأشراف، العباس بن عبد المطلب وبنوه)، تحقيق، محمود الفردوس العظم، قراءة، صبحى نديم المارديني، دمشق، دار اليقظة العربية، ١٩٩٨م.

البلخي( أبو زيد أحمد بن سهل ت ٣٢٢ه ٪ ٩٤٣م ) :

البدء والتأريخ، باريس، ١٩١٦ م.

البغدادي ( عبد القاهر بن طاهر ت ١٠٩٣ه / ١٧١٤م):

١٩. الفرق بين الفرق ،القاهرة، مطبعة الهلال، ١٩٣٤م .

ابن تغري بردي ( أبو المحاسن يوسف الأتابكي ت ٨٧٤هـ ./١٤٦٧م):

۲۰. النحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، مصر، دار الكتب المصرية، ١٩٥٦م.
 التلمحري (ديونيسيوس):

۲۱. تاريخ الزوقنيني المنحول، ترجمة من السريانية، الشماس بطرس قاشا، تعليق:
 بطرس قاشا، حونيه (لبنان)، منشورات المكتبة البوليسية، ۲۰۰٦.

التنوحي ( أبو علي المحسن بن علي ت ٣٨٤هـ ٪) :

 ۲۲. المستحاد من فعلات الأحواد، تحقيق، محمد كرد علي، بيروت، دار صادر ۱۹۹۱، م.

٢٣. حامع التواريخ ، دمشق،مطبعة المفيد، ١٩٣٠م.

الجهشياري ( أبو عبد الله محمد بن عبدوس ت ٣٣١ه . ١٩٤٣م):

۲٤. الوزراء والكتاب ، تحقيق، مصطفى السقا، إبراهيم الإيباري، عبد الحفيظ شلبي، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ١٩٣٨م.

ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ت ٩٧هـ ./٢٠٠/ ٥م) :

۲۵. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تحقيق، محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، مراجعة وتصحيح، نعيم زرزور، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٢م.

الحموي ( ياقوت بن عبد الله الرومي ت ٦٢٦هـ /١٢٢٩م)

۲۲. معجم البلدن ، بيروت، دار صادر، د.ت.

۲۷. الخزل والدال بين الدور و الدارات والديرة، تحقيق، يحيى زكريا عبارة، محمد أديب حجران، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، ۱۹۹۸م.

الحميري( محمد بن عبد المنعم) توفي حوالي(١٤١٧/ ه./١٤١٨م):

 ٢٨. الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق، إحسان عباس، بيروت، مؤسسة ناصر للثقافة ،١٩٧٥م.

الحنبلي ( أبو الفلاح عبد الحق المعروف بابن العماد ت ١٠٨٩هـ /١٧٠٩):

٢٩. شذرات الذهب في أحبار من ذهب ، بيروت، دار المسيرة، ط٢، ١٩٧٩م.

ابن حوقل (أبو القاسم بن حوقل النصيبي ت ٣٦٧هـ ./٩٧٧):

٣٠. صورة الأرض ' بيروت، دار مكتبة الحياة، ١٩٧٩م.

ابن حرداذبة ( أبو القاسم عبد الله بن عبد الله ت ٢٨٠هـ /٢٨٦م ):

٣١. المسالك والممالك، يليه نبذة من كتاب الخراج وصبغة الكتابة الأبي الفرج قدامة
 بن حعفر الكاتب البغدادي، ليدن ، مطبعة بريل، ١٨٨٩م.

الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي ت ٤٦٣هـ ./١٠٧١م):

٣٢. تاريخ بغداد ، بيروت، دار الكتاب العربي،د.ت.

ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ت ۸۰۸ه ./ ۱٤٠٦م) :

٣٣. مقدمة ابن خلدون ، بيروت ، منشورات مؤسسة الأعلمي، ١٩٧١م.

٣٤. العبروديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، بيروت، منشورات مؤسسة الأعلمي، ١٩٧١م.

ابن حلكان (أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر ت ٦٨١هـ ./٢٨٢م ) :

٣٥. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق، إحسان عباس، بيروت، دار صادر،
 ١٩٧١م.

ابن عياط (أبو عمر الليثي العصفري ت ٢٤٠هـ ٥٨٥٥/م ):

۳٦. تاریخ حلیفة بن حیاط. تحقیق أكرم ضیاء العمري، بیروت ،مؤسسة الرسالة، دمشق، دا ر العلم، ط۲، ۱۹۷۷م.

٣٧. الطبقات ، تحقيق، أكرم ضياء العمري، الرياض ، دار طيبة، ١٩٨٢م.

دحلان ( أحمد بن زيني)

٣٨. الفتوحات الإسلامية،القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، ٢ ٩٥٦م.

أبو دلف (مسعر بن المهلهل الخزرجي)

٣٩. رحلة أبي دلف ، ترجمة وتعليق، بطرس بولغاكوف، أنس خالدوف ، موسكو،
 دار النشر للآداب الشرقية ،١٩٦٠.

الدينوري( أبو حنيفة أحمد بن داود ت٢٨٢هـ ./ ٨٩٥م):

٤٠. الأحبار الطوال، تحقيق، عبد المنعم عامر، مراجعة، جمال الدين الشيال،
 القاهرة، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه، ١٩٦٠م
 الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ت ٧٤٨ه ./١٣٤٧م):

- الاجر أعلام النبلاء، تحقيق، شعيب الأرناؤط، محمد نعيم العرقسوسي، بيروت، مؤسسة الرسالة ،ط٦، ٩٨٥ م.
  - ٤٢. العبر في خبر من غبر، تحقيق، صلاح الدين المنحد، الكويت، ١٩٦٠م.
- ٤٣. دول الإسلام ، تحقيق: فهيم محمد شلتوت ، إبراهيم محمد مصطفى، القاهرة ، الهيئة المصرية للكتاب، ١٩٧٤م.

ابن رستة (أبو على أحمد بن عمر ت ٢٩٠هـ / ٩٠٣م):

٤٤. الأعلاق النفيسة، ليدن، مطبعة بريل، ١٩٨١م.

الرهاوي الجهول:

٥٤. تاريخ الرهاوي المجهول، عرَّبه عن السريانية الأب، البير أبونا، بغداد، مطبعة شفيق، ١٩٨٦.

السرياني( ميخائيل):

٤٦. تاريخ مار ميخائيل السرياني الكبير، ترجمة: مار غريغوريوس صليبا شمعون، إعداد وتقديم: مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم، مطبعة ألف باء الأديب، دمشق، ١٩٩٦.

ابن سعد ز أبو عبد الله محمد البصري ت ٢٣٠هـ ١٤٥/م ):

٤٧. الطبقات الكبرى، بيروت، دار صادر، د.ت.

سيغال ( ج.ب ):

٤٨. الرها المدينة المباركة، ترجمة: يوسف إبراهيم حبرا، تقليم: غريغوريوس يوحنا إبراهيم، حلب، دار الرها، ١٩٨٨م.

السيوطي ( حلال الدين عبد الرحمن ت ٩٩١١ه ./ ٥٠٥م):

٤٩. تاريخ الخلفاء، تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، دار نحضة مصر،
 ١٩٧٥م.

ابن شداد عز الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن إبراهيم الأنصاري ٦٨٤ه ./ ١٢٨٥م):

٥٠. الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، تحقيق: يحيى زكريا عبارة،
 دمشق، منشورات وزارة الثقافة، ١٩٩١م.

٥١. شذرات من كتب مفقودة في التاريخ ، استخرجها وحققها ،إحسان عباس ،
 بيروت، دار العرب الإسلامي، ١٩٨٨م.

ابن الشحنة (أبو الفضل محمد بن الشحنة):

٥٢. الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، تقديم عبد الله محمد الدرويش، دار
 الكتاب العربي، سورية، عالم التراث، ١٩٨٤م.

الشهرستاني ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ت ٤٨ ٥٥. /١٥٠٠م):

٥٣. الملل والنحل، تحقيق، حسين جمعة ،دمشق بيروت،دار رانية، ١٩٩٠م.

الصفدي (صلاح الدين عليل بن أيبك ):

٤٥. تحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب، تحقيق: إحسان سعيد خلوصي، زهير حميدان الصمام، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، 1991م.

ابن طباطبا ( محمد بن علي بن طباطبا ابن الطقطقي ت ٧٠٩ه ./١٣٠٩م) :

٥٥. الفخري في الأداب السلطانية والدول الإسلامية، دار صادر، بيروت، ١٩٦٦.
 الطبري ( محمد بن جرير ت ٣١٠ ه / ٩٣٢م):

٥٦. تاريخ الرسل والملوك، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر،
 ط٣، د.ت.

٥٧. الطرسوسي (عثمان بن عبد الله إبراهيم): سير الثغور من كتاب شذرات من
 كتب مفقودة، تحقيق، إحسان عباس، بيروت، دار العرب الإسلامي، ١٩٨٨م.

ابن طيفور (أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر ت ٢٨٠ه ٪ ٨٩١م):

٥٨. تاريخ بغداد ، طبعة ليبزغ ، ١٩٠٨م.

ابن عبد الحق البغدادي (صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ت٧٣٩ه . / ١٣٣٨م)

٥٩. مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، تحقيق: على محمد البحاوي، دار
 إحياء الكتب العربية ، ط١، القاهرة، ١٩٥٤م

ابن عبد وبه الأندلسي( أبو عمر أحمد بن محمد ت ٣٢٨هـ ./٩٤٠):

٦٠. العقد الفريد، تحقيق: أحمد أمين،أحمد الزين، إبراهيم الإيباري، القاهرة، لحنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٦٥م.

ابن العديم( كمال الدين عمر بن أبي حرادة ت ٦٦٠هـ . ٢٦٢/ ١م):

٦١. بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق: سهيل زكار، مج١، دار الفكر، بيروت،
 د.ت.

٣٢. زبدة الحلب في تاريخ مملكة حلب،تحقيق، سامي الدهان، دمشق،د.ت.

ابن عذارى (أبو محمد عبد الله بن محمد المراكشي توفي أواحر القرن السابع الهجري/ الخامس عشر الميلادي):

٦٣. البيان المغرب في أحبار الأندلس والمغرب، تحقيق، كولان وليفي بروفنسال، بيروت، دار صادر، ١٩٩٥م.

ابن العبري(أبو الفرج جمال الدين غريغوريوس الملطى ت ١٢٨٦ هـ /١٢٨٦م):

٦٤. تاريخ الزمان، نقله إلى العربية: إسحق أرملة، قدم له: د. حان موريس فييه،
 بيروت، دار المشرق، ١٩٨٦م.

٦٥. تاريخ مختصر الدول ، بيروت، المطبعة الكاثوليكية، ١٨٩٠م.

أبو الفداء (عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر ت ٧٣٢هـ ١٣٣١٠م):

٦٦. تقويم البلدان، بارس ا، دار الطباعة السلطانية، ١٨٤٠م.

٦٧. المختصر في أحبار البشر ، القاهرة ، مكتبة المتنبي، د.ت.

ابن الفقيه الهمذاني (أبو بكر أحمد بن محمد ت٣٦٦ه . /٩٧٦):

٦٨. مختصر كتاب البلدان، ليدن، بريل،١٣٠٢ه ..

ابن فضلان ( أحمد بن فضلان):

٦٩. رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك والترك والروس و الصقالبة ، تحقيق، شاكر العيبي، الإمارات العربية المتحدة، دار السويدي للنشر والتوزيع، ٢٠٠٣م.

ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم ت ٢٧٦هـ ١٠٨٨٨):

٧٠. عيون الأحبار، بيروت، دار الكتاب العربي،د.ت.

٧١. المعارف، تحقيق، تروت عكاشة ، مصر دار المعارف ،١٩٦٩م.

٧٢. الإمامة والسياسة ، مصر، مطبعة الفتوح الأدبية، د.ت.

قدامة بن جعفر( أبو الفرج قدامة البغدادي ت ٣٢٠هـ . ٩٣٢م):

٧٣. كتاب الخراج وصنعة الكتابة (ملحق بكتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة)،
 بغداد، ١٩٨١م.

القرماني (أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقى ت ١٠١٣هـ ١٦١٠/م)

٧٤. أخبار الدول وأثار الأول في التاريخ، بيروت، عالم الكتاب،د.ت.

القزويني ( زكريا بن محمد بن محمود ت ١٦٨٣هـ /١٢٨٣م):

٧٥. أثار البلاد وأحبار العباد ، بيروت، دار صادر، ١٩٦٠م.

## قسطنطين السابع:

٧٦. إدارة الإمبراطورية، عرض وتحليل وتعليق، محمود سعيد عمران ، بيروت، دار
 النهضة للطباعة والنشر، ١٩٨٠م.

القشيري الحراني(أبو على محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الحراني ت ت٣٣٤ه ./٩٦٥م) :

٧٧. تاريخ الرقة ومن نزلها من أصحاب رسول الله(ص) والتابعين والفقهاء
 والمحدثين، تحقيق، طاهر الغسائى، حماة، مطابع الإصلاح، ١٩٥٩م.

القلقشندي(أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله ت ٢١٨هـ / ١٤١٨م) :

٧٨. نحاية الأرب في معرفة أنساب العرب، تحقيق، على الخاقاني، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت.

٧٩. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق، محمد حسين شمس الدين، بيروت، دار
 الكتب العلمية، د.ت.

٨٠. مآثر الإنافة في معالم الخلافة، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج ، بيروت، د.ت.
 ابن كثير( أبو الفداء اسماعيل بن عمرو ت٤٧٧هـ ./١٣٧٢م):

٨١. البداية والنهاية، الإسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث، د. ت.

ابن الكلبي: (أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب ت٢٠٤ه ١٢٠٨م)

۸۲. جمهرة النسب، رواية محمد بن حبيب، تحقيق، محمود فردوس العظم، فهارس محمد أديب الجادر، تقلع، سهيل الزكار، دمشق، دار اليقظة، ط۲، ۱۹۸۵م.

الماوردي ( أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البحري ت٥٠٥٠هـ / ١٠٥٨م ):

٨٣. الأحكام السلطانية ، القاهرة، ١٩٠٩م.

المرعشي (الحسين بن محمد ت ٤٢١ ه . / ١٠٣٠ م):

٨٤. غرر السير، تحقيق: سهيل الزكار، بيروت، دار الفكر، ١٩٩٦.

المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسن بن علي ت ٢٤٥هـ / ٩٥٨):

٨٥. مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقيق، محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة ، مطبعة السعادة، ط٤، ١٩٦٤م.

٨٦. التنبيه والأشراف، تحقيق، عبد الله إسماعيل الصادق، بغداد ، المكتبة العصرية،
 ٨٦٨.

## مسكوية:

۸۷. تجارب الأمم وفيه حوادث السنوات ۱۹۸ – ۲۵۱ه . ( ملحق بكتاب العيون والحدائق)، بغداد ، مكتبة للثني، د.ت.

المقريزي( تقى الدين المقريزي ت٥٤٨ه ./ ١٤٤١م):

٨٨. المقفى الكبير ، تحقيق، محمد اليعلاوي، بيروت، دار الغرب الإسلامي،
 ١٩٩١م.

المقدسي ( شمس الدين أبو عبد الله محمد ت ٣٥٧ه . ١٩٨٣م):

٨٩. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تحقيق، غازي طليمات، دمشق، وزارة الثقافة، ١٩٨٠م.

مؤلف بحهول( من القرن الثالث الهجري):

٩٠. أحبار العباس وولده(عن مخطوط فريد من مكتبة أبي حنيفة، بغداد) ،
 تحقيق،عبد العزيز الدوري، عبد الجبار المطلبي، بيروت، دار الطلبعة، ١٩٧١م.

مؤلف بحهول:

٩١. العيون و الحدائق في أخبار الحقائق من خلافة الوليد بن عبد الملك، إلى خلافة المعتصم ،بغداد، مكتبة المثنى،د.ت.

النديم:

٩٢. الفهرست، ، القاهرة، مطبعة الاستقامة، د.ت

النويري ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ت٧٣٢ه ./١٣٣٢م):

٩٣. نحاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق، على محمد البحاوي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٦م.

الواقدي ( أبو عبد الله بن عمر):

٩٤. فتوح الشام ، دار الجيل، د.ت.

ابن الوردي ( زين الدين عمر) :

٩٥. تتمة المختصر في أخبار البشر ، تحقيق، أحمد رفعت البدراوي، بيروت، دار
 المعرفة ، ١٩٧٠م.

الهرثمي الشعراني( أبو سعيد الشعراني الهرثمي كان حيًّا في سنة ٢٣٤ه .):

٩٦. مختصر في سياسة الحروب، تحقيق، عارف أحمد عبد الغني،، دمشق، دار كنان،
 ٩٦٥.

أبو يوسف القاضي( يعقوب بن إبراهيم ت ١٨٢هـ .- ٧٩٨م):

٩٧. كتاب الخراج، القاهرة، المطبعة السلفية، ط٢، ١٣٥٢ه ..

اليافعي (أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي ت ٧٦٨هـ / ١٣٦٦م):

٩٨. مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمان، وضع حواشيه خليل المنصور، بيروت، دار الكتب العلمية منشورات محمد على بيضون، ١٩٩٧م.

اليعقوبي( أحمد بن يعقوب بن جعفر المعروف بالواضح ت ٢٨٤هـ / ٢٩٧م)):

٩٩. تاريخ اليعقوبي، دار صادر، د.ت.

١٠٠.البلدان، العراق، المكتبة المرتضوية، المطبعة الحيدرية، ١٩١٨م.

## المعاجم:

أمين(عبد الله):

الاشتقاق: القاهرة، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة والنشر، ١٩٥٦.

أنيس (إبراهيم) ، منتصر ( عبد الحليم):

المعجم الوسيط ، القاهرة، د.ت، ١٩٩٠م.

الجوهري ( اسماعيل بن حماد):

تاج اللغة و صحاح العربية، تحقيق،أحمد عبد الغفور عطار، نشر، حسن شربلي، مصر، دار الكتاب العربي، د.ت.

الجوهري ( عبد الله العلايلي ):

إلى الصحاح في اللغة والعلوم، إعداد وتصنيف، نديم مرعشلي، أسامة مرعشلي، بيروت، دار الحضارة العربية، ١٩٧٤م.

الرازي ( محمد بن أبي بكر بن عبد القادر):

ه. مختار الصحاح، حمص،منشورات دار الإرشاد، ۱۹۸۹م.

الزمخشري:

٦. أساس البلاغة،

الفيروز أبادي( محمد بن يعقوب ١٤٠٤ هـ / ١٤٠٤م):

٧. القاموس المحيط، بيروت، المؤسسة العربية للطباعة والنشر،د.ت.

ابن منظور( عبد الله العلايلي):

٨. لسان العرب، إعداد وتصنيف، يوسف خياط، نديم مرعشلي، بيروت، دار لسان العرب،د.ت.

## المراجع العربية للستخدمة :

الاحتيار ( نسيب):

محمد الأمين بن هارون الرشيد، دمشق، منشورات دار الرواد، ١٩٥٥.

إسماعيل على (أحمد على):

تاريخ بلاد الشام، العصر العباسي السياسي، ( ١٣٢ – ٤٦٨ .)، دمشق، د.ت.

أمين بك ( أحمد):

- ٣. هارون الرشيد، القاهرة، د.ت.
- أيوب (إبراهيم): التاريخ العباسي السياسي والحضاري، بيروت، الشركة العالمية للكتاب،١٩٨٩م.

بيوض (حسين):

». الرسائل السياسية في العصر العباسي الأول، دمشق، وزارة الثقافة،١٩٩٦م.

بيطار (أمينة):

- ٦. موقف القبائل العربية في بلاد الشام والعراق من الدولة الفاطمية ،دمشق، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ١٩٨٦م.
  - ٧. تاريخ العصر العباسي، دمشق،مطبعة المدينة،١٩٩٧م.

الترمانيني (عبد السلام):

٨. أحداث التاريخ الإسلامي بترتيب السنين، (يشتمل على أحداث التاريخ الإسلامي مع ترجمة الأشهر الأعلام وتعريف بالمواقع والبلدان، دار طلاس، دمشق،ط٢، ٩٩٥ م.

الجتروري (علية عبد السميع):

٩. الثغور البرية الإسلامية على حدود الدولة البيزنطية في العصور الوسطى، القاهرة، مكتبة الأنجلو للصرية، ٩٧٩م.

أبو حبيب ( سعدي)

١٠. مروان وأسباب سقوط الدولة الأموية ، لبنان، دار لسان العرب، ١٩٧٠م.

حتى( فيليب)، حرجي ( ادوار)، حبور( حبرائيل):

 ۱۱. تاریخ العرب مطول، ج۲، ط۲، ۱۹۵۳م، دار الکشاف للنشر والطباعة والتوزیع، بیروت.

۱۲. تاریخ سوریة و لبنان و فلسطین، إشراف: حیرائیل حبور ، بیروت، اشتراك مؤسسة فرنكلین، ۱۹۵۹م.

حسن(إبراهيم حسن)

١٢. تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافة والاحتماعي، دار الجيل، بيروت، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ، ط١٥، ٢٠٠١.

حسن (علي):

التاريخ الإسلامي العام، القاهرة، مكتبة النهضة، ١٩٥٢م.

حلاق (حسان):

١٥. دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية ، بيروت، دار النهضة العربية،٩٨٩م.

حمادة ( محمد ماهر):

١٦. الوئائق السياسية والإدارية العائدة للعصر العباسي الأول (دراسة ونصوص)، بيروت،
 مؤسسة الرسالة، ١٩٧٩م.

الحميدي ( عبد العزيز بن عبد الله)

۱۷. التاريخ الاسلامي مواقف وعبر ( الأمويون، العباسيون، العثمانيون، والدويلات المستقلة): حدة، دار الدعوة، د.ت.

الخازن ( وليم):

١٨. الحضارة العباسية، بيروت، منشورات الجامعة اللبنانية، ١٩٨٤م.

الخضري ( محمد بك):

١٩. محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية)، مصر، دار إحياء الكتب العربية،
 مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ط٣، ١٣٤٩ه ..

أبو خليل ( شوقي):

۲۰. هارون الرشيد (أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنيا)، دمشق، بيروت، دار الفكر، ١٩٩٦م.
 الدبس (يوسف):

۲۱. تاريخ سورية الديني والدنيوي في أيام الخلفاء إلى نحاية القرن الحادي عشر، مراجعة، مارون رغد، إشراف، نظير عبود، دار نظير،د.ت.

الدوري (عبد العزيز):

۲۲. دراسات في العصور العباسية المتأخرة ، مطبعة السريان، تعهدت طبعه ونشره شركة الرابطة للطبع والنشر المحدودة، بغداد، ١٩٤٥م.

دیاب (صابر محمد):

٢٢. المسلمون وجهادهم ضد الروم في أرمينا والثغور الجزرية والشامية خلال القرن الرابع الهجري، القاهرة، مكتبة السلام العالمية، ١٩٨٤م.

ربيع(حسنين محمد):

٢٤. وراسات في تاريخ اللولة البيزنطية، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٨٣م.

رستم ( أسد):

۲۰. الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم و تقافتهم وصلاتهم بالعرب، لبنان، دار
 الكشوف ، ١٩٥٥م.

٢٦. رفاعي (أحمد فريد): عصر المأمون ،القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، ١٩٢٨م.

الرفاعي ( أنور):

۲۷. تاریخ العرب و الإسلام منذ العصور القدیمة حتَّی العهد العثمانی، دمشق، دار الفکر،
 ۱۹۷۱.

٢٨. الإسلام في حضارته ونظمه الإدارية والسياسية والأدبية والعلمية والاحتماعية والاقتصادية، دمشق، دار الفكر، ٩٧٣ م.

رفعت ( محمد)، حسونة (محمد أحمد):

٢٩. معالم تاريخ العصور الوسطى، القاهرة، المطبعة الأميرية، ١٩٣٥.

```
الزحيلي ( وهبة):
```

٣٠. أثار الحرب في الفقه الإسلامي،القاهرة،د.ت.

الزركلي ( خير الدين):

٣١. الأعلام ، بيروت، دار العلم،ط٤، ١٩٧٩م.

زكار ( سهيل):

٣٢. التاريخ العباسي والأندلسي السياسي والحضاري، دمشق، المطبعة الجديدة، ١٩٨١-

٣٣. تاريخ العرب والإسلام ( منذ ما قبل الإسلام وحتى القرن السابع للهجرة)، دمشق، مطبعة خالد بن الوليد، ١٩٨١م.

٣٤. مائة أوائل من تراثنا ، دمشق، دار إحسان، ط٢، ٩٨٢ م.

زيدان ( حرجي):

٣٥. تاريخ التمدن الإسلامي، طبعة حديدة راجعها وعلق عليها: د حسين مؤنس ، القاهرة،
 دار الهلال، ١٩٥٨م.

سالم (عبد العزيز):

٣٦. دراسات في تاريخ العرب (العصر العباسي الأول) ، الاسكندرية، ١٩٧٧م.

سخيني (عصام):

٣٧. العباسيون في سنوات التأسيس، بيروت، المؤسسة العامة للدراسات والنشر، ١٩٩٨م.

السرنحاوي (عبد الفتاح) :

٣٨. الترعات الاستقلالية في الخلافة العباسية ، القاهرة، دار الكتب الأهلية، ط٤، ١٩٤٥م.
 سلطان عمد سامي محمد خير):

۳۹. معاملة الأسرى في الحروب الصليبية( ٤٩٠ - ٣٩٠هـ / ١٠٩٧– ١٢٩١م )، بيروت، ٢٠١٠م.

السيد (أديب):

أرمينيا في التاريخ العربي، حلب، المطبعة الحديثة ، ١٩٧٢م.

شریف ( محمد بدیع):

٤١. الصراع بين الموالي و العرب وهو بحث في حركة الموالي ونتائجها في الخلافة الشرقية، دار الكتاب العربي، مصر، ١٩٥٤.

الشريقي (إبراهيم):

٤٢. التاريخ الإسلامي خلال أربعة عشر قرناً منذ العهد النبوي حتى العصر الحاضر، القاهرة، ط٢، ١٩٧١.

شعبان ( محمد عبد الحي محمد):

عدر الإسلام والدولة الأموية ٦٠٠-٥٥٠م/١٣٢ه ، بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع، ١٩٨٢م.

شعيرة ( محمد عبد الهادي):

٤٤. من تاريخ التحصينات العربية في القرنين الأول والثاني للهجرة ( دراسات في الآثار الإسلامية)، القاهرة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ٩٧٩م.

```
شلبي ( أحمد):
```

٥٤. موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية (الخلافة العباسية)،القاهرة، مكتبة النهضة، ط٨، ١٩٨٥م.

الشيخ ( محمد مرسي):

٤٦. تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ١٩٩٤م.

صباغ (ليلي):

٤٧. منهجية البحث التاريخي ، دمشق، منشورات جامعة دمشق، ١٩٩٣م.

ضيف (شوقي):

٤٨. العصر العباسي الأول، القاهرة، ١٩٦٦م.

عاقل ( نبيه):

٤٩. الإمبراطورية البيزنطية، دمشق، ١٩٦٩م.

عامر( عبد اللطيف):

٥٠. أحكام الأسرى و السبايا في الحروب الإسلامية، بيروت، القاهرة، دار الكتب الإسلامية، ١٩٨٦م.

العبادي (أحمد مختار) :

٥١. ﴿ فِي التَّارِيخِ العِبَاسِي والفاطمي، بيروت، دار النهضة العربية، ١٩٧١م.

العبادي ( أحمد مختار)، سالم (السيد عبد العزيز):

٥٢. تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام ، دار النهضة ،بيروت، ١٩٨١م.

عبد الحميد ( رأفت):

٥٣. الإمبراطورية البيزنطية العقيدة والسياسة، القاهرة، دار قباء للنشر والطباعة، ٢٠٠٠م.

العبد الغني(عبد الرحمن محمد):

٥٤. أرمينية وعلاقاتها السياسية بكل من البيزنطيين والمسلمين، ٦٥٣- ١٠٦٤م /٣٣-

٧٥٤ه .، الكويت، سلسلة الرسائل الجامعية، ١٩٨٩م.

عبد الله (وديع فتحي):

٥٥. العلاقات السياسية بين بيزنطة والشرق الأدبى الإسلامي، ٧٤١٧- ٨٢٠ /١٢٤-

٢٠٥ه . )، تقليم: حوزيف نسيم يوسف، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية،

۱۹۹۰م.

٥٦. عثمان (فتحي):

الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري، القاهرة، دار الكتاب

العربي ، د.ت.

العريني ( السيد الباز):

٥٧. الدولة البيزنطية، ٣٢٣-١٠٨١م، بيروت، دار النهضة، ١٩٨٢م.

العش ( يوسف):

٥٨. تاريخ عصر الخلافة العباسية، بيروت، دمشق، دار الفكر، ١٩٩٦م.

عمران (محمود سعید):

٩٥. معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية (مدخل لدراسة التاريخ السياسي والحربي)، القاهرة،
 دار المعرفة الجامعية، ٢٠٠٠م.

العزيز (حسين قاسم العزيز):

٦٠. البابكية (انتفاضة الشعب الأذربيحاني ضد الخلافة العباسية، بغداد، مكتبة النهضة، بيروت، دار الفارابي،٩٦٦م.

عواد (محمد حسين):

٦١. محرر الرقيق سليمان بن عبد الملك ، القاهرة، مؤسسة دار الشعب، ١٩٧٦م.

فاروق (عمر):

٦٢. العباسيون الأوائل، ( ٩٧-١٧٠ه. /٧١٦-٢٨٧م)، بيروت، دار الإرشاد،
 ج١٤١٩٧٠، ج٢، ٩٧٣ م.

غنيم (المنت):

٦٣. الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية، الإسكندرية، دار المعارف ،د.ت.

فرج ( وسام عبد العزيز) يوسف ( حوزيف نسيم ) :

٦٤. العلاقات بين الإمبرطورية البيزنطية والدولة الأموية حتى منتصف القرن الثامن الميلادي،
 الإسكندرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨١م.

#### فرح (نعيم):

٦٥. تاريخ بيزنطة، منذ القرن الرابع حتَّى القرن الثامن للميلاد، دمشق، مطبعة طربين ،

447 - AVP /4.

فرحان( عبد الكريم):

٦٦. أسرى الحرب عبر التاريخ، بيروت، دار الطليعة، ١٩٧٩م.

فروخ (عمر):

٣٧. تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية، بيروت، دار العلم للملايين، ط٤، ١٩٧٩م.

الفياض (عبد الله):

٦٨. تاريخ البرامكة، مطبعة الرشيد، بغداد، ١٩٤٨م.

کرد علی ( محمد):

٦٩. الإدارة الإسلامية في عز العرب، القاهرة، مطبعة مصر، ١٩٣٤م.

٧٠. خطط الشام، دمشق، المطبعة الحديثة، ١٩٢٥م.

الكردي (إبراهيم سليمان):

٧١. نظام الوزارة في العصر العباسي، مصر، ٩٨٩م.

كحالة (عمر رضا):

٧٢. معجم قبائل العرب والحديثة، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٨٧م.

٧٣. دراسات احتماعية في العصور الإسلامية، دمشق، المطبعة التعاونية، ١٩٧٣م.

٧٤. ماحد (عبد المنعم): العصر العباسي الأول (القرن الذهبي في تاريخ الخلفاء العباسيين التاريخ السياسي)، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ط٣، ١٩٨٤م.

٧٥. المحاسني (زكي):

٧٦. شعر الحرب في أدب العرب (في العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سيف الدولة)، مصر، دار المعارف، ط٢، ٩٧٠ م.

بحموعة من الباحثين:

٧٧. الرقة درة الفرات، تقديم : محمد نجيب السيد أحمد، مراجعة: د. سهيل الزكار، الرقة،
 ١٩٩٢م.

المدور( جميل نخلة):

٧٨. تاريخ العراق في عصر العباسيين ( المسمى حضارة الإسلام في دار الإسلام)،القاهرة، دار المعرفة، ٢٠٠٣م.

مصطفى شاكر):

٧٩. التاريخ العباسي، دمشق، مطبعة الجامعة السورية ، ٩٥٧ م.

مطران( عليل):

٨٠. مرآة الأيام في ملخص التاريخ العام ، بيروت، دار مارون عبود، مؤسسة خليفة للطباعة.
 المعاضيدي ( خاشع):

٨١. وولة بني عقيل في الموصل من ٣٨٠– ٤٨٩هـ ،، بغداد، مطبعة شفيق، ١٩٦٨م.

```
مناع (هاشم صالح):
```

۸۲. روائع من الأدب العربي (العصر الجاهلي، الإسلامي، الأموي، العباسي، بيروت،دار الوسام، دار ومكتبة الهلال، ۱۹۹۱م.

أبو النصر( عمر):

٨٣. هارون الرشيد، بيروت، المكتبة الأهلية، ١٩٣٤.

هدارة (محمد مصطفى ):

٨٤. المأمون الخليفة العالم،مصر، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٩٦٣م.

هندي( إحسان):

٨٥. الجيش العربي في عصر الفتوحات، دمشق، ١٩٧٣م.

الوكيل ( محمد السيد):

٨٦. العصر الذهبي للدولة العباسية ، دمشق،دار القلم، بيروت، الدار الشامية، ١٩٩٨م.

اليوسف (عبد القادر أحمد):

٨٧. العصور الوسطى الأوربية (٤٧٦– ١٥٠٠)، بيروت، المكتبة العصرية، ١٩٦٧م.

## المراجع السريانية و الأرمنية للعربة:

حينباشيان ( مانوئيل):

علاقات الكنيسة بالدولة الأرمينية في حقبة الهيمنة العربية (من الاحتجاج العربي الأول حتى الفترة العباسية المبكرة)،ترجمة:الدكتور ألكسندر الحشيشان، حلب، مطبعة مطرانية الأرمن الأرثوذكس، ط٢، ٥٠٠٥م.

حاتشاتريان ( الكسندر):

 ديوان النقوش العربية في أرمينيا ( دراسة تاريخية لغوية باليوغرافية)، ترجمة، شوكت يوسف، دمشق، دار سلام للترجمة والنشر، ٩٩٣م.

دير غويفونتينان( آرام) :

الإمارات العربية في أرمنيا البقرادونية، ترجمة: ألكسندر كثيشان، حلب، ٢٠٠٣م.
 ليفساكا (نينا بيغو):

أي تقافة السريان في القرون الوسطى، ترجمة: خلف الجراد، دار الحصاد للنشر، دمشق،
 ١٩٩٠م.

بحموعة من الباحثين:

ه. ضرب النقود العربية في أرمينيا وتداولها داخل وخارج الإمبراطورية العربية، ترجمة،
 الكسندر كشيشان، حلب، الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية، ١٩٩٧م.

# المراجع المعربة:

أومان:

١. الإمبراطورية البيزنطية، ترجمة، مصطفى طه بدر، مصر، مطبعة الاعتماد،د.ت.

برو كلمان (كارل):

 تاريخ الشعوب الإسلامية العرب والإمبراطورية العربية، ترجمة: نبيه أمين فارس، منير البعبلكي، بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٤٩م.

بيتر (نورمان):

الإمبراطورية البيزنطية، ترجمة: حسين مؤنس، محمود يوسف زايد، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة والنشر، ١٩٥٠م.

ترتون (أ.س):

أهل الذمة في الإسلام، مصر، مطبعة الاعتماد، ١٩٤٩م.

حب (هاملتون):

ه. دراسات في حضارة الإسلام، تحرير: ستانفوردشو، وليم بولك، ترجمة: إحسان عباس،
 محمد يوسف نحم، محمود زايد، بيروت، دار العلم للملايين، بالاشتراك مع مؤسسة
 فرنكلين للطباعة والنشر ،نيويورك، ١٩٦٤م.

حلوب( حون ):

إمبراطورية العرب، تر: خيري حماد، بيروت، دار الكتاب العربي، د.ت.

دنلوب (د.م):

٧. تاريخ يهود الخزر. ترجمة: د. سهيل الزكار، بيروت، دار الفكر، ١٩٨٧م.

دوسن (كريستوفر):

٨. تكوين أوروبا ، ترجمة، محمد مصطفى زيادة ، سعيد عبد الفتاح عاشور، القاهرة،
 مؤسسة سحل العرب،١٩٦٧م.

رنسيمان (ستيفن):

٩. الحضارة البيزنطية، ترجمة ،عبد العزيز توفيق حاويد، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٢، ٢٠٠٢م.

زامباور:

١٠. معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، ترجمة: زكي محمد
 حسن بك، حسن أحمد محمود، مصر، مطبعة جامعة فؤاد الأول، ١٩٥١م.

س.أ.ن:

١١. الإدارة العربية ، ترجمة: إبراهيم أحمد عدوي، القاهرة، ١٩٥٨م.

سيديو(ل.أ):

العلمية والأدبية، ترجمة: عادل زعيتر ، القاهرة، عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط٢،

ساليفان( ريتشارد):

١٢. ورئة الإمبراطورية الرومانية ( الغرب الجرماني ، العالم الإسلامي ، الدولة البيزنطية )، ترجمة ، حوزيف نسيم يوسف،الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٨٥م.

شينيه (حمان كلود):

١١. تاريخ بيزنطة، ترجمة: حورج زيناتي، دار الكتب الجديد المتحدة، لبنان،
 ٢٠٠٨م.

علي ( سيد أمير):

١٥. مختصر تاريخ العرب ترجمة، عفيف البعلبكي، بيروت، دار العلم
 للملايين،١٩٦١م.

فازيليف:

١٦. العرب والروم، ترجمة، محمد عبد الهادي شعيرة، مراجعة، فؤاد حسين علي، دار الفكر العربي، د.ت.

فییه (حمان موریس):

أحوال النصارى في خلافة بني العباس ، ترجمة، حسني زينه، بيروت، دار المشرق، ۱۹۹۰م.

کاهن (کلود):

١٨. تاريخ العرب والشعوب والإسلامية، منذ ظهور الإسلام حتَّى بداية الإمبراطورية العثمانية، ترجمة: د. بدر الدين القاسم، دار الحقيقة للطباعة والنشر، بيروت، ط٢، ٩٧٧م.

#### كيغي (ولتر):

١٩. ييزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة ، ترجمة ، نقولا زيادة، سورية، دار
 قدمس للطباعة و النشر و التوزيع)، ط ٢، ٢٠٠٣م.

#### لانحر( وليام):

۲۰. موسوعة تاريخ العالم، ترجمة: محمد مصطفي زيادة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، نشر هذا الكتاب بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، ١٩٥٩م.
 ۲۱.

## لسترنج(غي):

۲۲. بلدان الخلافة الشرقية يتناول صفة العراق والجزيرة و إيران و أقاليم آسية الوسطى منذ الفتح حتى أيام تيمور، ترجمة: بشير فرنسيس، كوركيس عواد، بغداد، مطبعة الرابطة، ١٩٥٤م.

٢٣. بغداد في عهد الخلافة العباسية، بغداد، المطبعة العربية: ١٩٣٦.

#### لوبون (غوستاف):

حضارة العرب، ترجمة: عادل زعيتر، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية،
 ١٩٤٥م.

#### لومبارد ( موریس):

٢٥. الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى، ترجمة: عبد الرحمن حميدي، دمشق، دار الفكر ، ١٩٧٩م.

#### أندريه ميكيل:

٢٦. حغرافية دار الإسلام البشرية، حتى منتصف القرن الحادي عشر، الجغرافية العربية وتصورها العالم الأرض وممالك الأغراب، ترجمة: إبراهيم حوري، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، ١٩٨٥م.

## هارتمان (ل.م)، باراكلاف:

۲۷. الدولة الإمبراطورية في العصور الوسطى، ترجمة وتعليق: حوزيف نسيم
 يوسف، دار المعارف، مصر، ١٩٦٦.

# هونکه (زيغريد):

۲۸. شمس العرب تسطع على الغرب (أثر الحضارة العربية في أوربا)، نقله عن الألمانية: فاروق بيضون، كمال دسوقي، راجعه: مارون عيسى الخوري، بيروت، منشورات المكتب التحاري، ط٢، ١٩٧٩م.

## للوسوعات والدوريات للستخدمة

أحمد (علي) :

أعمال الرباط والمثاغرة في التاريخ العربي الإسلامي، مجلة دراسات تاريخية، العدد: ٧٣ دمشق، حامعة دمشق، ٢٠٠١م.

برو بينليسي (سوزان) :

الموسوعة العربية ، المحلد الخامس، الجمهورية العربية السورية، منشورات الموسوعة العربية، ٢٠٠٢م.

البشير (هاني عبد الهادي):

٣. البيالصة في آسيا الصغرى، (مجلة المؤرخ المصري)، العدد ٢٤، القاهرة، منشورات كلية الأداب، د. ت.

حوتاس (ديمتري):

إلى الفكر اليوناني والثقافة العربية، تأليف: ، ترجمة: د.نقولا زيادة، عرض: عادل زيتون،
 مجلة العربي، العدد ٩٤٥، الكويت، وزارة الإعلام، ٢٠٠٤م.

العبد الغني( عبد الرحمن محمد)

٥. الحدود البيزنطية الإسلامية وتنظيماتها الثغرية، حوليات كلية الأداب، الحولية (١١)، الرسالة الحادية والسبعون، حامعة الكويت، ١٩٩٠، الكويت تصدر عن مجلس النشر العلمي

## محموعة من المؤلفين :

٦. دائرة المعارف الإسلامية، يصدرها بالعربية، أحمد الشنتناوي،إبراهيم زكي خورشيد،

عبد الحميد يونس، حافظ حلال)، القاهرة، وزارة المعارف، د.ت.

محموعة من المؤلفين :

 الموسوعة العربية العالمية، الرياض، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، ط٣٠١٩٩٩م.

٨. المورد: محلة ترائية فصلية ، مج٢١، العدد الرابع، ١٩٨٣.

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*

# المصادر والمراجع والمقالات الأجنبية:

| Brookes.E.W, Arabic lists of the Byzantine Themes,  |     |  |
|-----------------------------------------------------|-----|--|
| Journal of Hellenic Studies, 1902.                  |     |  |
| Bury .B.J, Ahistory of the Eastern Roman            |     |  |
| Empire,London,1912.                                 |     |  |
| Canard.M,Histoire de la Pynastie des Hamadanides de |     |  |
| Jazira at de Syrie, Paris, 1953.                    |     |  |
| Ditions. E,Travaux Et Memoirers,Paris,1970.         | ٤ ، |  |
|                                                     |     |  |
| Finlay.G,Byzantine Empire,Oxford,1877.              | ٥,  |  |
| Ghevond, Histoire des guerres et des conquetes des  |     |  |
| Arabes en Armenie ,paris,1856.                      |     |  |
| Hild,Das Bysantinis che strassenystem in .v         |     |  |
| Kappadokien, Win, 1977                              |     |  |
| Laurent, ,Armenie .A                                |     |  |
| enter Byzance et Islam depuis la Conuete Arabe      |     |  |
| jusqu en 886,Paris, 1919.                           |     |  |

Lorenzo Padilla, ElRibat, institucion espiritualy militar, .4

2008.

| Martinez Salvador Carmen, Elribat En |                                | ٠٨.   |  |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------|--|
| Elmediterraneo                       | occidenta Al-Andlus . Dos,     |       |  |
| Ejemplos DeRelig                     | io Sidad, 1993.                |       |  |
| Mavrogrdato John,                    | , Digenes Akrits, Oxford,1963. | ٠ ٢ . |  |
| Rekaya,Theophobo                     | e,Mise au Point sur Theophobe, | ۱۱,   |  |
| Toumanoff,Armen                      | ie and Georgia,Cambridge       | ۱۲،   |  |
| Medieval Histor                      | y,1966.                        |       |  |